

بسب أندالرحم الرحيم

حُقُوتُ الطَبَعِ مَعَفوظَة الطَّبَعِيَّة الْأُولِيْ ١٤١٨ م - ١٩٩٧م





الملكة العَربية السّعوديّة - الرياض - السوّيديّ - شالسويدي العامّ - غرب النفتق ص . ب : ١٦٢٧ - ومرب ريدي : ١٩٢٧ - من المرادة على المرادة عل

## بيان لوهم والإيب ام الواقعين في في الماقعين في الماقعين في المائية الم

للحيافظ ابنت القَطّاين الفَاسِي الفَاسِي أبوالحسن عَلَى بنت محمّد بن عَبْرالملك أبوالحسن عَبْرالملك (ت ١٢٨ه)

دلائة وتحقيد د المحسين كيت متعيد

> المجَلَّد الثالِثُ عد - ١٤٣٢ -



دارطيبه للنتنروا لتوزيع



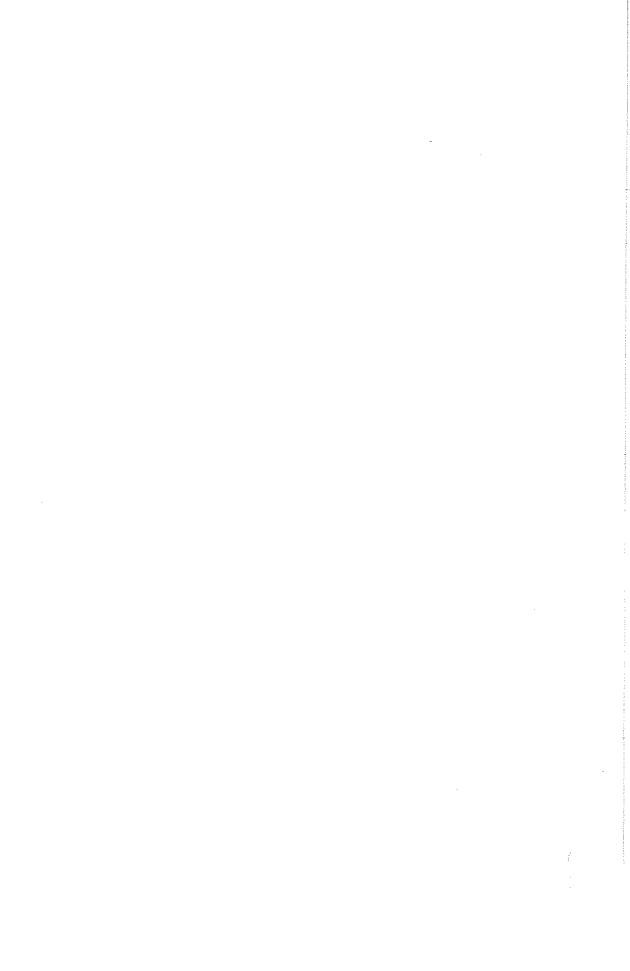

اعلم أن المرسل ينقسم بانقسام (١) المسند إلى صحيح وسقيم، فإن منه ما يرويه (٢) الثقات إلى الذي أرسله.

ومنه ما يكون في إسناده إلى الذي أرسله ضعيف، أو ضعفاء، أو مجهول، أو مجاهيل.

فالذي لا عيب له سوى الإرسال، هو الذي اختلف العلماء في الاحتجاج به، فرأى ذلك قوم، وأباه آخرون، فإنْ جمع إلى كونه مرسلاً ضَعْفَ راو أو رواة ممن في إسناده، فإنه حينئذ يكون أسواً حالاً من المسند الضعيف؛ لأنه يزيد عليه بالانقطاع.

فليس يجب والحالة هذه أن يسالم رواة الحديث المرسل، اكتفاء بذكر إرساله، بل يبين من أمرهم ما يبين من أمورهم إذا رووا المسند، ويوضع فيهم من الجرح والتعديل ما يوضع في رواة / المسند.

وأبو محمد ـ رحمه الله ـ يذكر أحاديث مراسل، ويبين إرسالها، ولا يعرض لها بسوى ذلك، فتحصَّل بذكره عند من لا يعلم ضعفها، في جملة ما اختلف في قبوله أو رده من المرسل/ وهي في الحقيقة لضعف من أعرض عن [١٤٢٠] حذكره (٢) من رواتها، في جملة ما لا يحتج به أحد.

[۱۹۰ ق]

(٢٤٤) فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي داود، حديث علي عن النبي «وكاء السَّه(٤) العينان» الحديث.

<sup>(</sup>١) في، ت، انقسام.

<sup>(</sup>٢) في، ت، فإنما يرويه، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في، ت، من أعرض ذكره، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٤) أي حلقة الدبر، وأصله سته بوزن فرس.

<sup>(</sup>١٤٤) حسن: أخرجه أبو داود (١/ ٥٢)، وابن ماجه (١/ ١٦١). من طريق بقية، عن الوضين عن =

ثم رده بأن قال: ليس عتصل (١٠).

(١) الأحكام الوسطى (١/ ١٠٢).

محفوظ بن علقمة، عن ابن عائذ، عن على مرفوعًا.

وعبد الرحمن بن عائذ ـ بمعجمة ـ الحمصي، أبو عبد الله، يقال: له صحبة، ووثقه النسائي، وابن حبان. وهذا يرد قول ابن القطان: إنه مجهول الحال، وقال الحافظ: ثقة، ووهم من ذكره في الصحابة. التقريب (١/ ٤٨٦).

واختلف في سماعه من على، قال ابن حبان في الثقات (٥/ ١٠٧): «وقد قيل: إنه لقى علياً» وقال أبو حاتم، وأبو زرعة: حديثه عن على مرسل. انظر: الجرح والتعديل (٥/ ٢٧٠).

وهؤلاء الرجال، أقل أحوالهم أن يحسن حديثهم لولا ما فيه من الانقطاع المذكور، لكن له شاهد، عن معاوية مرفوعاً وموقوفاً، أخرجه البيهقي (١/ ١١٨)، وأحمد (٤/ ٩٧)، وابن عدى (٢/ ٤٧١)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ١٥٤)، والدارمي (١/ ١٨٤)، والدارقطني (١/ ١٦٠)، وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم. واسم أبيه، عبد الله ـ الغساني الشامي.

قال الحافظ: ضعيف، وكان قد سرق بيته فاختلط. التقريب (٢/ ٢٩٨)، والتهذيب (١٢/

وقد خالفه مروان بن جناح، فوقفه على معاوية.

قال ابن عدي: قال الوليد بن مسلم: ومروان أثبت من أبي بكر بن أبي مريم، وفيه علة أخرى. وهو أن بقية راويه عن أبي بكر عنعنه، وهو مدلس. ولهذا الشاهد حسنه المنذري، والنووي. وابن الصلاح كما في النيل (١/ ٢٤١) وتبعهما الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (١/ ٤٠) وسئل أحمد عن حديث على ومعاوية في ذلك، فقال: حديث على أثبت وأقوى.

وقال ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث على ومعاوية، فقال: ليسا بقويين. انظر: العلل .(EV /1)

وقال: وسئل أبو زرعة، عن حديث ابن عائذ عن على، فقال: ابن عائذ عن على مرسل.

فكلام ابن القطان يحتمل أنه نفي تصحيحه دون تحسينه ويحتمل أنه ضعفه مطلقاً، وهو الراجح، لتضعيفه بقية بمرة دون تفصيل، وكذلك الوضين، وابن عائذ، وليس ذلك منه بدقيق. وهو كما قال ليس بمتصل، ولكن بقي عليه أن يبين أنه من رواية بقية بن الوليد، وهو ضعيف، وهو دائباً يضعف به الأحاديث، وقد تقدم ذكر ذلك(١).

ويرويه بقيةُ عن الوضين بن عطاء.

والوضين واهي الحديث، قاله السعدي (٢) ، وقد أنكر عليه هذا الحديث نفسه، ومنهم من يوثقه.

ويرويه الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة ـ وهو ثقة ـ.

ويرويه محفوظ عن عبد الرحمن بن عائذ، وهو مجهول الحال.

ويرويه ابن عائذ عن علي ، ولم يسمع منه .

فهذه ثلاث (۲) علل سوى الإرسال، كل واحدة تمنع من تصحيحه، مسنداً كان أو مرسلاً.

(٥٤٥) وذكر من طريق الدارقطني، عن طاوس قال: قال رسول الله على:

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ٣٠، ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) يعنى الجوزجاني.

<sup>(</sup>٣) في، ق، ثلاثة.

<sup>(</sup>٢٤٥) ضعيف: أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ٥٧). وفي سنده علتان:

الأولى: زمعة بن صالح الجندي اليماني، ضعفه جماعة، منهم أبو حاتم، والنسائي، وابن معين، وأبو داود، وعمرو بن علي، وابن حبان، وحديثه عند مسلم مقرون. انظر: التهذيب (٣/ ٢٩٢).

الثانية: سلمة بن وهرام ـ بفتح الواو والراء ـ وثقه ابن معين، وابن حبان، وأبو زرعة ـ

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس بروايات الأحاديث التي يرويها عنه غير زمعة بن صالح، وضعفه أبو داود. وقال أحمد: روى عنه زمعة أحاديث مناكير أخشى أن يكون حديثه ضعيفاً. التهذيب (٤/ ١٤١ ـ ١٤٢).

وأما حديث ابن عباس المسند الذي أشار إليه أبو محمد عبد الحق فلفظه: عن ابن عباس قال: =

«إِذا أتى أحدكم البراز(١) فليكرم قبلة الله» الحديث.

ثم قال: وقد أسند عن ابن عباس، عن النبي عَلَيْهُ في ذكر الاستنجاء، ولا يصح، أسنده أحمد بن الحسن المصري، وهو متروك (٢).

هكذا ضعف المسند، وسكت عن المرسل، كأنه لا عيب له، وهو دائر على زَمعة بن صالح، يرويه عن سلمة بن وهرام (٣)، عن طاوس.

وزمعة ضعفه ابن حنبل (١) وابن معين (٥) وأبو حاتم (٦).

وأما سلمة بن وهرام، فأكثرهم يوثقه، وقال ابن حنبل: إنه روى عنه زمعة بن صالح أحاديث مناكير، أخشى أن يكون حديثه ضعيفاً (٧٠).

(٢٤٦) وقدرد أبو محمد حديث عبد الله بن رواحة في قراءة الجنب، وهو بهذا الإسناد فاعلم ذلك (^).

(٦٤٧) وذكر من طريق أبي داود حديث أبي قتادة ، أن النبي على «كره

= قال رسول الله عَلَي : «إذا قضى أحدكم حاجته، فليستنج بثلاثة أعواد، أو بثلاثة أحجار، أو بثلاثة حثيات من التراب».

قال الدارقطني: لم يسنده غير المضري، وهو كذاب متروك. وغيره يرويه عن أبي عاصم، عن زمعة، عن سلمة بن وهرام عن طاوس مرسلاً، وليس فيه عن ابن عباس. وكذلك رواه عبد الرزاق وابن وهب، ووكيع، وغيرهم عن زمعة.

ورواه ابن عبينة عن طاوس قوله: وقد سألت سلمة عن قول زمعة أنه عن النبي ﷺ فلم يعرفه. انظر: سنن الدارقطني (١/ ٥٧).

(٦٤٦) ضعيف: أخرجه الدارقطني (١/ ١٢٠).

(٦٤٧) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٢٨٤)، والأثرم-كما في التلخيص (١/ ١٨٩). 🛚 =

<sup>(</sup>١) بفتح الباء الموحدة التحتية، اسم للفضاء الواسع، فكنوا به عن قضاء الغائط. . . النهاية (١/ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) بفتح الواو.

<sup>(</sup>٤) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٥) التاريخ (٣/ ٧٥).

<sup>(</sup>٦) الجوح (٦/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>V) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٨) الأحكام الوسطى (١/ ١٧٤).

الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة».

ورد بأن أبا الخليل لم يلق أبا قتادة (١٠).

وهو كما قال، ولكن بقي عليه أن يبين أنه من رواية ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.

وقد رد من أجله أحاديث:

الأحكام الوسطى (٢/ ٢٤، ٢٥).

من طريق حسان بن إبراهيم، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة سرفوعاً.
 وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم، قال الحافظ (١/ ٣٦٣ ٣٦٣): وثقه ابن معين،
 والنسائي، وأغرب ابن عبد البر، فقال: لا يحتج به.

وفي التهذيب: وأرسل عن أبي قتادة، وأبي موسى، وأبي سعيد، وسفينة مولى رسول الله ﷺ (٤/ ٣٥٣).

وقال أبو داود: هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة وليث -هو ابن أبي سليم - وهو ضعيف، وحسان بن إبراهيم هو الكرماني أبو هشام العنزي، قال الحافظ: صدوق يخطئ (1/ ١٦١).

هذا، وللحديث شواهد عن عبدالله بن عمرو، وعمرو بن عبسة، وأبي هريرة، وواثلة بن الأستمع . ١ ـ فأما حـديث عبدالله بن عـمـرو، مـرفوعاً : «إن جهنم تسعر في كل يوم، وتفتح أبوابها إلا يوم الجمعة فإنها لا تسعر، ولا تفتح أبوابها» .

فأخرجه أبو نعيم في الحلية (٥/ ١٨٨) حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا علي بن بحر، حدثنا سويد بن عبد العزيز، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول، عن عبد الله بن عمرو.

وقال: غريب من حديث عبد الله، ومكحول، لم نكتبه إلا من حديث النعمان.

٢-وأما حديث عمرو بن عبسة، فأخرجه أحمد (٤/ ١١٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٥١) مطولاً ومنه «ثم صل ما بدا لك حتى يقوم العود على ظله، ثم انهه حتى تزول الشمس؛ فإن جهنم تسجر نصف النهار...».

كلاهما من طريق شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن يزيد بن طلقن عن عبد الرحمن بن البيلماني . وعبد الرحمن بن البيلماني معروف بالضعف، ويزيد بن طلق مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير يعلى بن عطاء، ومن دونهما ثقات .

[۱٤٣]ت

(٩٤٨) منها / حديث جابر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار»(١).

(  $\mathbf{7}$  **49** ) وحديث : «لا يتقدم الصف الأول أعرابي، ولا أعجمي (  $\mathbf{7}$  ) ولا غلام لم يحتلم  $\mathbf{7}$  .

( • • ٦) وحديث أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ونهاني عن ثلاث: منها الإقعاء»(٤).

وغير ذلك من الأحاديث كثير، اجتزينا منها بهذه الثلاثة لتحصيل

(٣٤٨) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي في الأدب (٤/ ١١٣) وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه، قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق، وربما يهم في الشيء. وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح لحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره، فلذلك ضعفوه.

قلت: ورد عن جابر من غير طريق ليث. أخرجه النسائي في الغسل (١/ ١٩٨)، والحاكم (٤/ ٢٨٨) قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

وأخرجه أحمد من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً (٣/ ٣٣٩)، وابن لهيعة لا بأس به في المتابعات، والشواهد، فحديثه حسن لغيره.

هذا، وللحديث شواهد، عن عبد الله بن عمرو، وأبي أيوب الأنصاري، وعائشة، وعمر، وأبي هريرة، يرتقي بها إلى درجة الصحة.

(٩٤٩) ضعيف: أخرجه الدارقطني (١/ ٢٨١)، وعنه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٢٨)، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وعبيد الله بن سعيد راويه عنه، قال الدارقطني: مجهول.

( ۱۹۰ ) حسن: أخرجه البيهقي (۲/ ۱۲۰)، من طريق حفص بن غياث، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة به، وأخرجه أحمد، من حديث شريك، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد به، وهذه متابعة تامة لليث (۲/ ۳۱۱ ـ ۲۵۰).

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) في؛ ق، ولا الأعجمي.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (٢/ ٨)، والإقعاء: «أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه وفخذيه، ويقع يديه على الأرض كما يقعي الكلب النهاية (٤/ ٨٩).

المقصود، وهو أنه ضعيف عنده، يرد به المسندات، فالمرسل أحرى.

وأقل ما كان عليه أن يبين أنه من روايته.

( **١٥١**) وذكر من مراسل أبي داود، عن بكير بن الأشج: «كان في المدينة تسعة مساجد مع مسجد رسول الله ﷺ » الحديث (١).

ولم يقل عنه عَقبَه شيئاً، كأنه سليم الإسناد، وهو حديث لا يرويه عن بكير إلا ابن لهيعة، كذلك هو في المراسل من حيث نقله، وفي سنن (٢) الدارقطني أيضاً، وابن لهيعة من قد عرف/.

( ٢٥٢) وذكر من طريق أبي داود أيضاً عن علي قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: «يا على، لا تفتح على الإمام الصلاة».

ثم أتبعه أن قال: هذا منقطع (٣).

لم يزد على ذلك، والحديث المذكور إنما يرويه أبو إسحاق، عن الحارث الأعور، عن على.

## والحارث متهم بالكذب.

[6191]

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ٤٩، ٥٠).

<sup>(</sup>۲) في، ق، في سنن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٩٥١) ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسل ٧٨-٧٩، والدارقطني من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة به، وابن وهب صحيح الحديث عن ابن لهيعة؛ لأنه روى عنه قبل احتراق كتبه الذي اختلط بعده. وعليه، فتعليل المؤلف الحديث به ليس بصواب. وعليه فهو مرسل صحيح إلى من أرسله.

<sup>(</sup>٢٥٢) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٢٣٩)، وعبد الرزاق (٢/ ١٤٣\_١٤٢).

من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن علي مرفوعاً.

واختلف فيه على أبي إسحاق؛ فرواه عنه يونس، وإسرائيل هكذا مرفوعاً، وخالفهما معمر فرواه عنه موقوفاً، أخرجه عبدالرزاق (٢/ ١٤٣).

قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها.

(٩٥٣) وقد ذكر أبو محمد من طريق الترمذي، حديث علي أن النبي على الله على أن النبي على الله على أن النبي على قال له: «إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تُقْعِ بين السجدتين»(١).

فرده بتضعيف الحارث، وذكر بعض ما للمحدثين فيه (٢) .

فأقل ما كان عليه أن يبين في هذا المنقطع (٦) أنه من روايته فلم يفعل.

( **٦٠٤**) وذكر من طريق عبد الرزاق، عن بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي عبيدة بن عبد الله على أبي كثير، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه: «نهى رسول الله على أن نكشف (٤) سترًا أو نكف شعرًا أو نُحدث وضوءًا».

ثم قال: لم يسمع أبو عبيدة من أبيه (٥) .

الأحكام الوسطى (٢/ ٧).

<sup>(</sup>۲) في، ت، الحديث، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) يعني حديث علي السابق في: ٦٥٢.

<sup>(</sup>٤) في، ت، أن يكشف بالياء وكذلك فيما بعده.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٦٥٣) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢/ ٧٢-٧٣)، وابن ماجه (١/ ٢٨٩)، والبيهقي (٣/ ١٢٠).

كلهم من طويق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي مرفوعاً.

قال البيهقي: والحارث الأعور: لا يحتج به، وكذلك ليث بن أبي سليم، وحديث ابن عباس، والبيهقي: والحارث الأعور: لا يحتج به، وكذلك ليث بن السجدتين...

هذا، وقد تابع أبا إسحاق عن الحارث، أبو موسى، أخرجه ابن ماجه (١/ ٢٨٩).

من طريق كليب بن شهاب، عنه به، وإسناده لا بأس به؛ لأن كلا من عاصم وأبيه صدوقان، فانحصرت علته، في الحارث الأعور، وبه يضعف الحديث.

<sup>(</sup>١٥٤) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (١/ ٤٠٢)، وفي سنده علل ثلاث:

الأولى: بشربن رافع الحارثي، قال الحافظ في التقريب (١/ ٩٩): ضعيف الحديث.

والثانية: يحيى بن أبي كثير، وهو ثقة، ولكنه يدلس ويرسل، وقد عنعنه فيخشى من تدليسه.

والثالثة: الاختلاف في سماع أبي عبيدة من أبيه.

لم يزد على هذا، وهو كما قال، وهو في هذا أعذر منه فيما تقدم: من حيث أبرز الإسناد، ومع ذلك فالأكمل أن ننبه على ضعف بشر بن رافع، فإنه عندهم / ضعيف الحديث منكره وكنيته أبو الأسباط الحارثي.

[۱٤٣ ب]ت

وسيأتي تضعيفه له بهذا الذي ذكرناه عنهم في الباب الذي بعد هذا ، إثر حديث :

( ٩٥٥) «كان رسول الله عليه إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين، حتى يُسمع مَن يليه من الصف الأول» (١).

(٣٥٦) وذكر من طريق أبي داود عن الحسن، عن سمرة قال: «أمرنا رسول الله على أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض».

ثم أتبعه أن قال: الصحيح أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة (٢).

هكذا أورده، موهماً بهذا العمل أنه لا عيب له إلا ما يقال من انقطاع ما بين الحسن وسمرة، ولَم يبين أنه من رواية سعيد بن بشير، عن قتادة، وهو وإن كان مختلفاً فيه، فإنه عنده لا يحتج به.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٢/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٣٥٥) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٢٤٦)، وعنه ابن عبد البر في التمهيد (٧/ ١٣)، وسيأتي أيضًا في الحديث: ٨٦٦، وهناك توسع المؤلف في تعليله.

<sup>(</sup>٢٥٦) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٢٦٣)، وابن ماجه (١/ ٢٩٧)، والحاكم (١/ ٢٧٠)، والبغوي (٣/ ٢٠٨)، والبيهقي (٢/ ١٨١)، والدارقطني (١/ ٣٦٠).

كلهم من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.

قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، وأقره الذهبي، وحسنه الحافظ في التلخيص. .

(٣٥٧) وقد ذكر بعد هذا من طريق البزار، من حديث سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي (١) على «نهى عن التورك (٢) والإقعاء، وأن نستوفز (٣) في صلاتنا، وأن يصلي المهاجر خلف الأعرابي».

ثم قال بإثره: سعيد بن بشير لا يحتج به، واختلف في سماع الحسن من سمرة (١٤) .

وهذا العمل صواب، وبه طالبته في هذا الباب، وقد عمل به في جملة أحاديث، سننبه عليها إن شاء الله تعالى في آخر الباب(٥).

وسعيد بن بشير، قد تركه ابن مهدي (٦) لفحش خطئه، ونكارة بعض حديثه.

(٢٥٨) ولما ذكر أبو محمد حديث سمرة: «اقتلوا شيوخ المشركين

<sup>(</sup>١) في، ت، أن رسول.

 <sup>(</sup>۲) وهو أن يرفع وركيه إذا سجد حتى يفحش في ذلك.
 وقيل: أن يلصق أليتيه بعقبيه في السجود. النهاية (٥/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) أي أن يقعد قعوداً منتصباً غير مطَّمئن. اللسان (٥/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ٨).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث: ٧٧٤ إلى ٧٧٩.

<sup>(</sup>٦) في، ق، قد تركه سعد، بل ابن مهدي.

<sup>(</sup>٢٥٧) أخرجه البزار، وله شاهد عن أنس عند أحمد (٣/ ٢٣٣) بإسناد صحيح، ذكر التورك والإقعاء فقط.

<sup>(</sup>١٩٨) ضعيف: أخرجه أبو داود في الجهاد (١/ ٥٤)، والترمذي في السير (١٤٥)، وأحمد (٥/ ١٤٥)، وأحمد (٥/ ١٢٦)، والبيهقي (٩/ ٩٢)، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٦٢)، وابن أبي شيبة (١/ ٨٣)، والبزار، والبغوي (١١/ ٤٨). كلهم من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب مرفوعاً.

قال الترمذي: حسن صحيح غريب.

وليس كما قال؛ لأن قتادة، قد عنعنه، وهو مدلس، والحسن لم يسمع من سمرة في قول الأكثرين، وهو مدلس، وقد عنعنه أيضاً، فأما الحسن فقد تابعه سليمان بن سمرة، وأما قتادة فقد تابعه مطر الوراق، وكلاهما عند الطبراني في الكبير (٧/ ٢٧٠-٣٠٧)، وكل من مطر الوراق، وسليمان بن سمرة ضعيفان. وعليه فالحديث ضعيف.

واستبقوا شرْخهم»(۱).

قال بإثره: سعيد بن بشير لا يحتج به (٢) .

(٢٥٩) وكذلك قال في حديث: «[ربما] طاف على ثنتي عشرة امرأة لا يس ماء»(٤).

وقد ترك أبو محمد لهذا الحديث إسناداً ليس به من البأس ما بهذا، نذكره - إن شاء الله تعالى - في باب الأحاديث التي أوردها وهي ضعيفة أو مختلف فيها، وترك ما هو خير منها(٥).

( ۱۹۲۰) وذكر من مراسل أبي داود عن القاسم بن محمد، أن / رسول الله على حين كلمه ذو اليدين ـ: «قام فكبر» ، الحديث (٧) .

[۱۹۲] ق]

[١٤٤] أ] ت

وهذا المرسل إغايرويه من / لا يُحتجُّ به لو أسند.

قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا ابن وهب، قال:

قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلمان (۸) وغيره، عن ابن الهادي، عن عبد الرحمن بن

 <sup>(</sup>١) قال الترمذي: والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا.
 انظر السنن (٤/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٥/ ١٩٢).

 <sup>(</sup>٣) الزيادة ثابتة عند ابن عدي والأحكام الوسطى وساقطة من ت، و، ق.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث ٢٤٤٢، وانظر أيضًا: ١٦٣٠، ٢٨٣٥.

<sup>(</sup>٦) في، ق، فبكى، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>۸) في، ق، سليمان، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩٥٩) حسن: أخرجه ابن عدي في ترجمة مسلمة بن علي الخشني (٦/ ٢٣١٦)، وأعله به.

<sup>(</sup> ١٦٠) ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسل: ١١٨، وإسناده لا بأس به إلى مرسله عبد الرحمن بن سلمان الحجري، وثقه ابن يونس، وقال النسائي: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث مضطرب الحديث، يروي عن عقيل أحاديث، عن مشيخة لعقيل، يدخل بينهم الزهري، في شيء سمعه عقيل من أولئك المشيخة، ما رأيت من حديثه منكراً.

عمار عن القاسم، فذكره.

وكل هؤلاء ثقات، إلا عبد الرحمن بن سلمان الحَجْري (١) فأنا لا أعلم (٢) أحداً وثقه غير النسائي (٢) ، فإنه قال: لا بأس به، وأدخله البخاري في الضعفاء (١) ، وكذلك فعل أبو أحمد (٥) ، والعقيلي (١) ، والساجي، وقال أبو حاتم: إن في حديثه اضطراباً (٧) .

وبالجملة فلو كان حديثُه مسنداً، ما انْبغى أن يسكت عنه دون أن يبين أنه من روايته ـ مَن جعل سكوتَه عن الأحاديث مصححاً لها.

(٢٦١) وذكر من طريق الترمذي، عن الحكم، عن مقسم، عن إبن عباس قال: «بعث النبي علله ابن رواحة في سرية، فو افق ذلك يوم (٩) جمعة» الحديث.

ثم أتبعه أن قال: لم يسمع الحكم هذا الحديث من مقسم. انتهى قوله(١٠٠).

<sup>(</sup>١) بفتح المهملة، وسكون المعجمة التحتية نسبة إلى حجر حمير.

<sup>(</sup>٢) في، ت، فإني لا أعلم.

<sup>(</sup>٣) نعم قدوثقه ابن يونس، وأبو حاتم. التهذيب (٦/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (٥/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) الكامل (٤/ ١٦٢٥).

 <sup>(</sup>٦) الضعفاء الكبير (٢/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٧) الجوح (٥/ ٢٤١\_٢٤٢).

<sup>(</sup>A) في، ت، عبدالله بن رواحة.

<sup>(</sup>٩) في، ق، في يوم.

<sup>(</sup>١٠) الأحكام الوسطى (٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٦٦١) ضعيف: أخرجه الترمذي في الصلاة (٢/ ٥٠٦.٤٠٥)، وأحمد (١/ ٢٥) مختصراً، والبيهقي (٣/ ١٦٥). كلهم من طرق عن الحجاج بن أرطأة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعاً.
قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

قلت: الحجاج بن أرطأة مدلس، وقد عنعنه في جميع الروايات المذكورة، والحكم لم يسمع من مقسم، وعليه فالحديث ضعيف، والمؤلف اقتصر على تعليله بالحكم.

وهو إنما تبع فيه الترمذي، فإنه لما أورده، ساق عن ابن المديني أنه قال: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث، وعدَّها، وليس هذا منها.

والمقصوُّد أن تعلم أن الحديث من رواية حجاج بن أرطأة، عن الحكم.

فاقتطاع أبي محمد الإسناد ممن فوقه خطأ، وهو دائباً يضعفه ويضعف به، والخوض فيه طويل.

(٢٦٢) وذكر من المراسل عن مكحول قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا ماتت المرأةُ مع الرجال ليس معهم امرأة» الحديث.

ثم قال: هذا مرسل<sup>(۱)</sup>.

لم يزد على ذلك، وهذا الحديث لا يصح مرسلاً أصلاً، وقد خَفِيتْ عليه من أمره خافية يُعذَر فيها.

وذلك أن أبا داود يرويه هكذا: حدثنا هارون بن عباد قال: حدثنا أبو بكر - يعنى ابن عياش ـ عن محمد بن أبي سهل، عن مكحول، فذكره.

فأظن أن أبا محمد، بحث عن محمد بن أبي سهل فوجد أبا محمد بن

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٦٦٢) ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٩٨، وعبد الرزاق (٣/ ٤١٣)، والبيهةي (٣/ ٢٩٨)، والبيهةي (٣/ ٣٩٨)، وعند عبد الرزاق عن محمد الزهري، وقال المحقق: كذا في، ص، و، ز، وفي البيهقي: محمد ابن أبي سهل، وهو القرشي.

قلت: تحرف من ابن أبي سهل إلى الزهري.

وأخرجه البيهقي (٣/ ٣٩٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٩) من طريق يزيد بن هارون، أنبأنا سعيد ابن أبي عروبة، عن مطر، عن نافع، عن ابن عمر، في المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة، قال: «ترمس في ثيابها».

أبي حاتم قد ذكر محمد بن أبي سهل صاحبَ الساج، فظن أنه هو<sup>(١)</sup> ولم يذكر الماكات في هذا الموضع غيره، ولم يعلم أنه قد/ ذكر في موضع آخر عن البخاري: محمد بن أبي سهل بروايته عن مكحول، ورواية أبي بكر بن عياش عنه، ذكر ذلك في باب الآحاد، وقال: إن أباه أباحاتم(٢) قال في محمد بن أبي سهل هذا: هو عندي محمد بن سعيد المصلوب.

ومحمد بن سعيد رجل كذاب، تولع قوم من المدلسين بتغيير اسمه في الأسانبد.

فمنهم من يقول فيه: محمد بن أبي قيس.

ومنهم من يقول: محمد بن حسان.

ومنهم من يقول: محمد بن الأردني.

ومنهم من يقول: محمد الدمشقي.

ومنهم من يقول: محمد القرشي.

وسيأتي له ذكر كذلك في الباب الذي بعد هذا(٢) ، في حديث :

(٦٦٣) «عليكم بقيام الليل».

وقال البخاري: إنه يقال له: ابن الطبري<sup>(١)</sup>.

وزعم العقيلي أن عبد الرحمن بن أبي شميلة (٥) ، هو محمد بن سعيد

<sup>(</sup>۱) الجوح (۷/ ۲۷۸).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل: لم أجده في باب الآحاد منه (٧/ ٢٨٠)، وهو في التاريخ الكبير (١/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٧٩٥.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٥) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>٦٦٣) تقدم في الحديث: ٤٨٠، وسيأتي مكررًا في الحديث: ٧٩٥ و ١٠٢٨.

المصلوب، وأبى ذلك عليه عبد الغني، وبينه(١).

ومنهم من يقول فيه: محمد بن سعيد الأسكي.

فكان من جملة ذلك، القولُ فيه بأنه محمد بن أبي سهل راوي هذا المرسل، كما بين أبو حاتم.

فإن لَجَ في هذا لاج، ورآه تكهناً، فليخبرنا من هو؟ فإنه إن لم يكن محمد بن سعيد، فهو مجهول.

وصاحبُ الساج أيضاً لا تعرف أيضاً حاله(٢) . فاعلم ذلك .

( ١٦٤) وذكر من طريق الدارقطني، عن مكحول، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه / : «الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم، براً كان أو فاجراً». الحديث.

ثم رده بأن مكحولاً لم يسمع من أبي هريرة (٣).

لم يزد على هذا، كأنه صحيح إلى مكحول.

وإسناده عند الدارقطني هو هذا: حدثنا أبو جعفر: محمد بن سليمان النُّعماني، قال: حدثنا بقية قال: حدثنا النُّعماني، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن حَنَان، قال: حدثنا بقية قال: حدثنا الأشعث، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن أبى هريرة، فذكره.

وبقية من قَدْ عُلم، وهو عنده لا يحتج به، وهو أروى الناس عن المجهولين، وأشعث هذا منهم.

وإن أردت أن تعلم بعض(٤) الأحاديث التي يصرح أبو محمد إثرها بأن

[۱۹۳ ق]

<sup>(</sup>١) الميزان (٣/ ٢١٥-٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) في، ت، لا تعرف حاله.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) في، ت، نقص، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٦٤) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ٥٦)، وأبو داود في الجهاد (٣/ ١٨)، والبيهقي (٣/ ١٢١)، والبيهقي (٣/ ١٢١)، واسناده وابن الجوزي في العلل (١/ ٤٢٥)، كلهم من طريق مكحول عن أبي هريرة مرفوعًا. وإسناده ضعيف لانقطاعه.

بقية لا يحتج به، فحديث أنس:

اله اله الله على الله على التي عشرة (٢٦٥) «طاف رسول الله صلى الله / عليه وسلم على ثنتي عشرة المرأة لا يمس ماء»(١) .

(۲**٦٦**) وحديث زكاة البقر<sup>(۲)</sup>.

وهي كثيرة، سيأتي لها ذكر في باب الأحاديث المصححة بسكوته إن شاء الله تعالى (٢٠) .

(٦٦٧) وذكر من طريق الترمذي، عن ربيعة بن سيف، عن عبد الله بن عمرو(٤) حديث: «من مات يوم الجمعة أو ليلتها».

ثم قال عن الترمذي: حسن غريب، وليس إسناده بمتصل، لا نعرف

قلت: أخرجه أحمد من طريقين عن بقية ، حدثني معاوية بن سعيد ، سمعت أبا قبيل قال: سمعت عبد الله بن عمرو ، فذكره .

وبقية قد صرح بالتحديث، فزال ما يخشى من تدليسه، وهو صدوق، ومعاوية بن سعيد هو ابن شريح، التجيبي، المصري، قال الحافظ: مقبول، يعني حديث يتابع، وهو قد توبع في الجملة، وأبو قبيل هو حي بن هانئ المعافري، قال الحافظ: صدوق يهم.

قلت: هذه متابعة لا بأس بها، وبها يرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره.

هذا، وللحديث شاهد، عن جابر، وعن أنس. فأما حديث جابر، فأخرجه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٥٥٤). وأما حديث أنس، فأخرجه ابن عدي في ترجمة واقد بن سلمة (٧/ ٢٥٥٤).

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٣/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) انظر الأحاديث: ١٦١٢ إلى ١٦٣٤.

<sup>(</sup>٤) في، ق، عمر، وهو خطأ.

<sup>-----</sup>

<sup>(</sup>٩٦٥) تقدم في الحديث: ٦٥٩.

<sup>(</sup>١٦٣٦) سيأتي تخريجه في الحديث: ١٦٣٢.

<sup>(</sup>٣٦٧) حسن: أخرجه الترمذي في الجنائز (٣/ ٣٨٦)، وقال: حديث غريب، ليس إسناده بمتصبل، ولم نعرف لربيعة بن سيف سماعاً من عبد الله بن عمرو.

لربيعة بن سيف سماعاً من عبد الله بن عمرو. انتهى ما ذكر (١).

وهو اختصار كلام الترمذي، فإنه ترك منه قوله: إنما يَرْوِي عن عبد الرحمن الخُبُلي، عن عبد الله بن عمرو.

وهذه الزيادة مؤكِّدة لما أراد من الانقطاع.

والمقصود الآن، أن تعلم أن أبا محمد قد ضعف ربيعة بن سيف، وضعف به حديث:

(٦٦٨) «لو بلغت معهم الكُدَى ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك» في خروج النساء إلى المقابر(٢).

ولم يلزمه فيه خطأ، فإنه قد صرح باسمه، وبين أنه من روايته، فلعل ذلك منه اعتماد (٣) على ما قدم من تضعيفه، والرجل لا بأس به عند غيره.

ووراء هذا في إسناد هذا الحديث عنده هشام بن سعد، هو يرويه عن سعيد بن أبي هلال، عن ربيعة بن سيف، وقد طوى ذكر ، وهو عنده ضعيف، قد أغلظ في أمره على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى (٤).

(779) وذكر حديث: «الصائم في السفر كالمفطر»(٥).

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٩٠/ أ)، والكُدى ـ بضم الكاف ـ أراد المقابر ـ النهاية (٤/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) في، ت، من اعتماد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ٢٥٣٤ و ٢٨٣٧.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٤/ ٧٣).

<sup>(</sup>٦٦٨) ضعيف: أخرجه النسائي (٤/ ٢٧ ـ ٢٨)، وأبو داود (٣/ ١٩٢)، وأحمد (؟/ ١٦٩)، والحاكم (١/ ٣٧٣ ـ ٣٧٤)، والبيهقي (٤/ ٦٠)، وابن الجوزي في العلل (٢/ ٣٧٣).

كلهم من طرق عن ربيعة بن سيف، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. (٦٦٩) صحيح موقوفاً، وضعيف مرفوعاً: أخرجه ابن ماجه في الصيام (١/ ٥٣٢)، والطبري في =

وأعله بالانقطاع، ولم يبين أنه من رواية أسامة بن زيد.

( • ٧٠) وذكر من المراسل عن إسماعيل بن سُمَيع (١) الحنفي، عن مالك بن عمير، قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله، إني لقيت العدو، ولقيت أبي فيهم. الحديث (٢).

وسكت عنه كأنه لا عيب له سوى الإرسال، وليس كذلك، بل إسماعيل ابن سميع، قد تركه زائدة (٣)، فقال يحيى القطان: إنما تركه لأنه كان صُفْريّاً.

وقال العقيلي: كان يرى رأي الخوارج(؛).

<sup>(</sup>١) بضم المهملة مصغراً.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٥/ ١٩٦).

 <sup>(</sup>٣) قلت: بل وثقه أحمد، وابن معين، وابن أبي مريم، والعجلي، وابن غير، وأبو داود، وأبو علي الحافظ،
 وابن حبان، وابن سعد (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) الضعفاء الكبير (١/ ٧٩).

تهذيب الآثار، السفر الأول: ١٢٣، من طريق أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة،
 عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً، وقال ابن عدي: لا يرفعه عن الزهري غير يزيد بن عياض،
 والباقون من أصحاب الزهري وقفوه.

قلت: وخالفهما ابن أبي ذئب؛ فرواه عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبيه قال: يقال: «الصيام في السفر كالإفطار في الحضر» أخرجه النسائي في الصوم (٤/ ١٨٣)، وابن حزم في المحلى، والخطيب في التاريخ (١١/ ٣٨٣)، وابن واقد ضعيف، لا يعتمد عليه، والمتحصل من هذا أن إسناده فيه علتان: أولاهما أسامة بن زيد الليثي، وهو ضعيف، وقد انفرد برفعه.

وثانيهما أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئاً كما قال ابن معين، والبخاري، وسنده موقوفاً في غاية الصحة، وأبو سلمة قد صرح بالتحديث كما عند ابن حزم، وتابعه أخوه حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عند النسائي.

قال الحافظ في التلخيص: وكذا صحح كونه موقوفاً: أبو حاتم، والدارقطني في العلل، والبيهقي (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup> ۱۷۰ ) ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٤٥، والبيهقي (٩/ ٢٧)، كلاهما من طريق إسماعيل ابن سميع به، قال البيهقي: هذا مرسل جيد الإسناد.

قلت: كلا، فمن أين تأتيه الجودة، وفيه إسماعيل بن سميع، وقد سمعت أقوال الأثمة فيه.

قال أبو نعيم: أقام جاراً للمسجد أربعين عاماً، لا يُرَى في جمعة / ولا جماعة (١٠). [١٤٠٠]ت وقال البخاري، والنسائي، ويحيى القطان: لا بأس به (٢).

ومالك بن عمير مخضرم، ولم تصح صحبته (۱۳) ، وإنما يسروي عسن على (٤) ، وحاله مجهولة.

(۱۷۱) وذكر من طريق أبي داود عن قتادة، «كان النبي عَلَيْهُ إذا غيرا، كان له سهم (٥) صاف، يأخذه من حيث شاء» الحديث (٦).

ولم يبين أنه من رواية سعيد بن بشير المتقدم الذكر ، وهو لا يقبل منه المسند، فكيف المرسل.

ولم يقتصر في المسند المذكور على ما ذكرناه، بل ساق بعده في ذلك مرسلاً عن ابن سيرين، ثم قال: ابن سيرين، وقتادة، تابعيان / جليلان، المادين فكان هذا منه رضًا بمرسل قتادة المذكور.

(٦٧٢) وذكر أيضاً من طريق أبي داود عن سعيد بن بشير المذكور، عن

<sup>(</sup>١) الميزان (١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: التاريخ الكبير (١/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) بل ذكره يعقوب بن سفيان في الصحابة. التهذيب (١٠/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) قال أبو زرعة: روايته عنه مرسلة. التهذيب (١٠/ ١٩).

<sup>(</sup>٥) في، ق، و، ت، إذا غزاسهم، والتصويب من أبي داود.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٥/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٦٧١) ضعيف: أخرجه أبو داود في الإمارة (٣/ ١٥٢) من طريق عمر بن عبد الواحد السلمي، عن سعيد بن بشير به، وهو ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>٣٧٢) حسن: أحرجه أبو داود، في اللباس (٤/ ٦٢)، وابن عدي في ترجمة سعيد بن بشير (٣/ ٦٧٦) حسن: ١٢٠٩)، والبيهقي (٢/ ٢٢٦) و (٧/ ٨٦).

قال أبو داود: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة، وكذا قال أبو حاتم.

قال ابن عدي: ولا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير، وقال مرة عنه: عن خالد بن دريك، =

قتادة، عن خالد بن دريك، عن عائشة، عن النبي على الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها» الحديث.

ثم قال: هذا مرسل، وخالد بن دریك لم یسمع من عائشة. انتهى ما ذكر (۱) .

وهو فيه أعذر، من حيث أبرز من إسناده موضع العيب، وهو سعيد بن بشير، فإنه ضعيف كما قلناه، وخالد بن دريك، فإنه مجهول الحال.

(٣٧٣) وذكر من طريق أبي داود من المراسل، عن الزهري، في قصة أبي هند، قالوا: يا رسول الله، نُزَوِّج بناتنا من موالينا؟ فأنزل الله عـز وجل:

(١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٣٥).

عن أم سلمة - بدل عائشة - .

وقال البيهقي: ومع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في باب ما أباح الله من الزينة الظاهرة، فصار القول بذلك قوياً .

قلت: أعله المؤلف بعلتين: الانقطاع، وضعف سعيد بن بشير، وفيه علة ثالثة لم يذكرها المؤلف، وهي عنعة الوليد بن مسلم، وقتادة، وكلاهما مدلس، إلا أن للحديث شاهدين: أحدهما مسند، والآخر مرسل. فأما المسند فأخرجه البيهقي (٧/ ٨٦)، وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٣٧): ورواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.

قلت: حديثه حسن في الشواهد والمتابعات كما هنا، وأما في الأصول فلا.

وأما المرسل فأخرجه أبو داود في المراسل: ٣١٠، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن داود، حدثنا هشام، عن قتادة مرسلاً، وهشام هو ابن أبي عبد الله سنبر ـ بوزن جعفر ـ من رجال الشيخين، وكذلك عبد الله بن داود الخريبي، ومن دونهما وفوقهما معروف، وهذا إسناد في غاية الصحة، وهو شاهد قوي لحديث عائشة، وبه وبالذي قبله يرتفع الحديث إلى درجة الحسن لغه ه.

(٦٧٣) تقدم في الحديث: ٢٤٣.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنتَىٰ ﴾ الآية (١) . الحديث (٢) .

ولم يعرض لغير الإرسال من حاله، وهو حديث إنما يرويه بقية، وهو عنده ضعيف.

وقد ذكرنا هذا المرسل بنصه لأمر آخر اعتراه فيه، في باب الأحاديث التي عزاها إلى مواضع ليست هي فيها(٣) .

(٦٧٤) وذكر حديث أم سلمة: «واغْمِزِي قرونك عند كل حفنة» يعني في الغسل (١٠).

ورده بأنه منقطع فيما بين المقبري وأم سلمة (٥).

ولم يبين أنه من رواية أسامة بن زيد الليثي، وهو مختلف فيه، فلو أسند، لقيل في حديثه: حسن لا صحيح.

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٣.

<sup>(</sup>٢) الأحكام ألوسطى (٥/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٥) في، ق، و، ت، أبي سلمة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦٧٤) أخرجه أبو داود في الطهارة (١/ ٦٦)، والدارمي (١/ ٢٦٣)، كلاهما من طريق أسامة بن زيد، عن المقبري، عن أم سلمة، أن امرأة جاءت إلى أم سلمة فقالت: فسألت لها النبي على ... فذكره. قال المزي في تحفة الأشراف (١٣/ ٥): «روي عن المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، وهو المحفوظ».

قلت: هذا الحديث المحفوظ أخرجه مسلم (١/ ٢٥٩)، وأبو داود (١/ ٦٥)، والترمذي (١/ ١٥٥)، من طريق عن سعيد المقبري، عن عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عنها مرفوعاً.

وليس فيه عند الجميع «واغمزي قرونك عند كل حفنة». هذا، وقد حسن شيخنا، الشيخ ناصر في صحيح أبي داود هذه القطعة (١/ ٤٨)، ولا أدري لماذا؟ مع انفراد أسامة بها، وانقطاعه ما بين المقبري وأم سلمة؟

[۱٤٦]ت

وذكر / من طريق أبي داود، عن رجل من سُواءة (٢٧٥) وذكر / من طريق أبي داود، عن رجل من سُواءة (٢٠٠٠) عائشة، عن النبي ﷺ: «أنه كان يغسل رأسه بالخطمي، وهو جنب» (٢٠٠٠).

لم يزد على ما بين من انقطاعه، بكونه عن رجل لم يسم، وهو حديث يرويه شريك القاضي، وهو مختلف فيه، لا يقال فيما يرويه صحيح، وسترى ما لأبى محمد فيه إن شاء الله تعالى.

(٦٧٦) وذكر من طريق أبي داود أيضاً، عن خيثمة، عن عائشة: «أمرني رسول الله ﷺ أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً».

ثم قال: قال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة (٣) .

لم يزد على هذا، والحديث أيضاً من رواية شريك.

وذكر مراسل هي من رواية ابن إسحاق، ولم يبين أنها من روايته.

وسيأتي ذكر ما اعتراه في ابن إسحاق ـ إن شاء الله ـ وجملة الحال أنه مختلف فيه ، لا ينبغي أن تُخَلَّط رواياته في الاختصار ، بما هو من رواية من لا يختلف فيه .

<sup>(</sup>١) في، ت، من بني سواة وهي بضم السين المهملة.

<sup>(</sup>٢) الا حكام الوسطى (١/ ١٦٦)، والخطمي، بكسر المعجمة، وسكون الطاء المهملة، وقال الأزهري: بفتح الخاء، ومن قال خطمي-بكسر الخاء، فقد لحن. ضرب من النبات يغسل به الرأس، لسان العرب (١٢/ ١٨٨).

 <sup>(</sup>۳) المصدر نفسه (٥/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٩٧٥) ضعيف: أخرجه أبو داود في الطهارة (١/ ٦٧)، من طريق محمد بن جعفر بن زياد، حدثنا شريك به .

وشريك القاضي مدلس وقد عنعنه، والرجل السوائي مجهول.

<sup>(</sup>٦٧٦) ضعيف: أخرجه أبو داود في النكاح (٢/ ٢٤١)، وابن ماجه (١/ ٦٤١)، وابن عدي (٤/ ١٧٢) ضعيف: الخرجه أبو داود في النكاح (٢/ ٢٤١)، من طرق عن شريك، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة، عن عائشة. قال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة.

قلت: وشريك قد عنعنه وهو مدلس، ثم هو قد خولف فيه؛ فرواه سفيان عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة مرسلاً، وقال البيهقي: وصله شريك وأرسله غيره.

(۲۷۷) فمن ذلك أنه ذكر عن الزهري، وعبد الله بن أبي بكر، وبعض ولد محمد بن مسلمة، قالوا: «بقيت بقية من أهل خيبر فتحصنوا» الحديث (۱).

(۲۷۸) ومن طریق أبي داود «مظاهرة سلمة بن صخر» من رواية سليمان بن يسار عنه. وقال: إنها منقطعة (٢).

(٣٧٩) ومن طريق الترمذي، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، في الذي يواقع قبل أن يكفر، قال: «كفارة واحدة».

وأتبعه أيضاً أن سليمان لم يسمع من سلمة (٣) .

( ١٨٠) ومرسل عبد الله بن أبي بكر (١) وغيره، أن رسول الله عَلَا :

الأحكام الوسطى (٥/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٦/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٥/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) في، ت، بكرة، وهو خطأ، وإنما هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.

<sup>(</sup>٦٧٧) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣/ ١٦١)، من طريق ابن أبي زائدة عن ابن إسحاق.

وابن إسحاق يدلس، فلا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث، ثم فيه علَّة أخرى وهي الانقطاع؛ لأن الثلاثة المذكورين لم يحضروا القصة، ثم هو من ناحية متنه منكر؛ لأنه يخالف الأحاديث الثابتة في الصحيح وغيره أن النبي عَلَيْهُ فتح خيبر عنوة لا صلحاً.

<sup>(</sup>٦٧٨) حسن: أخرجه أبو داود في الطلاق (٢/ ٢٦٥)، وابن ماجه (١/ ٦٦٥)، وفيه عنعنة ابن إسحاق، وحسنه الشيخ ناصر في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٣٧٩) صحيح: أخرجه الترمذي في الطلاق (٣/ ٥٠٢)، وابن ماجه (١/ ٦٦٦)، وقال الترمذي: حديث حسن، وفي موضع آخر حسن غريب، وفيه عنعنة ابن إسحاق.

<sup>(</sup> ٩٨٠) ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٦٩، وعند ابن إسحاق في المغازي، أن الذي زوج أم سلمة من النبي عَلَيْهُ أمامة بنت حمزة وهما صبيان، فلم يجتمعا حتى ماتا، فقال النبي عَلَيْهُ : «هل جزيت سلمة؟».

قلت: وهذا يخالف ما ثبت من أن عمر بن أبي سلمة هو الذي زوج النبي ﷺ. أخرجه النسائي (/ ٨١)، وأحمد (٦/ ٣١٣).

«زوج عُمارة بنت حمزة، سلمة بن أبي سلمة، ولم يدركا، فماتا، فتوارثا»(١٠).

(١٨١) ومرسل واسع بن حبان في قصة أبي لبابة حديث: «لا ضرر ولا ضرار»(۲).

(١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٣).

(۲) المصدر نقسه (٦/ ٢٨٩).

(٦٨١) ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٩٤، وفيه علتان:

إحداهما: محمد بن عبد الله القطان الطرسوسي، مجهول الحال.

والأخرى: محمد بن إسحاق، وقد عنعنه، فيخشى من تدليسه، وعليه فهو ضعيف بهذا

وأما قوله فيه: «لا ضور ولا ضوار» فقد جاء من وجوه متعددة، عن جماعة من الصحابة: أبي لبابة، وثعلبة بن أبي مالك، وعائشة، وجابر، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، ومرسل يحيى المازني.

١ ـ فأما حديث أبي لبابة فأخرجه أبو داود في المراسل: ٢٩٤، وفيه علتان: عنعنة ابن إسحاق، والانقطاع فيما بين واسع بن حبان وأبي لبابة.

٢ ـ وأما حديث ثعلبة بن أبي مالك فأخرجه الطبراني في الكبير (٢/ ٨٠)، وفي سناه إسحاق مولى مزينة، قال الحافظ: لين الحديث.

٣ ـ وأما حديث عائشة فأخرجه الدارقطني (٤/ ٢٢٧)، من طريق الواقدي، وهو متروك، وأخرجه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن رشدين، كذبه أحمد بن صالح، وأخرجه من وجه آخر وفيه أبو بكربن عبد الله بن أبي صبرة، اتهمه بالوضع وبالكذب، أحمد وابن عدي وغيرهما.

٤ ـ وأما حديث جابر، فأخرجه الطبراني في الأوسط، وفيه عنعنة ابن إسحاق، تفرد به محمد أبن سلمة عنه.

٥ ـ وأما حديث أبي هريرة، فأخرجه الدارقطني (٤/ ٢٢٤)، وفي سنده يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، وهو ضعيف.

٦ ـ وأما حديث أبي سعيد، فأخرجه الحاكم (٢/ ٥٨)، والدارقطني (٣/ ٧٧)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وليس كما قالا؛ لأن في سنده عثمان بن محمد بن عثمان، ليس من رجال مسلم لا في الأصول =

## (٦٨٢) ومرسل مكحول: «في اللسان الدية، وفي الذَّكر الدية، وفيما أقبل من الأسنان خمسُ فرائض»(١).

الأحكام الوسطى (٧/ ١٢).

ولا المتابعات، وهو متكلم في حفظه، لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه عبد الملك بن محمد بن معاذ
 النصيبي، قال الذهبي: لا أعرفه، وذكر هذا الحديث من مناكيره. انظر الميزان (٢/ ٢٦٥).
 قلت: لكن مثله يعتبر به في المتابعات والشواهد.

٧-وأما حديث ابن عباس، فأخرجه عبد الرزاق، وعنه ابن ماجه (٢/ ٧٨٤)، وأحمد (١/ ٣١٣). من طريق معمر، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وجابر هو الجعفي ضعفه الجمهور، لكنه تابعه داود بن الحصين عند أبي يعلى والدارقطني (٤/ ٢٢٨)، وداود بن حصين رواياته مناكير، والراوي عنه إبراهيم بن إسماعيل ضعيف، لكنه لم ينفرد به عن داود، فقد تابعه سعيد بن أبي أيوب عند الطبراني في الكبير (١١/ ٢٢٩)، لكن من دونه ضعيف، وعليه فلا يعرج على هذه المتابعة.

٨-وأما حديث عبادة بن الصامت، فأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٨٤)، وأحمد (٥/ ٣٢٧)، وابنه في زوائد المسند. وهو منقطع لأن إسحاق بن الوليد لم يدرك عبادة، زيادة على أنه مجهول الحال.

٩ - وأما مرسل يحيى المازني فأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٥)، جاز ما به بقوله: وقد قال رسول الله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار».

قال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به.

قلت: وحسنه النووي في الأربعين من حديث أبي سعيد، وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ٢٨٧: وقد ذكر الشيخ أن بعض طرقه تقوى ببعض، وهو كما قال، ونقل عن ابن الصلاح تحسينه لهذا الحديث.

قلت: حديث لا ضرر ولا ضرار، ليس حسناً فقط، بل هو صحيح، وشواهده كثيرة، وما ذكرناه هو جزء منها، بل إذا جزمنا بأنه متواتر فلا يبعد ذلك. وطرقه غير طريق عائشة ضعفها محتمل، ينجبر بالشواهد والمتابعات

(٣٨٢) أخرجه أبو داود في المراسل: ٢١٤، حدثنا موسى، حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول به.

وأخرجه الدارمي (٢/ ١٩٣)، والبيهقي (٨/ ٨٩). ً

من طريق الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله عَلَيْه كستب إلى أهل =

الحسن بشاة، وقال: يا فاطمة، احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة» الحديث.

ثم قال: ليس إسناده بمتصل (١١) / .

[۱٤٤] ب]ت

ولم يبين في شيء من هذه كلها، أنها من رواية ابن إسحاق، ولا بين موضع الانقطاع من هذا الأخير، وذلك أنه يرويه ابن إسحاق، عن عبدالله ابن أبي بكر، عن محمد بن على بن الحسين، عن على.

ومحمد لم يدرك علياً وضي الله عنه ـ

وذكر من طريق وكيع، عن سفيان، عن قيس، عن الحسن بن محمد بن علي ـ وهو (٢) ابن الحنفية ـ قال: «كتب رسول الله عَلَيهُ إلى مجوس هجر، يعرض عليهم الإسلام» الحديث.

المصدر نفسه (٧/ ١١٢).

<sup>(</sup>۲) في، ت، هو.

اليمن، وكان في كتابه «وفي الأنف الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الليضتين الدية، وفي الله الدية، وفي الله الدية، وفي المعين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي المتقلة خمس عشرة من الإبل».

وله شاهد عن عمرو بن العاص، أخرجه البيهقي (٨/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣٨٣) ضعيف: أخرجه الترمذي في الأضاحي (٤/ ٩٩)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٣٥)، والحاكم (٤/ ٢٣٧)، وعلقه البيهقي (٩/ ٣٠٤).

كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن أبي بكر، عن محمد بن علي بن الحسين، عن علي . وقال الترمذي: حسن غريب، وإسناده ليس بمتصل، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، لم يدرك علياً.

قلت: وعلة ثانية أن ابن إسحاق عنعنه في جميع الروايات التي وقفت عليها، وأشار البيهةي ـ بعد نصه على انقطاعه ـ لخلاف آخر فيه، وهو أنه روي عن محمد بن علي بن حسين، عن أبيه، عن جده، عن على . قال: ولا أدرى محفوظ هو أم لا .

<sup>(</sup>١٩٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال: ٣٥، والبيهقي (٩/ ١٩٢)، وهو مرسل صحيح، وفي البخاري أنه ﷺ أخذ منهم الجزية.

وفيه: «ولا تنكح لهم امرأة»(١).

ولم يعرض [لها] (٢) بسوى الإرسال البادي.

وقيس هو ابن الربيع، والثوري معدود عند البخاري فيمن روى عنه، وهو أيضاً مختلف فيه، وممن ساء حفظه بالقضاء، كشريك، وابن أبي ليلى، وهو فيه أعذر لما أبرزه من الإسناد ولم يطو ذكره.

(٦٨٥) وذكر من طريق أبي داود حديث محمد بن سلمة ، عن خصيف ، عن أبي عبيدة بن عبد الله على مسعود ، عن أبيه ، عن رسول الله على قال : «إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع » الحديث (٣) .

ثم رده بانقطاع ما بين أبي عبيدة وأبيه، وباضطرابهم في متن الخبر، واختلافهم في رفعه، ولم يبين ضَعف خُصيف، وهو عندهم مختلف فيه، سيئ الحفظ في الجملة، وعسى أن يكون قد تبرأ من عهدته بإبرازه.

(٦٨٦) وذكر حديث: «الذي قضى ركعتي الفجر بعد الصبح»(٤).

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٥/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من، ت، بلفظة: «لهم»، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٧، ٢٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (٣/ ٧٨).

<sup>(</sup>٦٨٥) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٢٧٠)، وعنه الدارقطني (١/ ٣٧٨)، والنسائي في الكبرى (١/ ٢١٠)، والبيهقي (٢/ ٣٥٠)، واختلف في رفعه ووقفه، وقال البيهقي: وهذا غير قوي، ومختلف في رفعه ومتنه. وضعف الحافظ إسنادة في الفتح.

<sup>(</sup>٦٨٦) صحيح: أخرجه أبو داود في الصلاة (٢/ ٢٢)، والترمذي (٢/ ٢٨٤)، وابن ماجه (١/ ٢٨٥)، والبيهقي (٢/ ٤٨٣).

قال الترمذي: وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم التيمي، لم يسمع من قيس، وروى بعضهم هذا الحديث، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، أن النبي علله خرج فرأى قيساً، وهذا أصح من حديث عبد العزيز عن سعد بن سعيد.

ورده بانقطاع ما بین محمد بن إبراهیم، وقیس بن عمرو<sup>(۱)</sup> ولم یبین أنه من روایة سعد بن سعید، أخي یحیی بن سعید، وعبد ربه<sup>(۲)</sup> بن سعید، وهو مختلف فیه.

وقد قال فيه ابن حنبل: ضعيف(٣).

وقال أبو حاتم: مود(١).

واختُلف في ضبط هذه اللفظة، فمنهم من يخففها، أي هالك (٥)، ومنهم من يشددها، أي حسن الأداء.

والحديث من أجله لو اتصل فمختلف فيه، لا يقال فيه: صحيح، بل حسن.

(٦٨٧) وذكر عن مكحول، أن رسول الله عَلَيْهُ: «هجَّن الهــجين/ وعرَّب العربي» الحديث (١٠).

ولم يبين أنه من رواية معاوية بن صالح، وهو مختلف فيه، يرويه عن أبي بشر، عن مكحول.

وسترى ـ إن شاء الله ـ كيف حال معاوية بن صالح عنده فيما بعد (٧) .

[١٤٧]ت

(٦٨٧) تقدم في الحديث: ٣٠٥. وسيأتي في: الحديث: ١٥٦٠.

<sup>(</sup>١) في، ت، عمر، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في، ق، وعبيد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) العلل ومعرفة الرحال (١/ ٥١٣).

<sup>(</sup>٤) الجرح (٤/ ٨٤)، وعنده: مؤدي.

<sup>(</sup>٥) في، ت، مالك، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى ٣٠٦٢.

<sup>(</sup>V) في، ق، فيما بعده، وانظر الحديث ١٥٤٨ إلى ١٥٦٤.

(٦٨٨) وذكر من طريق وكيع، عن خالد بن معدان: «أسهم رسول الله على للنساء والصبيان والخيل»(١).

ولم يعبه بسوى الإرسال، ووكيع إنما يرويه عن محمد بن عبد الله بسن مهاجر الشُّعيثي (٢)، وهو مختلف فيه.

قال دحيم: كأن ثقة (٢).

وضعفه أبو حاتم، وقال: لا يحتج به (٣) .

( ٣٨٩) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عباس، قال رسول الله عَلَيْه : «أنكحوا الأيامي، ثلاثاً، قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون، ولو قضيب من أراك».

ثم قال: هذا يروى مرسلاً، وهو أصح، وفي المراسل ذكسره أبو داود، ولم يذكر القضيب. انتهى ما أورد(٤).

وقد ذكرنا الحديث الأول<sup>(٥)</sup> وبينا علته في باب الأحاديث التي لم يبين عللها<sup>(١)</sup> وذكرنا أيضاً في باب الأحاديث التي / تغيرت بالعطف أو الإرداف، ما في إردافه المرسك على المسند من التغيير (٧).

[۱۹٦]

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٢) بضم المعجمة، وفتح المهملة مصغرًا، آخره مثلثة.

<sup>(</sup>٣) الجرح (٧/ ٣٠٤).

 <sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٢٥).

 <sup>(</sup>٥) يعني حديث: أنكحوا الأيامي.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث: ١٢٧٦.

<sup>(</sup>۷) انظر الحديث: ۱۱۸-۱۱۹.

<sup>(</sup>٦٨٨) أخرجه أبو داود في المراسل: ٣٢٦، بغير اللفظ الذي ساقه المؤلف، وهذا اللفظ يوجد في المحلى (٥/ ٣٩٨) لا في المراسل فإما أنه في نسخة من المراسل وإما أن ابن القطان، لم يتأكد من مراد أبي محمد، إذ لم يسق هذا اللفظ، وإنما قال: «ومن طريق وكيع عن خالد بن معدان بمثله» وأحال به على ما قبله.

<sup>(</sup>٦٨٩) تقدم في الحديث: ١١٨ ـ ١١٩. وسيأتي في الحديث: ١٢٧٦.

ونذكر هاهنا إن شاء الله، أن المرسل المذكور لم يعبه بسوى الإرسال، وهو من رواية عبد الملك بن المغيرة الطائفي، عن ابن البيلماني، قال: قال رسول الله عليه . فذكره.

وابنُ البيلماني: عبد الرحمن والد محمد، لم تثبت عدالته، وهو ظاهر الضعف، وسيأتي ذكره بأكثر من هذا، في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى (١).

كذا ذكره، ولم يبين أنه من رواية يحيى بن أيوب، عن ابن طاوس، عن أبيه.

(۱۶۷ بات ویحیی بن أیوب مختلف فیه، وهو / یضعفه، وستری إن شاء الله کیف هو عنده (۱۶ ).

ومن هذا الباب، مراسل لم يعبها بسوى الإرسال، ورواتُها مجهولون، بحيث لو كانت أحاديثهم مسندة، لم يحتج بها من أجلهم.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ١٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) بفتح الراء المشددة: يعني المقطوعة الضروع، واحدها طُبي. بالضم والكسر. النهاية (٣/ ١١٥).

 <sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٧/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ١٥٠٤ إلى ١٥١٥.

<sup>(</sup> ٢٩٠) أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٧٧، من طريق ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، به.

( **٦٩١**) فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي عمر بن عبد البر، عن إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «يَحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين».

ثم قال: وذكره أبو جعفر العقيلي من حديث أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو<sup>(۱)</sup> بن العاص، عن النبي عَلَيْهُ .

وأحسن ما في هذا في ما أعلم مرسل إبراهيم بن عبد الرحمن (٢) العذري . انتهى ما ذكره بنصه (٣) .

فلنتولَّ بيان ما فيه، إذ لا يتكرر، فنقول: أما المرسل الذي اختار، وقال: إنه أحسن ما فيه، فإن إسناده عند أبي عمر هو هذا: حدثنا خلف بن أحمد

<sup>(</sup>١) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في، ت، عبدالله، وهوتحريف.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ٧٢-٧٣).

<sup>(</sup> ٢٩١) حسن: أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٥٥ ـ ٥٩ ـ ٦٠)، وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل (٢/ ١٧)، وابن عدي (١/ ١٥٣)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٢٥٦)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن معان بن رفاعة، فذكره، وتابعه مبشر بن إسماعيل، وبقية بن الوليد عند ابن عدي، وابن أبي حاتم في المقدمة.

وأخرجه ابن عدي، وابن حبان في الثقات (٤/ ١٠)، وابن عبد البر في التمهيد (١/ ٥٩)، والخطيب في شرف أصحاب الحديث: ٢٩ من طريق حماد بن زيد، عن بقية، عن معان بن رفاعة به.

ومعان وثقه دحيم، وابن المديني، وضعفه ابن معين في رواية أخرى، وكذلك الجوزجاني، وابن حبان، وقال الحافظ: لين الحديث، كثير الإرسال.

قلت: جرحه مفسر، ولكنه لم ينفرد به، فقد توبع، وإبراهيم بن عبد الرحمن العذري، قال الذهبي في الميزان (١/ ٤٥): تابعي مقل، ما علته واهياً، أرسل حديث «يحمل هذا العلم».

هذا، وللحديث شواهد: عن علي، وابن عمر، وأبي هريرة، ومعاذبن جبل، يرتقي بها إلى درجة الحسن.

الأموي، حدثنا أحمد بن سعيد الصدفي (١) حدثنا أبو جعفر العقيلي، حدثنا على بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن مُعَان بن رفاعة السلامي، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، فذكره.

وقد أبعد النُّجعة في نسبته إلى أبي عمر، والحديثُ ذكره العقيلي، وإنما لم يعزه إليه ـ والله أعلم ـ لأنه لم يره في كتابه، وإنما رآه عند أبي عمر.

والذي نسب إلى العقيلي من رواية أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، إنما رآه أيضاً عند أبي عمر، فإنه كما ساق المرسل، ساق المسند عن الصحابيين المذكورين، وقد كان ينبغي أن ينسب الجميع إلى العقيلي، أو إلى أبي عمر، وهذا ليس فيه كبير(1)، ولم يضرك التنبيه عليه.

وقد ذكر المرسل المذكور / غيرُ العقيلي.

قال أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن مُعَان بن رفاعة السلامي، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري (٥)، فذكره حرفاً بحرف.

المحمد بن عبيد المدني / حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني (٦) حدثنا محمد بن عبيد المدني / حدثنا

[۱٤٨] ت

<sup>(</sup>١) في، ت، الصوفي، وما أثبتناه هو الموجود في، ق، وفي التمهيد.

<sup>(</sup>۲) في، ت، بهذا.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأحكام الكبري.

<sup>(</sup>٤) في، ت، ليس له فيه كبير.

<sup>(</sup>٥) كذا في، ق، و، ت، والتمهيد، والكامل، والميزان، وفي اللسان: العبدي.

 <sup>(</sup>٦) الذي في الجرح والتعديل (٢/ ١٧): حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبيد، والهِسنُجاني ـ بكسر الهاء، وفتح السين، ثم نون ساكنة ـ انظر: معجم البلدان (٥/ ٤٠٦).

مبشر بن إسماعيل، عن معان (۱) بن رفاعة، عن أبي عبد الرحمن (۱) العذري، قال: قال رسول الله عليه : «ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين».

وقال أبو أحمد بن عمدي: حدثنا محمود بن عبد البر بن سنان العسقلاني، قال: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني.

وحدثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن مُعان بن رفاعة السلامي، عن إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري، قال: قال رسول الله على الله على العنادي، وانتحال المبطلين، وافتراء الغالين».

حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثني زياد بن أيوب، قال: حدثني مبشر بن إسماعيل، عن مُعَان بإسناده نحوه.

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن بقية بن الوليد، عن مُعَان بن رفاعة، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، قال: قال رسول الله علي : «يَرِث هذا العلم من كل خلف عدوله» الحديث.

قد أريتك في هذا الذي ذكرت، رواية مبشر بن إسماعيل، وبقية بن الوليد، هذا المرسل، عن معان بن رفاعة، كما رواه إسماعيل بن عياش.

وأبو محمد إنما اعتمد رواية إسماعيل بن عياش.

ومبشر بن إسماعيل خير منه، فطريقه إلى معان بن رفاعة أحسن، ثم

<sup>(</sup>١) في، ق، و، ت، معاذ، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>۲) كذا في، ق، و، ت، والجرح، ولم يذكر أنه يكنى أبا عبد الرحمن، وفي الإصابة أنه وقع في بعض رواياته:
 عن أبي عثمان.

نقول بعد ذلك: إن معان بن رفاعة السلامي هذا، هو دمشقى.

قال ابن حنبل: لم يكن به بأس<sup>(۱)</sup> ، وخفي على أحمد من أمره ما علمه على أحمد من أمره ما علمه عيره / . قال الدوري عن ابن معين: إنه ضعيف<sup>(۲)</sup> .

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وV يحتج به  $V^{(n)}$ .

وقال السعدي: ليس بحجة (١) .

وقال أبو أحمد بن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه (٥٠) .

وقال أبو حاتم البستي: هو منكر الحديث، يَروي مراسل كثيرة، ويحدث عن المجاهيل بما لا يثبت (١) ، استحق الترك (٧) .

وإلى هذا، فإن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مُرسلَ هذا الحديث، لا نعرفه (١) البتة في شيء من العلم غير هذا، ولا أعلم أحداً ممن صنف الرجال ذكره، مع أن كثيراً منهم [ذكر مرسكه هذا في مقدمة كتابه، كابن أبي حاتم، وأبي أحمد، والعقيلي، فإنهم ذكروه، ثم] (١) لم يذكروا (١٠) إبراهيم بن عبد الرحمن في باب من اسمه إبراهيم، فهو عندهم غاية المجهول، فكيف يُعرض عن مسئل هذه [العلة] (١١) التي هو بها في جملة ما لا يحتج به أحد، إلى

<sup>(</sup>١) بحر الدم: ٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) التاريخ (٤/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) الجوح (٨/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٤) التهذيب(١٠/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٥) الكامل (٦/ ٢٣٢٩).

<sup>(</sup>٦) في، ت، ما لايثبت.

<sup>(</sup>٧) المجروحون (٣/ ٣٦).

<sup>(</sup>٨) في، ق، لانعرف.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>۱۰) في، ق، لم يذكر.

<sup>(</sup>١١) الزيادة ساقطة من، ت.

الاقتصار على الإرسال الذي يكون به في جملة ما يختلف فيه، فاعلم ذلك، و الله المو فق.

(۲۹۲) وذكر من طريق أبي داود حديث: «اتقوا اللاعنين».

ثم قال: زاد أبو داود: «البراز في الموارد».

رواه من حديث أبي سعيد، عن معاذ بن جبل، عن النبي ﷺ.

قال: وأبو سعيد هو الحميري، ولم يسمع من معاذ. انتهي ما ذكر(١).

وأبو سعيد هذا لا يعرف من غير هذا الإسناد، ولم يزد أبو محمد بن أبي حاتم في ذكره إياه على ما أخذ من هذا الإسناد، وقد ذكره (٢) أيضاً بذلك من غير مزيد، أبو عمر بن عبد البر في الكني المجردة (٣) ، فهو مجهول، فاعلم ذلك .

(٦٩٣) وذكر من المراسل عن طلحة بن أبي قَنان (١) أن النبي عَلى : «كان إذا أراد أن يبول، فأتى عزازًا (٥) » الحديث(٦) .

[۱۹۸] ق]

ولم يذكر / له علة إلا الإرسال، وطلحة هذا لا يعرف بغير هذا.

الأحكام الوسطى (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) في، ت، وقد ذكر.

<sup>(</sup>٣) الكنى المجردة:

<sup>(</sup>٤) بفتح القاف بعده نون.

<sup>(</sup>٥) في، ق، و، ت، أتى عززاً، وفي الأحكام الوسطى: فأتى عززاً، قال: والمعروف عزاز، وهو ما صلب من

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢٩٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١/ ٧)، وابن ماجه (١/ ١١٩)، والحاكم (١/ ١٦٧) من حديث معاذ. وأخرجه أحمد (٢/ ٣٧٢)، وابن خزيمة (١/ ٣٧)، وابن حبان (٢/ ٣٤٤)، والبيهقي (١/ ٩٧). من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، وإسناده صحيح متصل، وبه يصح الذي قبله. (۲۹۳) أخرجه أبو داود في المراسل: ٧١.

وذكر من المراسل أيضاً عن محمد بن خالد القريشي (۱) ، عين عطاء بن أبي رباح ، قال: قال رسول الله عليه : «إذا شربتم فاشربوا مصاً» الحديث (۱).

ولم يقل بإثره شيئاً، كأنه اكتفى في تعليله بالإرسال.

ومحمدُ بن خالد لا تعرف / حاله، ولا يعرف روى عنه غير هشيم (٣)، وبذلك ذُكر في كتب (١٠) الرجال، من غير مزيد.

[۱٤٩] أ] ت

( ٩٩٥) وذكر من طريق أبي داود حديث: «أَلقِ عنك شعر الكفر واختن».

5 th w. (A)

-----

(٢٩٤) ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسل: ٧٤، وعنه البيهقي (١/ ٤٠)، وفيه علة أخرى وهي هشيم بن بشير الواسطي يدلس، وقد عنعنه، فيخشى من تدليسه.

(٩٩٠) حسن: أخرجه أبو داود في الطهارة (١/ ٩٨)، وأحمد (٣/ ٤١٥)، وعبد الرزاق (٦/ ١٠)، وابن عدي (١/ ٢٢٣)، والبيهقي (١/ ١٧٢).

كلهم من طريق عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرت عن عثيم بن كليب، عن أبيه عن جده.

قال ابن عدي: فهذا الذي قاله ابن جريج في هذا الإسناد، أخبرت عنه، إنما حدثه إبر اهيم بن أبي يحيى، فكني عن اسمه.

وقال الحافظ في التلخيص (٤/ ٨٢): وفيه انقطاع، وعثيم وأبوه مجهولان، قاله ابن القطان. ١هـ.

قلت: أخرجه ابن منده، وابن عدي من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن عثيم، فزال بذلك انقطاعه، وإبراهيم لا يفرح بروايته، فقد اتهم بالكذب.

وله شاهد عن واثلة بن الأسقع، عند الطبراني في الكبير، وبه يحسن هذا الحديث.

<sup>(</sup>١) في، ت، القرشي.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ١١٠).

<sup>(</sup>٣) في، ت، هشام.

<sup>(</sup>٤) في، ت، كتاب.

ثم قال: إنه منقطع الإسناد(١).

لم يرُدَّه بغير ذلك، فسيظفر به من لا يرد المرسل فيحتج به غير متوقف. وهو حديث في إسناده مع الانقطاع مجهولون.

قال أبو داود: حدثنا مخلد بن خالد (٢) قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، قال: أخبرت عن عُثيم (٢) بن كليب، عن أبيه، عن جده، أنه جاء النبي عَلَي فقال: قد أسلمت، فقال له النبي عَلَي : «ألق عنك شعر الكفر» يقول: احلق [واختتن] - (١) قال: وأخبرني آخر أن النبي عَلَي قال لآخر معه: «ألق عنك شعر الكفر واختتن».

هذا إسناده، وهو غاية في الضعف، مع الانقطاع الذي في قول ابن جريج: أخبرت، وذلك أن عثيم بن كليب وأباه وجده، مجهولون، ومع هذا فليته بقي هكذا بل فيه زيادة لا أقول: إنها صحيحة، ولكنها محتملة، وهي أن من المحدثين من قال: إن ابن جريج القائل الآن: أخبرت عن عثيم بن كليب، إنما رواه له عن عثيم بن كليب إبراهيم بن أبي يحيى، وهو من قد عُلم ضعفه، وأمور أخر رمي بها في دينه، وقد كان من الناس من كان حسن الرأي فيه، منهم الشافعي، وابن جريج.

وقد روى ابن جريج أحاديث، قالوا: إنه إنما أخذها عنه، فأسقطه وأرسلها، منها هذا الحديث.

- وممن قال ذلك فيه: أبو أحمد بن عدي، وأبو بكر بن ثابت الخطيب،

الأحكام الوسطى (١/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) في، ق، و، ت، محمد بن مخلد، والتصحيح من أبي داود، وتحفة الأشراف.

<sup>(</sup>٣) بضم المهملة وفتح المثلثة مصغراً.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

ذكر ذلك في كتابه «تلخيص المتشابه» وأطال في بيانه..

(٣٩٦) و منها حديث: «من مات مريضاً مات شهيداً».

(٢٩٦) ضعيف جدًا: أخرجه ابن عدي في ترجمة إبراهيم بن أبي يحيى، عن موسى بن وردان، عن أبي يحيى، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة مرفوعاً (١/ ٢٢٢- ٢٢٣).

ثم في ترجمة إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن ابن وردان به (١/ ٣٢٢).

ثم في ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤي، حدثنا ابن جريج، عن موسى به (٢/ ٧٣٢).

ثم في ترجمة ذوّاد بن علبة الحارثي، الكوفي، عن ابن جريج، عن أبي الذئب، عن أبي هريرة مرفوعاً (٣/ ٩٨٧)، ثم في ترجمة موسى بن وردان المكي (٦/ ٣٣٤٦).

وقال: هكذا، يرويه ذواد بن علبة، وغيره يرويه، عن ابن جريج، عن إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء وهو إبراهيم بن أبي يحيي، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة.

وأخرجه ابن ماجه (١/ ٥١٦)، والخطيب في الموضح (١/ ٣٦٧)، وابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢١٦)، كلهم من طرق عن ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن محمد، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة مرفوعاً.

قال ابن الجوزي: وهذا الحديث لا يصح، ومدار الطرق على إبراهيم، وهو ابن أبي نجيح، وقد كانوا يدلسونه لأنه ليس بثقة. . . وقال مالك، ويحيى بن سعيد، وابن معين: كذاب.

وقال أحمد: قد ترك الناس حديثه. وقال الدارقطني: متروك.

قال ابن عراق في التنزيه (٢/ ٣٦٤): والحق أنه ليس بموضوع، وإنما وهم راويه في لفظة منه، فقد روى الدارقطني، عن إبراهيم بن محمد أنه قال: حدثت إبن جريج بهذا الحديث «من مات مرابطاً» فروى عنى «من مات مريضاً» وما هكذا حدثته.

وقال الإمام أحمد: إن الحديث «من مات مرابطاً»، فالحديث إذن من النوع المصحف أو المعلل، وله طريق آخر أخرجه الحارث في مسنده، ومن طريقه أخرجه أبو تعيم في الحلية. ١. هـ.

قال ابن الجوزي: ابن جريج هو الصادق. يعني أنه أحفظ من مائة ألف من مثل إبراهيم، وما حدث إلا ما حدث به، فالخطأ أساساً في الحديث من جهة إبراهيم، لا من جهة ابن جريج الحافظ الأمين. وقال في اللآلى (٢/ ٤١٣): لايصح، ومداره على إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو متروك.

وقال أبو حاتم. كما في العلل. (١/ ٣٥٨): هذا خطأ، إنما هو «من مات مرابطاً» غير أن ابن جريج هكذا رواه عن إبراهيم.

وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال: الصحيح: «من مات مرابطاً».

(٦٩٧) وحديث، الذي تزوج امرأة بكراً فوجدها حبلي.

وعندي أن هذا لا يصح على ابن جريج، فإنه من أهل الدين والعلم، وإن كان يدلس، فلا ينتهي في التدليس إلى مثل هذا الفعل القبيح، ولو قدرناه حسن الرأي في إبراهيم. والله أعلم/.

( ۲۹۸) وذكر عن سعيد بن أبي هلال، عن إسحاق بن عمر، عن عائشة قالت: «ما صلى رسول الله عَلَيُ صلاةً إلا لوقتها إلا مرتين».

من طريق الترمذي، وأتبعه قول الترمذي فيه: حسن غريب ليس بمتصل(١).

واكتفى بذلك، وترك أن ينظر في أمر إسحاق بن عمر هذا، وهو لا يعرف، وقد قال فيه أبو حاتم: إنه مجهول (٢).

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>۲) الجوح (۲/ ۲۲۹).

<sup>(</sup>٦٩٧) تقدم في الحديث: ٦١٠.

<sup>(</sup>۱۹۸) حسن: أخرجه الترمذي في الصلاة (۱/ ۳۲۸)، والحاكم (۱/ ۱۹۰)، والدارقطني (۱/ ۲۹۹)، والبيهقي (۱/ ٤٣٥).

كلهم من طرق، عن قتيبة، حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن إسحاق بن عمر، عن عائشة مرفوعاً.

قال الترمذي: حسن غريب، وليس إسناده بمتصل.

وقال البيهقي: هذا مرسل، إسحاق بن عمر لم يدرك عائشة.

ولفظ هؤ لاء جميعاً غير الدارقطني: «ما صلى صلاة لوقتها الآخرِ مرتين حتى قبضه الله»، وليس عندهم، «إلا مرتين» وإنما هو عند الدارقطني.

وإسحاق بن عمر، مجهول عيناً وحالاً، لكنه لم ينفرد به، فقد تابعته عمرة، وأبو سلمة.

١ ـ فأما متابعة عمرة، فأخرجها الحاكم (١/ ١٩٠)، والدارقطني (١/ ٢٤٩)، والبيهتي (١/ ٤٣٥).
 ٤٣٥). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

٢ ـ وأما متابعة أبي سلمة، فأخرجها الحاكم (١/ ١٩٠)، والدارقطني (١/ ٢٤٩).

وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك.

وهو كما ذكر .

والانقطاع المشار إليه، هو فيما بينه وبين عائشة ـ رضي الله عنها ـ .

(**٦٩٩)** وذكر من المراسل عن عمرو بن علي الثقفي، لما نام رسول الله ﷺ عن صلاة الغداة قال: «لنغيظن الشيطان كما غاظنا» (١).

كذا أورده، وكذا رأيته في النسخ عن عمرو بن علي<sup>(٢)</sup> .

وليس ذلك بصحيح، والذي وقع في المراسل إنما هو عن علي بن عمرو<sup>(٣)</sup>، وأيهما كان فلا يعرف، بل لم يُذكر في غير هذا الإسناد.

( • • ۷ ) وذكر من طريق أبي داود، عن شداد مولى عياض، عن بلال، أن النبي عَلَيْهُ قال: «لا تؤذّن حتى يستبين لك الفجر هكذا».

ثم رده / بأن قال: شداد لم يدرك بلالاً، والصحيح أن بلالاً ينادي

[199]

<sup>(</sup>١) في، ت، أغاظنا.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) في، ق، عمر، وهو تحريف، وإنما هو علي بن عمرو الثقفي، كما في التهذيب (٧/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٣٩٩) أخرجه أبو داود في المراسل: ١١٥-١١٦، وهو ضعيف بإرساله، وجهالة عمرو بن علي الثقفي.

<sup>( • •</sup> ٧) حسن: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ١٤٧)، والطبراني (١/ ٣٥١)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٥٤)، وعبد الرزاق (١/ ٤٩١)، والبيهقي (١/ ٣٨٤)، وعلقه ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣٨٤).

كلهم من طرق، عن جعفر بن برقان، عن شداد مولى عياض بن عامر، عن بلال مرفوعاً. قال أبو داود: شداد مولى عياض، لم يدرك بلالاً.

وقال البيهقي: وهذا مرسل. . . وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة، قد بينا ضعفها في كتاب الخلاف، وإنما يعرف مرسلاً من حديث حميد بن هلال وغيره.

وقال ابن عبد البر: وهذا حديث لا تقوم به الحجة ولا بمثله، لضعفه وانقطاعه.

بليل<sup>(۱)</sup> .

لم يزد على هذا، ولم ينظر في أمر شداد، وكان عليه إن كان عَلمَه أن يعرف بمبلغ علمه فيه، فإنه عندهم مجهول، لا يعرف بغير رواية جعفر بن برقان عنه، وهو<sup>(٢)</sup> يروي عنه هذا المرسل، ويروي عنه أيضاً عن أبي هريرة، وعنه عن وابصة<sup>(٣)</sup> بن معبد حديث:

( ١ • ٧ ) «أي شهر هذا ، وأي بلد هذا ؟» .

وما زاد من قوله: «الصحيح أن بلالاً ينادي بليل»، غير معترض على الحديث المذكور لو صح سنده، فإنه إنما كان يؤذن ليلاً في رمضان.

( ٢ · ٧) وذكر من طريق أبي داود أيضاً حديث المغيرة بن شعبة: « لا

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) في، ت، هو.

<sup>(</sup>٣) في، ت، عن وابصة.

<sup>(</sup> ٧ • ٧) صحيح بغيره: أخرجه أبو يعلى في مسنده (٢/ ٢٤٥، ٢٤٦)، والطبراني في الأوسط. وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٦٩ ـ ٢٧٠): «ورواه أبو يعلى، ورجاله ثقات».

قلت: كلا، ففيه شداد مولى عياض السابق، وهو مجهول، وقال الحافظ: مقبول يرسل.

قلت: حديثه هذا جاء عن جمع من الصحابة، فلم ينفرد به، ولذلك يصح بشواهده.

<sup>(</sup>۲۰۲) صحيح بغيره: أخرجه أبو داود في الصلاة (۱/ ۱۱۷)، وابن ماجه (۱/ ۲۰۹)، والبيهتي (۲/ ۱۹۰).

كلهم من طرق، عن عطاء الخراساني، عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً.

قال أبو داود: عطاء الخراساني، لم يدرك المغيرة بن شعبة.

وقال الطبراني: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أنس، «قيل ليحيى بن معين: عطاء الخراساني، لقي أحداً من أصحاب النبي علله ؟ قال: لا أعلمه». انظر المراسل لابن أبي حاتم:

هذا، وللحديث شاهدان عن أبي هريرة، وعلي، يرتقي بهما إلى درجة الصحة. فأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٥٨)، والبيهقي (٢/ ١٩٠).

يصلي الإِمام في الموضع الذي صَلَّى فيه حتى يَتحول»(١) .

ورده بانقطاع ما بين عطاء الخرساني والمغيرة، وترك أن يذكر أمر عبد العزيز بن عبد الملك القريشي (٢) فإنه مجهول.

[١٥٠]ت

وقد / رأيت من اعتقد فيه أنه عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة ، وإن ذلك ليغلب على الظن ، فإنه في هذه الطبقة ، وقريشي (٣) ، ولا أعرف متسمياً بهذا الاسم مع اسم الأب غير ، وهبه أنه هو ، لا يغني (١) فيما نريد ، فإنه أيضاً مجهول الحال ، على ما بينا في حديث من روايته في الأذان ، يأتي ذكره في غير هذا الباب إن شاء الله تعالى (٥) .

(٣٠٠) وذكر من طريق الدارقطني حديث عمر(١) بن عبد العزيز ، عن

الأحكام ألوسطى (٢/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) في، ت، القرشي.

<sup>(</sup>۳) فی، ت، قرشی.

<sup>(</sup>٤) في، ت، لا يعني، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث:

<sup>(</sup>٦) في، ق، عمرو، وهو خطأ.

قال البخاري: إسماعيل بن إبراهيم أصح، والليث يضطرب فيه. قال الشيخ: وهو ليث بن أبي
 سليم، ينفرد به.

قلت: لا بأس به في المتابعات والشواهد، وحجاج بن عبيد شيخه مجهول، وإبراهيم بن إسماعيل، مجهول الحال، وقال البخاري في الصحيح: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: «لا يتطوع الإمام في مكانه»، ولم يصح (٢/ ٣٨٩).

قال الحافظ: وذلك لضعف إسناده واضطرابه، تفرد به ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، واختلف عليه فيه، وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه، وقال: لم يثبت هذا الحديث. وأما حديث علي قال: «من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه» فأخرجه ابن أبي شيبة، والبيهقى (٢/ ١٩١)، قال الحافظ في الفتح: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٧٠٣) أخرجه الدارقطني (١/ ٣٦٧)، قال ابن الجوزي في التحقيق: صخر بن عبد الله بن حرملة، =

أنس أن رسول الله عَلَيْ «صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار، فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله» الحديث.

ثم أتبعه أن قال: اختلف في إسناده، والصواب مرسل عن عمر (١) يعني ابن عبد العزيز ـ.

هذا ما ذكره به، والحديث مذكور بما ذكره به في علل الدارقطني، وموصل الإسناد في كتاب السنن [له](٢) وهو إنما يرويه صخر بن عبد الله بنن حرملة، وهو مجهول الحال(٣) ولا يعرف روى عنه غير بكر بن مضر.

(٤٠٤) وذكر من المراسل عن قبيصة بن ذؤيب: «أَن قِطَّا أَراد أَن يمر بين يَعْقُ وهو يصلي فحبسه برجله»(١).

ولم يعرض لشيء من حال إسناده غير الإرسال، وهو من رواية ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن عبد الله بن أبي مريم [عن قبيصة.

الأحكام الوسطى (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>٣) كلا، فقد وثقه ابن حبان، والعجلي، والنسائي.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ١٣٤).

قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالأباطيل، عامة ما يرويه منكر من موضوعاته.
 وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه.

ورد عليه صاحب التنقيح (٢/ ٩٥٥)، فقال: وهم في صخر هذا، فإن صخر بن عبد الله بسن حرملة، الراوي عن عمر بن عبد العزيز، لم يتكلم فيه ابن عدي، ولا ابن حبان، بل ذكره في المقات، وقال النسائي: صالح، وإنما ضعف ابن عدي صخر بن عبد الله الكوفي، المعروف بالحاجبي، وهو متأخر عن ابن حرملة. اه.

هذا، وللحديث شواهد: عن عبد الله بن عمر، وأبي أمامة، وأبي سعيد الخدري، وأبي مريرة. (٧٠٤) ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسل: ١١٧.

وعبد الله بن أبي مريم] (۱) هذا، هو مولى بني ساعدة ، يروي عن أبي هريرة ، وقبيصة بن ذؤيب ، ورأى أبا حميد الساعدي ، وأبا أسيد (۱) الساعدي ، روى عنه جهم بن أوس ، ووهب بن منبه ، وبكر بن سوادة ، وحاله عندي غير معروفة ، فانظره (۳) .

( • • ٧) وذكر من طريق أبي داود حديث ابن عباس، عن النبي عَلَيْكَ : «في النهي عن الصلاة خلف النائم، أو المتحدث» (٤) .

ورده بالانقطاع، وهو لو كان متصلاً ما صح، للجهل براويين من رواته، وذلك أنه من رواية عبد اللك بن محمد بن أيمن، عن عبد الله بن يعقبوب بن إسحاق، عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس.

وعبد الله بن يعقوب بن إسحاق لا يعرف / أصلاً (٥) ، وكذلك عبد الملك ابن محمد بن أيمن ، وقد يغلط فيه من لا يعرف محمد بن عبد الملك بن أيمن الأندلسي، وذلك عبد الملك بن محمد، وهذا محمد بن عبد الملك.

وسيأتي في الحج حديث زيد بن ثابت:

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٢) بضم الهمزة مصغرًا، واسمه: مالك بن ربيعة.

<sup>(</sup>٣) انظر الجرح (٢/ ٥٢٢)، والتهذيب (٦/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٢/ ١٣٤).

هو معروف، ولكنه مجهول الحال. انظر التهذيب (٦/ ٧٨).

<sup>( • •</sup> ٧) حسن بغيره: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ١٨٥)، وابن ماجه (١/ ٣٠٨)، وعبد بن حميد كما في النكت الظراف (٥/ ٢٣٤)، والحاكم (٤/ ٢٧٠)، والبيهقي (٢/ ٢٧٩).

من طريق أبي المقدام: هشام بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي، وأشار إليه مسلم في مقدمة صحيحه (١/ ١٨).

هذا، وللحديث شواهد عن علي، وأبي هريرة، وابن عمر، ومجاهد مرسلاً، يرتقي بها الحديث إلى درجة الحسن.

(٧٠٦) «تجرد لإهلاله واغتسل».

من طريق الترمذي<sup>(١)</sup> .

[۲۰۰ ق]

فيه عبد الله بن يعقوب، ولا يعرف، / ولعله هذا.

(٧٠٧) وذكر من المراسل عن أبي الحجاج الطائي رفعه قال: «نهى أن يتحدث الرجلان وبينهما أحد يصلى».

واكتفى في تعليله بكونه مرسلاً <sup>(٢)</sup> .

وأبو الحجاج هذا لا يعرف، ولم أجد له ذكراً في غير هذا المرسل.

وإلى ذلك فإن أبا داود إنما ساقه في المراسل هكذا: حدثنا عمر بن حفص الوصابي (٢) ، حدثنا ابن حمير ، عن بشر بن جَبَلة (٤) ، عن خير بن نعيم ، عن أبي الحجاج المذكور .

وبشر بن جبلة روى عن زهير بن معاوية، وعبد العزيز بن أبي رواد، روى عنه بقية.

ومحمد بن حمير، قال فيه أبو حاتم: مجهول، ضعيف الحديث (٥).

وهذا الكلام منه ليس بمتناقض، فإن كل مجهول العين أو الحال، ضعيف

الأحكام الوسطى (٤/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) بضم الواو، وتخفيف الصاد.

<sup>(</sup>٤) بفتحتين.

<sup>(</sup>٥) الجرح (٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٧٠٦) صحيح: أخرجه الترمذي في الحج (٣/ ١٩٣)، وقال: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>۷۰۷) ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسل: ۸۸، وفيه ثلاث علل غير الإرسال: الأولى والثانية ذكرهما المؤلف، والثالثة لم يذكرها، وهي عمرو بن حفص الوصابي، لم يوثقه أحد، وروى عن جمع، وهو مجهول الحال.

الحديث، وليس كل ضعيف الحديث مجهولاً.

(۷۰۸) وذكر من المراسل عن أبي عيسى الخراساني، عن الضحاك بن مزاحم، قال: «نهى رسول الله عَلَيْ أَن يُخرَج يوم العيد بالسلاح»(١).

لم يَعب هذا الحديثَ بسوى الإرسال، غير أنه أبرز من رواته أبا عيسى الخراساني، وذلك (والله أعلم) تبرؤ من عهدته، فاعلم أنه لا تعرف له حال، رواه عنه سعيد بن أبى أيوب.

( ٩ ، ٧) وسيأتي له حديث آخر ، رواه عنه حيوة بن شريح «في النهي عن العمرة قبل الحج» . تذكره إن شاء الله في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها(٢) .

( ۱ ۷۱ ) وذكر أيضاً من المراسل عن سليمان بن عبد الله بن عوير (٢) ، كنت مع عروة ، فأشرت بيدي إلى السحاب فقال : «لا تفعل ، فإن النبي الله نهانا أن يشار إليه (١) .

ساقه هكذا، ولم يعبه بسوى الإرسال، وسليمان بن عبد الله بن عـويمر، لا يُعلَم روى عنه غير ابن إسحاق، وابن أبي الزناد، ولا تعرف حاله / .

[۱۵۱أ] ت

(٧١١) وذكر من المراسل أيضاً عن أبي اليمان الهوزني، قال: «لما توفي

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث: ١٢١٠.

<sup>(</sup>٣) في، ت، عويم، وهو تحريف، وإنما هو بضم المهملة أوله، وآخره راء، تصغير عامر.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>٧٠٨) أخرجه أبو داود في المراسل: ١٠٨.

<sup>(</sup>٧٠٩) تقدم في الحديث: ٤١٨، و ٥٩٥، وسيأتي في الحديث: ١٢١٠.

<sup>( ·</sup> ١١) أخرجه أبو داود في المراسل: ٣٥٦.

وفيه علة أخرى لم يذكرها المؤلف، وهي عنعنة ابن إسحاق، راويه عن سليمان، وهو مدلس. (٧١١) أخرجه أبو داود في المراسل: ٣٩٨، وعنه البيهقي (٣/ ٣٩٨).

أبو طالب خرج رسول الله عَلَيْهُ يعارض جنازته الحديث.

ثم قال: هذا مرسل<sup>(۱)</sup>.

لم يزد على هذا، وأبو اليمان هذا، لو أسند حديثاً ما قُبل منه، فكيف بما أرسله، واسمه عامر بن عبد الله بن لحي (٢) ، يروي عن أبي أمامة (٣) وكعب، وأبيه، ولا تعرف له حال.

(٧١٢) وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ : «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار» الحديث .

ثم رده بانقطاع إسناده (٤) .

والحديث لا يصح ولو كان متصلاً، للجهل بحال باب (٥) بن عمير، راويه عن رجل عن أبيه عن أبي هريرة.

وأظن أن أبا محمد جرى فيه على أصله، فيمن يروي عنه أكثر من واخد أنه يقبلهم.

وباب المذكور قد روى عنه الأوزاعي، ويحيى بن أبي كثير.

الأحكام الوسطى (٣/ ٥٦).

<sup>(</sup>٢) بلام مضمومة ومهملة مصغراً.

<sup>(</sup>٣) في، في، و، ت، أسامة، وهو تحريف. انظر التهذيب (٥/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٣/ ١٦٢).

 <sup>(</sup>٥) بموحدتين تحتانيتين، بينهما ألف.

<sup>(</sup>۷۱۲) ضعيف: أخرجه أبو داود في الجنائز (۳/ ۲۰۳) حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب بن شداد، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني باب بن عمير حدثني رجل من أهل المدينة، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً.

وخالفه هشام الدستوائي، وشيبان. فرواه شيبان عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن أبي سعيد، أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٢). ورواه هشام الدستوائي، عن يحيى، عن رجل، عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (٢/ ٥٢٨ ـ ٥٣١).

(٧١٣) وذكر من المراسل عن عبد الله بن محمد، عن أبيه، أن رسول الله عَلَيْ : «رش على قبر [ابنه](١) إبراهيم» الحديث(٢) .

ولم يعبه بسوى الإرسال.

وعبد الله هذا، لا تعرف حاله، ولكنه والله أعلم وبرى فيه على ذلك الأصل، فإنه روى عنه ابن المبارك، والدراوردي، وابن أبي فُدَيك، وأبو أسامة، وكذلك أبوه محمد بن عمر لا تعرف حاله أيضاً (٣).

(٧١٤) وذكر من طريق أبي داود عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل، أن النبي على حين بعثه إلى اليمن قال: «خذ الحب من الحب» الحديث.

ثم قال: عطاء لم يدرك معاذاً (٤).

ولم يبين أنه من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عنه.

الزيادة من، ت.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) بل قال الحافظ عنه: صدوق.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٣/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٧١٣) أخرجه أبو داود في المراسل: ٣٠٤، وعنه البيهقي (٣/ ٤١١).

<sup>(</sup>٧١٤) ضعيف أخرجه أبو داود في الزكاة (٢/ ١٠٩)، وابن ماجه (٢/ ٥٨٠)، والحاكم (١/ ٣٨٨)، وعنه البيهقي (٤/ ١١٠)، والمدار قطني (٢/ ١٠٠). كلهم من طرق عن ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد الله بن أبي غر، عن عطاء بن يسار، عن معاذ مر فوعاً. قال الحاكم: «هذا إسناد على شرط الشيخين، إن صح سماع عطاء عن معاذ، فإني لا أتقنه». وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: «هو مرسل؛ لأن عطاء ولد سنة تسع عشرة، ولم يدرك معاذاً، لأنه توفي سنة ثمان عشرة في طاعون عمواس، والعجب من البيهقي يسكت عن هذا، ثم يعلل حديث طاوس في الباب الذي يلي هذا بالإرسال».

وقال الذهبي: «لم يلقه». وقال البزار: «لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ».

وهو قد قال في الاستسقاء: إنه لم يكن بالحافظ، رد بذلك حديثاً / من روايته(١) . ٢٠١٥ ق

[۱۵۱ ب] ت

( $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$ ) وذكر من طريق البزار حديث عبد الرحمن بن عوف: «صائم رمضان في السفر كمفطره في الحضر» ( $\mathbf{v}$ ).

ورده بانقطاع ما بين أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأبيه.

قلت لأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: حدثني / عن شيبان، قال: قلت لأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: حدثني / عن شيء سمعته من أبيك، سمعه أبوك من رسول الله على اليس بين أبيك وبين رسول الله على أحد في شهر رمضان، قال: نعم، حدثني أبي قال: قال رسول الله على : «إن الله فرض صيام رمضان، وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً، خرج من ذنو به كيوم ولدته أمه».

ثم قال: أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئاً، وضعفوا حديث النضر بن شيبان هذا(٢).

والمقصودُ الآن أن الحديث (٤) الأول في أن «الصائم في السفر كالمفطر في

<sup>(</sup>۱) وهو عن عطاء بن يسار، أن رجلاً من نجد، أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أجدبنا وهلكنا. . . فكره . أخرجه أبو داود في المراسل . حديث: ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٤/ ٩٣).

<sup>(</sup>٤) في، ت، والمقصود الآن بيان الحديث.

<sup>(</sup>٧١٥) تقدم في الحديث: ٦٦٩.

<sup>(</sup>٧١٦) ضعيف بهذا السياق أخرجه النسائي (٤/ ١٥٤)، وابن ماجه (١/ ٤٢١)، وأحمد (١/ ١٩١)، من طرق عن النضر ابن شيبان: لقيت أبا سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.

قال النسائي: هذا خطأ، والصواب أبو سلمة عن أبي هريرة.

وأما قوله فيه: فمن صامه وقامه. . . إلخ، فهو في الصحيح . دون قوله: خرج من ذنوبه . . . إلخ، وإنما فيه: «غفر له ما تقدم من ذنبه».

الحضر» هو عند (۱) البزار هكذا: حدثنا بشر بن آدم، حدثنا يعقوب بن محمد، حدثنا عبد الله بن عيسى المدني، حدثنا أبو أسامة بن زيد. فذكره.

ثم قال: هذا الحديث أسنده أسامة بن زيد، وتابعه على إسناده يونس، وقد رواه ابن أبي ذئب وغيره، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبيه، موقوفاً من قوله.

ولم يوصل البزار ُ إسناد رواية يونس.

وعبد الله بن عيسى هذا لا أعلمه إلا الفَروي، الأصم، هو مدني، يروي عن ابن نافع، ومطرف بن عبد الله العجائب (٢) ويقلب الأخبار عن الثقات، قاله أبو حاتم البستى (٦).

ولا أعلمه مذكوراً عند غيره، وإنما أكثر من ذُكِر متسمِّياً بهذا الاسم كوفيون، وبصريون، ورازيون، وشاميون.

وأما يعقوب بن محمد، فإنه إن كان الزهري، فإنه ضعيف جداً (٤) ، وإن كان يعقوب بن محمد بن طحلاء (٥) فهو مدني ثقة ، وكلاهما يشبه هذا الذي في الإسناد.

ولما ذكر أبو أحمد هذا الحديث في باب يزيد بن عياض، قال: إن رواية أسامة بن زيد رواها عنه عبد الله بن موسى التيمي (١).

وهذا أشبه بالصواب من قول البزار فيه: عبد الله بن عيسى المدني، وهو

<sup>(</sup>۱) في، ت، وهو.

<sup>(</sup>۲) في، ت، السحائب، وهوتحريف.

<sup>(</sup>٣) المجروحون(٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) انظر التهذيب (١١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) بمهملتين، والثانية ساكنة.

<sup>(</sup>٦) الكامل (٧/ ٢٧٢٠).

عبد الله بن موسى بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله، التيمي، القريشي(١)، يروي عن أسامة بن زيد، وعبد الحميد بن جعفر، وهو لا بأس به.

[۱۵۲ أ] ت

ولكنه لم يوصل إليه الإسناد، وأتبعه / أبو محمد أن قال: ويروى بإسناد ضعيف ومجهول، فيه يزيد بن عياض وغيره إلى أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُم .

كذا قال، وهو أيضاً شيء يجب التوقف فيه، فإن رواية يزيد بن عياض، إنما هي أيضاً إلى عبد الرحمن بن عوف، لا إلى أبي هريرة.

قال أبو أحمد: حدثنا محمد بن عبيدة المصيصي، إملاء بجرجان، في سنة ثمان وثمانين ومائتين، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا يزيد بن عياض، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبيه، قال: قال رسول الله عليه : «صائم رمضان في السفر، كالمفطر في الحضر».

وهذا الحديث لا يرفعه عن الزهري غير يزيد بن عياض، وعقيل من رواية سلامة (٢) بن روح عنه، ويونس بن يزيد (٣) من رواية القاسم بن مبرور عنه، وأسامة زيد، من رواية عبد الله بن موسى التيمي عنه.

والباقون من أصحاب الزهري، رووه عنه، عن أبي سلمة، عن أبيه من قوله، انتهى كلام أبي أحمد.

[۲۰۲ ق]

وإنما لم نذكر قول أبي محمد في رواية / يزيد بن عياض: إنها عن أبي هريرة، في باب الأحاديث التي نسبها إلى غير رواتها؛ لأنه لم يَعْزُها إلى كتاب أبي أحمد، فجوزنا أن يكون قد رآها عند غيره، من رواية أبي هريرة

<sup>(</sup>١) في، ت، القرشي.

<sup>(</sup>٢) في الكامل: سلام.

<sup>(</sup>٣) في، ت، وهو تحريف.

كما ذكر .

وقد ذكر الدارقطني في علله الخلاف على الزهري في هذا الحديث، ولم يذكر رواية أسامة بن زيد، لا من رواية عبد الله بن عيسى المدني، ولا من رواية عبد الله بن موسى التيمى، فاعلم ذلك(١).

(٧١٧) وذكر من المراسل عن طاوس: «كان رسول الله على إذا سافر أول النهار أفطر» الحديث (٢).

ولم يعبه بسوى الإرسال، وراويه عن طاوس لا يعرف.

(٧١٨) وذكر من طريق أبي داود عن جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه «أهدى عمر بُخْتياً (٣) ، فأعطى بها ثلاث مائة دينار » الحديث .

ثم قال: جهم لا يعرف له سماع من سالم(؛) .

وهذا إنما / هو قول البخاري فيه ، وهو مجهول الحال ، لا يعرف روى عنه غير أبي عبد الرحيم: خالد بن أبي يزيد.

وبذلك من غير مزيد ذكره البخاري(٥) ، وابن أبي حاتم(١) .

(٧١٩) وذكر من المراسل عن يزيد بن نعيم، أو زيد بن نعيم - شك أبو

[۱۵۲]ت

انظر: العلل (٤/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) بضم الموحدة التحتية، وسكون المعجمة الفوقية، وهو الجمل: نوع منه طوال الأعناق. النهاية (١/ ١٠١).

 <sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٤/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٦) الجرح (٢/ ٥٢٢)، وفي، ت، وأبو حاتم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧١٧) أخرجه أبو داود في المراسل: ١٢٧، وابن أبي رفيع، قال الحافظ: مجهول.

<sup>(</sup>٧١٨) ضعيف: أخرجه أبو داود في الحج (٢/ ١٤٦)، وجهم بن الجارود، قال الذهبي: «فيه جهالة». انظر: الميزان (١/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٧١٩) أخرجه أبو داود في المراسل: ١٤٧، وقد تقدم في الحديث: ١٧١.

توبة ـ (١) أن رجلاً من جذام، جامع امرأته وهما محرمان . الحديث (٢) .

ولم يعرض لعلته، وهي الجهل بزيد بن نعيم، فإنه لا يعرف، فأما يزيد بن نعيم بن هَزَّال فثقة، وعنه يروي يحيى بن أبي كثير.

وقد شك أبو توبة فلم يدر عمن حدثهم به معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أعن زيد بن نعيم، أم عن يزيد بن نعيم؟

وهذا المرسل صحيح إلى مكحول.

(۷۲۱) ثم قال: ومنها ولم يصل به سنده عن القاسم مولى عبد الرحمن، قال النبي على ، فذكر نحوه: «لا تحرقن نخلاً، ولا تغرقنها، ولا تقطع شجرة تمر، ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة، واتق أذى المؤمن».

ثم قال: الصحيح في هذا حديث مسلم في قطع نخل بني النضير (٣).

فنقول ـ وبالله التوفيق ـ : إن هذا الإيراد خطأ، وأبو داود قد وصل إسناده به إلى القاسم مولى عبد الرحمن .

وأظن أبا محمد نقل من نسخة كان قد سقط منها إسناده، وبحسب ذلك لم يجعل له عيباً سوى الإرسال والانقطاع، فأما من وقف على إسناده إلى القاسم، فسيعلم أن فيه مجهولاً لا يصح (٤) الحديث من أجله ولو اتصل، وهو

<sup>(</sup>١) في، ق، أبو ثابت، وهو تحريف، وإنما هو بفتح المثناة الفوقية، ثم سكون الواو.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٥/ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) في، ت، لا يصلح.

<sup>(</sup>٧٢٠) تقدم في الحديث: ١٩٩.

<sup>(</sup>٧**٢١**) هو جزء من الحديث الذي قبله.

عثمان بن عبد الرحمن(١).

قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا ابن وهب، حدثني عمرو ابن الحارث، عن عثمان بن عبد الرحمن، فذكره.

والقاسمُ المذكور، هو ابن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الشامي، مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية، يختلف فيه.

وأبو محمد يصحح ما يروي كما فعل الترمذي.

[۱۵۲] وذكر من المراسل / عن إبراهيم التيمي، أن رسول الله على المراسل / عن إبراهيم التيمي، أن رسول الله على المراسل ، «صلَبَ عقبة بن أبي معيط إلى شجرة» الحديث (٣) .

ولم يعبه بسوى الإرسال، وهو إنما يرويه إسرائيل، قال: حدثنا أبو الهيثم، عن إبراهيم التيمي.

وأبو الهيثم هذا لا يعرف من هو ممن يكنَّى بهذه الكنية.

(۷۲۳) وذكر من المراسل أيضاً عن ابن جريج، حدثنا أبو عثمان بن يزيد، قال: لم يزل يعمل به، ويرفعونه إلى النبي ﷺ: «إن الرجل إذا ولد له

<sup>(</sup>١) في، ت، عمرو بن عبد الرحمن، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٢) في، ق، عمر، وفي، ت، عمرو بن عبد الرحمن، وكلاهما خطأ.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٥/ ١٩٦).

<sup>(</sup>۷۲۲) ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسل: ۲۳۱، وعبد الرزاق (٥/ ٢٠٥)، وفيه أبو الهيئم المذكور، وثقه أحمد وابن معين، وهذا يرد على المؤلف تجهيله له. انظر: الجرح (٦/ ٣٩١)، والمقتنى في سرد الكنى: ١٣١.

<sup>(</sup>٧٢٣) أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٢٣.

ولد بعدما يخرج من أرض المسلمين» الحديث(١) .

[۲۰۳ ق]

ولم يعبه / بسوى الإرسال، وأبو عثمان لا يدري من هو.

وذكر من المراسل عن سعيد بن أبي هلال، أن ابن شبل حدثه، أن سهلة ابنة عاصم (٢) ولدت يوم خيبر فقال رسول الله على : «تساهلت» الحديث (٣).

ولم يعبه بسوى الإرسال، وابن شبل هذا لا يعرف.

(٧٢٥) وذكر من طريق أبي داود، عن القاسم مولى عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي على قال: «كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه» الحديث.

وفي رواية سكت عنه، وفي رواية في بعض النسخ أتبعه أن قال: قد تقدم الكلامُ في القاسم، والحديثُ أيضاً مرسل(١٤).

فأقول (وبالله التوفيق): إن صحت هذه الزيادة، فهو قد أعله بالإرسال، ولا أعرفه فيه فإن هذا الرجل الذي لم يسم صحابي، على ما قال القاسم، ولكن هبه أنه مرسل، فما باله لم يبين أنه من رواية ابن حرشف (٥) الأزدي، عن القاسم.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٥/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) في المراسل: بنت عاصم.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٥/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (٥/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) بحاء مهملة.

<sup>(</sup>٧٧٤) أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٢٤، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، أن سعيد بن أبي هلال به، فذكره.

وعندابن منده نحوه من وجه آخر، كما في الإصابة (٤/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>۵۲۷) تقدم في الحديث: ٥٩٤.

وابن حرشف لا أعرفه موجوداً في شيء من كتب الرجال التي هي مظان ذكره وذكر أمثاله، فهو جد مجهول.

وذكر من المراسل أيضاً، عن ابن أبي لبيبة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله على : «من بلغ له ولد، وعنده مالٌ بما ينكحه فلم يفعل، فأحدث فالإثم عليه»(١).

ولم يعبه بسوى الإرسال، وهو أخف ما فيه.

فإن كل هؤلاء مجهولون وإن كان ابنُ أبي لبيبة محمدَ بن عبد الرحمن بن ابي لبيبة محمدَ بن عبد الرحمن بن ابي لبيبة ، فهو لا شيء ، وأبوه وجده / لا يعرفان .

(۷۲۷) وذكر عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل [قال] (٢٠ قـال رسول الله عَلَيْهُ: «العرب بعضها لبعض أكفاء» الحديث.

ثم رده بأن قال: خالد بن معدان لم يسمع من معاذ (٣) .

وهذا كما ذكر، والبزارُ هو قائل ذلك ومبيِّنه في حديث آخر من روايته.

والحديثُ المذكور يرويه البزار هكذا: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا سليمان بن أبي الجون، قال: حدثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ (٤) قال: قال رسول الله علله : «العرب بعضها لبعض أكفاء، والموالي

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) في، ت، زيادة: ابن جبل.

<sup>(</sup>٧٢٦) أخرجه أبو داود في المراسل، ولم أعثر عليه فيه بعد قراءته كله ولعله سقط من النسخة التي بين يدي، وعزاه في الكنز (١٦/ ٤٤٢) للديلمي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٧٢٧) أخرجه البزار، وقد تقدم له شاهد عن ابن عمر في الحديث: ٤٨٩، وهو أوهى منه.

بعضُها لبعض أكفاء».

وسليمان بن أبي الجون لم أجد له ذكراً.

(٧٢٨) وذكر من المراسل عن زياد السهمي قال: «نَهي رسول الله عَلَيْهُ أَنْ تُسترضَع الحمقاء، فإن اللبن يشبِّه».

قال: وقد أُسند، والذي أسنده يتهم بوضعه، وهو عمرو بن خليف الحتاوي<sup>(۱)</sup>. وحتاوة قرية بعسقلان<sup>(۱)</sup>، ذكر ذلك أبو أحمد. انتهى ما ذكر<sup>(۳)</sup>.

أما المرسل ففي غاية الضعف بغير الإرسال، وذلك أن زياد السهمي مجهول البتة، ويرويه عنه هشام بن إسماعيل المكي، وهو أيضاً مجهول، ويرويه عن هشام إسحاق ابن بنت داود بن أبي هند، ولا تعرف له حال (٤) إلا أن الحسن بن الصباح قال في نفس الإسناد لما رواه عنه: إن إسحاق هذا من خير الرجال، وهذا لا يقضى له بالثقة في الرواية.

<sup>(</sup>١) في، ت، الحناوي، وحناوة ـ كلاهما بالنون، وهو تصحيف، وإنما هو بفتح المهملة وتشديد المثناة الفوقية .

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم البلدان (٢/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٥/ ٢٣٦، ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) بل حاله معروفة.

<sup>(</sup>٧٢٨) ضعيف جدًا: أخرجه أبو داود في المراسل: ١٨١ ـ ١٨٢، وعنه البيهقي (٧/ ٢٦٤).

والمؤلف قال عن إسحاق بن بنت داود: مجهول الحال، وليس كما زعم، فقد وثقه الخطيب، وابن حبان، وقال الحافظ: صدوق يخطئ.

هذا، والحديث قد وصله ابن عدي في الكامل في ترجمة عمرو بن خليف (٥/ ١٨٠٢). وقال: وله غير ما ذكرت موضوعات، وكان يتهم بوضعها.

وقال ابن حبان في المجروحين (٢/ ٨٠): كان يضع الحديث. وروي هذا المعنى عن عمر، وعائشة.

فأما المسند فيرويه أبو أحمد هكذا: حدثنا محمد بن عمرو بن عبد العزيز (١) العسقلاني، قال: حدثنا أبو صالح: عمرو بن خليف (٢) الحتاوي، قال: حدثنا محمد بن مخلد الرعيني، قال: حدثنا نعيم ـ يعني بن سالم بن قنبر ـ عن أنس بن مالك، فذكره.

ونعيم بن سالم لا تعرف حاله، ولا وجدت له ذكراً، ومحمد بن مخلد الرعيني لم تثبت عدالته، وهو حمصي يكني أبا أسلم، سئل عنه أبو حاتم فقال: لم أر في حديثه منكراً <sup>(٣)</sup>.

(٧٢٩) وذكر من طريق أبي داود عن علي «نَهَى النبي (٤٠ عَلَي عن بيع المضطر».

ثم قال: وهذا / منقطع<sup>(ه)</sup>.

[١٥٤]ت

كذا قال، ولم يبين أنه من رواية صالح بن عامر، وهو مجهول.

وقد كتبناه في باب الأحاديث المغيَّرة عما هي عليه(١) .

( • ٧٣ ) وذكر من طريق أبي محمد بن حزم ، من كتاب الإعراب ، قال : روينا من طريق ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن قاسم الجعفي، عن أبيه، عن ميمون بن مهران، أن رسول الله عَلَي قال: «الصفقة عن تراض، والخيار بعد

<sup>(</sup>١) في الكامل: محمد بن عبد العزيز.

 <sup>(</sup>٢) في معجم البلدان: حليف بالحاء المهملة وصوابه بالخاء المعجمة.

<sup>(</sup>٣) الجوح (٨/ ٩٣.٩٢).

<sup>(</sup>٤) في، ت، رسول الله.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث: ١٢٨.

<sup>(</sup>٧٢٩) تقدم في الحديث: ١٢٨.

<sup>(</sup> ٧٣٠) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٨٣\_٨٤)، ومن طريقه ابن حزم، كما ذكر المؤلف.

الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغين مسلماً».

ثم قال: هذا مرسل (١).

لم يزد على هذا، إلا أنه أبرز إسناده كما ترى، فكان بذلك أقرب إلى الصواب، لا كعَمَله (٢٠٤ في أكثر ما مر له في هذا الباب / من الأحاديث التي يَطُوي ذكر من فيها من الضعفاء والمجاهيل، ويقتصر على ذكر الإرسال.

وإلى ذلك فالقاسمُ الجعفي يروي عن أبيه وعن الشعبي، وروى عنه وكيع، وهو مجهول.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، قال: سمعت ابن غير يقول: روى وكيع عن القاسم الجعفي، شيخ ليس بمعروف (٣).

وإذا الأمر هكذا فأبوه أحرى بأن لا يعرف.

(۷۳۱) وذكر من المراسل، عن عروة بن الزبير، أن رسول الله على ، حين خرج هو وأبو بكر معه، مهاجريْن إلى المدينة، مرا<sup>(١)</sup> براعي غنم فاشترى<sup>(٥)</sup> منه شاة وشرط أنَّ سلها<sup>(١)</sup> له (٧) .

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) في، ت، كعلمه، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) الجرح (٧/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) في الأحكام الوسطى: مر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في المراسل: فاشتريا.

 <sup>(</sup>٦) وسلّبُ الذبيحة: أكراعها وبطنها، وإهابها.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٧٣١) أحرجه أبو داود في المراسل: ١٦٧.

وأورده ابن حزم في المحلى (٧/ ٤٠١)، من طريق عبد الملك بن حبيب عن قاسم به، وقال: هذا باطل، عبد الملك هالك، وعمارة ضعيف، ثم هو مرسل، ثم لو صح لكان منسوخاً لأنه كما ترى قبل الهجرة، وقد جاء النهي عن بيع الغرر بعد ذلك.

لم يعبه بسوى الإرسال، وهو حديث يرويه ابن وهب، عن موسى بن شيبة الحضرمي، عن يونس بن يزيد، عن عُمَارة بن غزية الأنصاري، عن عروة.

ولا يعرف لموسى بن شيبة هذا حال، وترك له إسناداً أحسن من هذا، إلا أنه جعله من مراسل عُمارة بن غزية، لم يذكر عروة بن الزبير.

رواه ابن وهب، عن الليث، عن يونس، عن عمارة، أن النبي على ، فذكره .

(٧٣٢) وذكر من المراسل عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله على قال: «لا يُعَضَّى(١) ميراث القوم»(٢).

لم يزد على بيان أنه مرسل، وإبرازه ما ذكرنا من إسناده / .

[١٥٤] ب]

فاعلم أن عبد الرحمن هذا لا يعرف.

(٧٣٣) وذكر من طريق ابن وهب، عن هشام بن سعد، عن زيد (٣٠ بن أسلم، أن رسول الله على قال: «وأيُ (١٠) المؤمن واجب» (٥٠) .

أراه اكتفى بإبراز هشام بن سعد(١) ، فهو عنده ضعيف.

أي لا يقسم، والتعضية القسم، انظر: النهاية (٣/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) في، ق، يزيد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في المراسل: حق واجب، والوأي، هو الوعد الذي يوثقه الشخص على نفسه، ويعزم على الوفاء به. النهاية (٥/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٦) في، ت، سعيد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧٣٢) أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٧٠، وعبد الرحمن لم يوثقه إلا ابن حبان.

وقال البخاري: روى عنه الواقدي عجائب. وقال الحافظ: مقبول.

<sup>(</sup>٧٣٣) أخرجه أبو داود في المراسل: ٣٥٢.

(۷۳٤) وذكر من المراسل عن هشام بن سعد أيضاً، عن عطاء الخراساني، أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن بني سلمة كلَّهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للرياء (١) ومنهم من يقاتل يعني نجدة ـ الحديث (١).

وهذا أيضاً كالتبري من عهدته بإبراز هشام، وهو عنده ضعيف.

(۷۳۰) وذكر من رواية سليمان بن موسى، عن نصير مولى معاوية، أن رسول الله عَلِيَّة «نهى عن قسمة الضِّرار» .

لم يعرض(٤) له بسوى الإرسال.

ونصير (٥) هذا لا يعرف، ولا وجدت له ذكراً (٦) .

<sup>(</sup>١) كذا في، ق، و، ت، وفي المراسل: للدنيا.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٥/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر نقشه (٦/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) في، ت، ولم يعرض.

هما النون وفتح المهملة مصغراً.

<sup>(</sup>٦) بل ذكره ابن حبان في الثقات.

<sup>(</sup>٧٣٤) أخرجه أبو داود في المراسل ص: ٢٤٢.

ومتن الحديث صحيح من غير هذا الوجه وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي موسى مرفوعاً سئل رسول الله عَلَيُهُ عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله، قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله».

<sup>(</sup>٧٣٥) أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٧١.

<sup>(</sup>۲۳۲) ضعيف: أخرجه أبو داود في الأقضية (٣/ ٣٠٣)، والترمذي (٣/ ٦١٦)، والطيالسي-المنحة (١/ ٢٠٣)، وأحمد (٥/ ٢٣٦-٢٣٢)، والدارمي (١/ ٢٠)، وابن أبي شيبة (٧/ =

ثم قال: لا يُسنَد ولا يوجَد من وجه صحيح (١) .

كذا قال من غير مزيد، ولم يبين حال الحارث بن عمرو هذا، ولا تقدم له ذكر عنده، بخلاف فعله الآن في هشام بن سعد، فإنه اكتفى بإبرازه، اعتماداً على ما تقدم (٢) فيه.

والحارثُ المذكور هو ابن أخي المغيرة بن شعبة، ولا تعرف له حال، ولا يدرى روى عنه غيرُ أبى عون: محمد بن عبيد الله الثقفي.

۲۹۳)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (۱/ ۱۸۸)، والبيهقي (۱۰/ ۱۱٤).

كلهم من طرق، عن شعبة، عن أبي عون الثقفي، عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ، عن معاذ أن رسول الله على لله الراد أن يبعثه إلى اليمن . . .

قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل.

وقال البخاري: ولا يعرف الحارث إلا بهذا ولا يصح.

وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح، وإن كان الفقهاءيذكرونه في كتبهم، ويعتمدون عليه، ولعمري إن كان معناه صحيحاً، إنما ثبوته لا يعرف، لأن الحارث بن عمرو مجهول، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، وما هذا طريقه، فلا وجه لئبوته.

وقال ابن حزم: وأما خبر معاذ، فإنه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه، وذلك أنه لم يرو قط إلا من طريق الحارث بن عمرو، وهو مجهول لا يدري أحد من هو . . . ثم هو عن رجال من أهل حمص لا يدرى من هم، ثم لم يعرف قط من عصر الصحابة، ولا ذكره أحد منهم، ثم لم يعرف قط من عصر الصحابة، ولا ذكره أحد منهم، ثم لم يعرفه أحد قط في عصر التابعين، حتى أخذه أبو عون وحده، عمن لا يدرى من هو ، فلما وجده أصحاب الرأي عند شعبة طاروا به كل مطار ، وأشاعوه في الدنيا ، وهو باطل لا أصل له ، وادعى فيه بعضهم التواتر ، وهذا كذب ، بل هو ضد التواتر ، لأنه ما رواه أحد غير أبي عون هكذا ، وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه ، والمرسل أصح .

وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث: «اعلم أني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل، فلم أجد له =

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) في، ت، ما قدم.

(٧٣٧) وذكر من المراسل عن عبد الله بن عبد العزيز العمري (١) قال: لما استَعمل النبي عَلَي علي بن أبي طالب على اليمن، قال علي: دعا بي (٢)، وقال لي: «قدّم الوضيع على الشريف، والضعيف على القوي، والرّجال قبل النساء»(٣).

ولم يرمه بسوى الإرسال، وفيه جماعة لا يعرفون.

قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن المغيرة، المدني المخزومي، قال: حدثنا سليمان بن محمد / بن يحيى بن عروة، عن عبد الله بن عبد العزيز، فذكره / .

[١٣٥] أ] ت

[۲۰۵ق]

ومحمد بن المغيرة، وسليمان بن محمد، لا يعرفان بغير هذا.

والعُمري هو الزاهد المشهور، وحاله في الحديث مجهولة (٤) ولا أعلم له رواية غير َهذه.

(۷۳۸) وذكر من طريق عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، عن محمد بن

= غير طريقين:

أحدهما طريق شعبة.

والآخر عن محمد بن جابر، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن رجل من ثقيف، عن معاذ، وكلاهما لا يصح». . . التلخيص (٤/ ١٨٣). وقد استوفى شيخنا الشيخ ناصر بحث هذا الحديث بما لا مزيد عليه في الضعيفة (٢/ ٢٧٣)، فانظره فهو مفيد.

(٧٣٧) أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٨٥، وعبد الله بن عبد العزيز الذي جهله المؤلف ثقة.

(٧٣٨) ضعيف: أخرجه عبدالرزاق (٨/ ٣٩٧)، وفي الميزان: محمد بن عمرو أرسل حديثاً (٣/ ٦٧٤).

<sup>(</sup>١) في، ت، الحضرمي.

<sup>(</sup>٢) في المراسل: دعاني فأوصاني.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) بل وثقه النسائي وابن معين.

عمرو بن سعيد بن العاص، أن بني سعيد بن العاص، كان لهم غلام فأعتقوه. الحديث.

ثم قال : إنه منقطع ؛ لأن محمد بن عمرو لم يذكر من حدثه  $^{(1)}$  .

ولم يعرض لحال(٢) محمد هذا، وهي مجهولة، بل هو في نفسه غير معروف.

(٧٣٩) وذكر من المراسل عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي قال: «قتل رسول الله عَلَيْكُ يوم خيبر (٣) مسلمًا بكافر قتل غيلة (٤) ، وقال: أنا أحق من وفي بذمته (٥) .

ولم يرمه بسوى الإرسال، وهو إنما يرويه من طريق ابن وهب، عن عبد الله ابن يعقوب، عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح<sup>(١)</sup> الحضرمي المذكور.

وهذان المذكوران مجهولان، ولم أجد لهما ذكراً.

( • ٤ ٤ ) وذكر من طريق الدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف ، قال رسول الله عَلَى : «لا غُرْم على السارق بعد قطع يمينه».

الأحكام الوسطى (٦/ ١٩٧).

ر) فی، ت، فحال، وهو تحریف.

 <sup>(</sup>٣) كذًا في، ق، و، ت، خيبر، وفي تحفة الأشراف يوم حنين (١٣/ ٢٥٧).

 <sup>(</sup>٤) أي غدراً، وهي بكسر المعجمة.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٧/ ٢٥).

<sup>(</sup>٦) في، ق، عن صالح، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧٣٩) منكر: أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٠٨، قال المؤلف: عبد الله بن يعقوب، لا يدرى أهو المذكور في حديث «النهي عن الصلاة خلف النائم أو غيره»، قال ابن المواق: لا أراه إلا إياه، وقال الحافظ: ذلك بعيد. التهذيب (٦/ ٧٨).

<sup>( • \$</sup> ٧) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٣/ ١٨٢)، والنسائي في قطع السارق (٨/ ٩٣)، قال النسائي: وهذا مرسل ليس بثابت، وقال الدارقطني: سعد بن إبراهيم مجهول، والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، وإن صح إسناده كان مرسلاً.

ثم قال: إسناده منقطع<sup>(۱)</sup>.

ولم يبين من حاله غير هذا، وهو لا يصح ولو اتصل، وذلك لأن ناساً رووه عن مفضل بن فضالة (٢) ، فقالوا فيه: عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أخيه المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف .

فهو هكذا منقطع فيما بين المسور وعبد الرحمن بن عوف، فإن المسور لم يدرك جده عبد الرحمن، قاله الدارقطني وغيره.

وممن رواه هكذا سعيد بن عفير، وأبو صالح الحرّاني: عبد الغفار بن داود، في رواية عنه (٣)، وله مع ذلك من العيب أن المسور لا تعرفه حاله.

وإلى ذلك فإنه يروي فيه عن أبي صالح رواية أخرى قال فيها: عن المفضل / عن يونس، عن سعيد بن إبراهيم، قصة عبد الرحمن بن عوف في السارق.

فهو هكذا مرسل، قال أبو صالح: فقلت للمفضل: يا أبا معاوية، إنما هو سعد (١) بن إبراهيم، قال: هكذا حدثني أو قال: في كتابي.

ورواية أخرى عن أبي صالح قال فيها: عن سعيد بن إبراهيم، عن أخيه المسور، قال أبو صالح: قلت له: إنما هو سعد، قال: هكذا في كتابي، أو هكذا قال.

فهو، كما ترى، لا يعرف من حدث به يونس، وقال الدارقطني: سعيد ابن إبراهيم مجهول، وصدق في ذلك.

فالحديث معلول بغير الإرسال، ورواه إسحاق بن الفرات، عن المفضل

[۵۵۱ ب]ت

 <sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٧/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) بفتح الفاء، ثم ضاد معجمة غير مشالة.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية الرمادي، وابن سرح: سعيد بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٤) في، ق، سعيد، وهو تحريف، وكذا فيما بعده.

ابن فضالة، فجعل فيه الزهري بين يونس بن يزيد (١) ، وسعد بن إبراهيم، فجاء من ذلك انقطاع ما تقدم في موضع آخر.

فهذا الضعف والانقطاع (٢) ، فما للاقتصار في تعليله على الانقطاع (٣) معنى.

(٧٤١) وذكر من طريق أبي أحمد من حديث مُنير بن الزبير الشامي، عن مكحول، عن عائشة، أن رسول الله عَلَيْ : «نهى أَن يقام عن الطعام (١٠) حتى يُرفَع (٥٠) .

ثم قال: لم يسمع مكحول من عائشة(١).

كذا ذكره من غير مزيد، لم يعبه بسوى الانقطاع.

وهو لو كان متصلاً ما صح؛ لأن منير بن الزبير، إما مجهول وإما ضعيف، وذلك أنه لا يعرف له كبير شيء، ولا من روى عنه، إلا الوليد بن مسلم.

وقد سأل أبو زرعة الدمشقي دُحَيماً عنه فقال: تسألني عنه، وهو يروي عن مكحول قال: أتيت المقداد؟ (٧)

<sup>(</sup>١) في، ت، زيد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في، ت، فهذا الضعف والاضطراب والانقطاع.

<sup>(</sup>٣) في، ت، انقطاعه.

<sup>(</sup>٤) في، ق، على الطعام.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٧/ ١٢١).

<sup>(</sup>٦) وفي، ق، عن عائشة.

<sup>(</sup>۷) التهذيب (۱۰/ ۲۸۵).

<sup>(</sup>٧٤١) ضعيف: أخرجه ابن عدي (٦/ ٢٤٦).

وقال: وهذا الحديث بهذا الإسناد يرويه الوليد عن منير بن الزبير، ولمنير غير هذا الحديث شيء يسير.

فهذا غاية المنكر، ولذلك أنكره دحيم، فاعلمه.

(٧٤٢) وذكر من طريق أبي داود، عن سليمان بن خَرَّبوذ (١) قسال: حدثنا شيخ من أهل المدينة، قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: «عممني رسول الله عَلَيُهُ، فسدلها بين يدي ومن خلفي».

كذا أورده، كأنه معتمد في تعليله انقطاعَه بكونه عن شيخ لم يسم.

وله من العيب سوى ذلك / أن سليمان / هذا لا يُعرف البتة.

(٧٤٣) وذكر أيضاً عن الهيثم بن شَفي (٢) عن صاحب له، عن أبي ريحانة: «نهي رسول الله عَلَيْهُ عن الخاتم إلا لذي سلطان» (٣).

قد يَظن أيضاً بهذا من لا يعرف أنه لا عيب له إلا الانقطاع بهذا الذي لم يسم. والهيثم بن شفى، أبو الحسين الأسدي، لا تعرف حاله، وروى عنه

<sup>(</sup>١) بفتح المعجمة وتشديد الراء في آخره ذال معجمة.

<sup>(</sup>٢) على وزن على في الأصح.

 <sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٧/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٧٤٢) ضعيف: أخرجه أبو داود في اللباس (٤/ ٥٥)، وابن عدي في ترجمة عثمان بن عثمان الغطفاني (٥/ ١٨٢٠).

قال: ولعثمان غير ما ذكرت، ولم أر في حديثه منكراً فأذكره، ومقدار ما ذكرته هو يروى من حديث غيره.

<sup>(</sup>٧٤٣) ضعيف: أخرجه النسائي في الزينة (٨/ ١٤٣)، وأبو داود في اللباس (٤/ ٤٨)، وأحمد (٤/ ١٣٤)، والبيهقي (٣/ ٢٧٧).

من طرق عن المفضل بن فضالة، حدثني عياش بن عباس القتباني، عن أبي حصين الحجري الهيثم بن شفي، عن عامر الحجري، قال: سمعت أبا ريحانة، وبعضهم يقول: حرجت أنا وصاحب لي فلزمنا أبا ريحانة، فحضر صاحبي يوماً ولم أحضر، فسمعه يقول.

قال الحافظ في النكت الظراف (٩/ ٢١١): وهذا من دقائق العلة الخفية التي يصير بها الحديث معلولاً اصطلاحاً.

جماعة.

وإذ قد فرغنا من ذكر ما عثرنا له عليه من مضمون الباب ـ فاعلم بعد ذلك ـ أنه قد التزم الصواب الذي طلبناه به ـ: من التنبيه على ما يكون من المرسل من عيب سوى الإرسال، حتى لا يعتقد فيه من لا علم له بهذه الطريقة أنه مرسل مختلف في قبوله ورده فقط، بل يعلم بتنبيهه أنه ضعيف ولو كان متصلاً ـ في جملة أحاديث بين فيها مع الإرسال أنها ضعيفة، إما بقول مجمل، وإما بقول مفسر، فلنذكر ما وقع له من ذلك مستصوبين لعمله فيه فنقول:

(٧٤٤) ذكر من طريق عبد الرزاق حديث: «من قال لرجل من الأنصار: يا يهودي، فاضربوه عشرين».

ثم قال: هذا مرسل وضعيف جداً (١).

( ٧٤٥) وذكر من طريقه حديث الذي نذر أن ينحر نفسه: «فأمره أن يهدى مائة ناقة في ثلاث سنين».

ثم قال: رشدين ضعيف، والحديث مرسل(٢).

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه (۱/ ۳۰۳).

<sup>(</sup>٤٤٨) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٢٨) من حديث أبي سفيان.

وأخرجه الترمذي في الحدود (٤/ ٦٢)، والبيهقي (٨/ ٢٥٢) كلاهما من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، وضعفه الترمذي بإبراهيم المذكور، وقال البيهقي: تفرد به إبراهيم وليس بالقوي، وهو إن صح، محمول على التعزير.

<sup>(</sup>٧٤٥) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٦٣)، والطبراني كما في المجمع (٤/ ٨٩)، كلاهما من طريق رشدين بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس، قال الهيشمي: رشدين ضعيف جداً.

قلت: لكنه متابع ومخالف فيه، فأخرجه البيهقي (١٠/ ٧٣)، من طريق سالم بن أبي الجعد. وهو ثقة ـ عن كريب، عن ابن عباس موقوفاً، وهو الصواب، ورفعه من أوهام رشدين.

(٧٤٦) وذكر من طريقـه (١): «في دية الجنين، في الذكر غـلام، وفي الأنثى جارية».

من رواية أبي جابر البياضي، عن ابن المسيب، أن رسول الله ﷺ قال ذلك.

ثم قال: هذا مرسل(٢)، وضعيف جداً (٣).

ان (٧٤٧) وذكر من طريقه أيضاً حديث عمرو بن عبيد، عن الحسن، أن رجلاً سأل النبي عَلَيْه عن ميراث العبد، فقال النبي عَلَيْه : «إِن لم تكن له عصبة فهو لك».

ثم أتبعه أن قال: عمرو بن عبيد، هو القَدَري(٤) .

(٧٤٨) وذكر حديث: «ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أم لم يذكر».

## ثم قال: هذا مرسل وضعيف<sup>(ه)</sup>.

- (۱) في، ق، من طريق، وهو تحريف.
- (٢) في، ق، ثم قال: قال: هذا مرسل.
- (٣) الأحكام الوسطى (٨/ ١٦٨ ١٦٩).
- (٤) المصدر نفسه، وفي، ق، ضعيف، وهو خطأ.
  - (٥) الأحكام الوسطى (٧/ ١٠٤).

قال البصيري: رواه مسدد مرسلاً، ورواته ثقات، وقال الحافظ في الفتح: وفيه مروان بن سالم وهو متروك، ولكن ثبت ذلك عن ابن عباس، واختلف في رفعه ووقفه، فإذا انضم إلى المرسل المذكور قوي.

<sup>(</sup>٧٤٦) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٦١)، وفيه أبو جابر البياضي، واسمه محمد بن عبد الرحمن، وهو الذي يقول فيه الشافعي: من حدث عن أبي جابر البياضي بيض الله عسينيم، واتهم بالكذب. انظر: الكامل (٦/ ٢١٨٩)، والميزان (٣/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٧٤٧) أخرجه عبد الرزاق، (٩/ ٢٣)، الحديث: ٦٢١٤.

<sup>(</sup>٧٤٨) ضعيف جدًا: أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٧٨، وعنه البيهقي (٩/ ٢٤٠).

[۱۵۱ ب]ت

(٧٤٩) وذكر من طريق عبد الملك (١) بن حبيب، عن / سالم بن غيلان، أن رسول الله ﷺ قال: «من كانت له طلبة (٢) عند أحد فعليه البينة، والمطلوب أولى باليمين، فإن نكل حكف الطالبُ وأخذ».

ثم قال: هذا مرسل مع ضعف إسناده (٣).

يعني بعبد الملك بن حبيب..

( • • ٧) وذكر من المراسل عن ابن المسيب (٤) في أن «الشهود إذا استووا أقرع (٥) بين الخصمين ».

ثم قال: هذا مرسل، وإبراهيم بن أبي يحيى متروك(١).

( ۲۰۱) وذكر حديث عطاء عن عمر ، أن رسول الله ﷺ : «أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح».

ثم قال: عطاء لم يسمع من عمر، وفي إسناده بقية وحجاج بن أرطاة (٧٠٠) . (٧٥٢) وذكر مرسل الحسن «نهى رسول الله على أن يُستحلف مسلم بطلاق أو عتاق».

ثم قال: هذا مرسل ومنكر المتن، وأشعث بن براز متروك (٨).

<sup>(</sup>١) في، ق، عبد المالك، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) بكسر اللام وفتح التاء: أي حاجة.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٤) في، ت، مرسل ابن المسيب.

<sup>(</sup>۵) في، ق، قرع.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى.(٧) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>۸) المصدر نفسه (٦/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٧٤٩) أخرج ابن حزم في المحلى (٨/ ٤٥٣).

<sup>(</sup> ۷۵۰) أخرجه عبد الرزاق (۸/ ۲۷۹) حديث: ٥٢١١ .

<sup>(</sup>٧٥١) أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٧٥٢) أخرجه ابن عدي في ترجمة أشعث بن براز (١/ ٣٦٦).

(٧٥٣) وذكر مرسل الحسن: «من دُعِي إلى حاكم (١) من الحكام فلم يُجب فهو ظالم».

ثم قال: هذا مرسل، ومراسل الحسن ضعاف عندهم جداً (٢) .

وذكر مرسله أيضاً، أن النبي عَلَي «أَمَر أن يقاتَل العرب على الإسلام، ولا يُقبل منهم غيره، وأن يقاتل (٢) أهل الكتاب على الإسلام، فإن أبوا فالجزية».

ثم قال: مراسل الحسن من أضعف المراسل(٤) .

وقد ذكر له مراسل لم يقل بعدها شيئاً، اعتماداً على ما قد فسر في هذه.

( ٥٥ ) فمن ذلك مرسله: «كفي بالسيف شا(ه) » من / كتاب عبد الرزاق(١٠).

[۲۰۷]

 $( \mathbf{Vol} )$  ومرسله في أن  $( \mathbf{Vol} )$  ومرسله في أن  $( \mathbf{Vol} )$ 

<sup>(</sup>١) في المراسل وتحفة الأشراف: إلى حكم.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) في المراسل: وأمر أن يقاتل.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٥/ ٢١٣).

 <sup>(</sup>٥) في، ق، لشما، وفي، ت، متا، وكلاهما خطأ، وصوابه: شاـبشين معجمة، ثم ألف يريد أن يقول:
 شاهداً، فلم يتم الكلام.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٧/ ٣٨).

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه (٧/ ٥٩).

<sup>(</sup>٧٥٣) أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٨٤، وإسناده صحيح إلى الحسن.

<sup>(</sup>٧٥٤) أخرجه أبو داود في المراسل: ٣٤٣، وإسناده إلى الحسن على شرط البخاري.

<sup>(</sup>٧٥٥) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٣٤)، ووصله أبو داود (٤/ ١٤٤)، وابن ماجه (٢/ ٨٥٨)، عن الحسن، عن سلمة بن محبق، عن عبادة بن الصامت.

قال الحافظ في التلخيص (٤/ ٨٥)، ولـم أر قوله: كفى بالسيف شا، على الاكتفاء كما سبق إلا في مرسل الحسن المتقدم.

<sup>(</sup>٧٥٦) ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٠٥.

(٧٥٧) ومرسله في أن: «القنطار اثني عشر ألفاً دية أحدكم»(١) .

(٧٥٨) ومرسله في أن رجلاً أراد أن يحمل على المشركين وحده، فقال له النبي عَلَي : «أَتُراك تقتلهم وحدك؟» الحديث (٢).

(٧٥٩) ومرسله أن رجلاً سرق ناقة، فقطع (٣) فكان جائز الشهادة (٤) .

( • • • • ) ومرسله في أنه: «لم يقض في الموضحة (ه) بشيء (۲) .

(٧٦٢) وذكر حديث: «اشتراك النفر، أحدهم الأرض، والآخر الفدان، والآخر البذر».

من عند الدارقطني، ثم قال: هذا مرسل، وواصل بن أبي جميلة ضعيف (٩).

[۱۵۷] ت

<sup>(1)</sup> IldeDa Hemds (V/ A).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٥/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) في المراسل: فقطع رسول الله يده.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٩١).

 <sup>(</sup>٥) هكذا في، ق، و، ت، وفي الأحكام الوسطى: فيما دون الموضحة، وكذلك هو في مصنف عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٧/ ٢).

<sup>(</sup>٧) وفي، ت، في أن يتزوج، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) الأحكام الوسطى (٦/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه (٦/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٧٥٧) ضعيف: أخرجه ابن جرير في التفسير (٣/ ٢٠٠)، وصحح ابن كثير في التفسير (٢/ ١٦)، وقفه، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٧٥٨) ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور (٢/ ٢٠٨)، وعنه أبو داود في المراسل: ٢٤٢.

<sup>(</sup>٧٥٩) ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٨٦، وعنه البيهقي (١٠/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٧٦٠) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٠٧) وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٧٦١) أخرجه أبو داود في المراسل: ١٩٠، وإسناده صحيح إلى الحسن.

<sup>(</sup>٧٦٢) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٣/ ٧٦) قال: هذا مرسل ولا يصح، وواصل هذا ضعيف.

(٧٦٣) وذكر مرسل يحيى بن أبي كثير، من رواية عكرمة بن عمار عنه: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ (١) قال: حرفة.

ثم قال: هذا مرسل وضعيف (٢).

( ٧٦٤) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عباس، أن النبي على قال: «لا يقتل حر بعبد».

ثم قال: في إسناده جويبر، عن الضحاك، مقطوع وضعيف (٣).

وذكر من حديث جُويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال رسول الله عَلَى : «كتبت الصلاة على الغلام إذا عَقَل، والصومُ إذا أطاق، وتجري عليه الشهادة والحدود إذا احتلم».

ثم قال: جويبر لا يَحتج به أحد، وقد تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن، كانا لا يحدثان عنه، ولا يصح سماع الضحاك من ابن عباس (١٠).

(٧٦٦) وذكر حديث علي: «من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد، ولا حر بعبد».

<sup>(</sup>١) النور: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسه (٧/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>٧٦٣) أخرجه أبو داود في المراسل: ١٦٩.

<sup>(</sup>٧٦٤) صحيح بغيره: أخرجه الدارقطني (٣/ ١٣٣)، وعنه البيهقي (٨/ ٣٥).

وقال: في هذا الإسناد ضعف وقد جاء من غير هذا الوجه، بأسانيد صحيحة.

<sup>(</sup>٧٦٥) ضعيف جدًا: أخرجه ابن عدي في ترجمة جويبر بن سعيد (٢/ ٥٤٥) وقال: والضعف على حديثه ورواياته بين.

<sup>(</sup>٧٦٦) أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٤)، وعنه البيهقي (٨/ ٣٤)، وفي إسناده جابر الجعفي، ضعيف حداً.

ثم قال: في إسناده جابر الجعفي، وليس بمتصل أيضاً (١).

(٧٦٧) وذكر من طريق أبي أحمد عن أبي هريرة: «لعن رسول الله على النائحة والمستمعة والمغنى والمغنى له» (٢) .

فبين فيه أن الحسن لا يصح سماعه من أبي هريرة، وأن عمر بن يزيد المدائني (٣) واويه عن الحسن، منكر الحديث.

(٧٦٨) وذكر مرسلاً في «أن البقر يؤخذ منها في الزكاة ما يؤخذ من الإبل».

ثم قال: هذا مرسل، وفي إسناده سليمان بن داود الجزري(؛) .

(٧٦٩) وذكر من عند أبي أحمد من طريق الضحاك، عن حذيفة حديث: «كلُّ مسجد فيه إمام ومؤذن، فالاعتكاف(٥) فيه يصلح».

ثم رده بأن قال: الضحاك لم يسمع من حذيفة، وقبْلَه في الإسناد من لا يُحتج به: جويبر وغيره (١) .

( • ٧٧ ) وذكر من طريق ابن أبي / شيبة ، عن عطاء ، حديث : «من لم

[۱۵۷ ب] ت

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٣/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) في، ق، المدني.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) في، ق، فلا اعتكاف، وهو خطأ، وفي ابن عدي: فإن الاعتكاف.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٤/ ٩٠).

<sup>(</sup>٧٦٧). ضعيف جدًا: أخرجه ابن عدي في ترجمة عمر بن يزيد الأزدي المدائني (٥/ ١٦٨٧)، وقال: وهذه الأحاديث عن عطاء، عن الحسن، غير محفوظة، وله شواهد، وهي أيضًا ضعيفة.

<sup>(</sup>٧٦٨) ضعيف: أخرجه عبد العزيز البغوي في منتخبه. وانظر نصب الراية (٢/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٧٦٩) أخرجه ابن عدي في ترجمة سليمان بن بشار (٣/ ١١٤١)، وقال: ليس بمحفوظ.

<sup>(</sup>٧٧٠) أخرجه ابن أبي شيبة كما في نصب الراية (٣/ ١٤٦)، ولم أجده في المصنف، فلعله في المسند.

يدرك الحج فعليه الهدي وحَجٌّ قابل».

ثم قال: هذا مرسل وضعيف الإسناد، وذلك أنه من رواية ابن أبي ليلى عن عطاء (١).

(۷۷۱) وذكر من طريق أبي عبيد، بإسناده إلى محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان، حديث: «من كشف امرأة فنظر إليها(٢) فقد وجب الصداق».

قال(٣): في إسناده يحيى بن أيوب المصري، ولا يحتج به (٤).

وذكر من المراسل ذلك بطريق أخرى (٥) ، وذكره أيضاً من طريق الدارقطني ، وبين أن فيه ابن لهيعة .

(۷۷۲) وذكر من المراسل عن محمد بن كعب القرظي، أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «إني أريد أن أُجَدد في صدور المؤمنين، أيُما صبي حَج به أهله فمات، أجزأ عنه» الحديث.

ثم قال: هذا مرسل ومنقطع، ليس بمتصل السماع(١).

ومعنى هذا الكلام أن في إسناده انقطاعاً قبل أن يَصل إلى مرسله.

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا وكيع، عن يونس بن إسحاق، قال: سمعت شيخاً / يحدث أبا إسحاق، عن محمد بن كعب،

[۲۰۸]

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٤/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) في المراسل: فنظر إلى عورتها.

<sup>(</sup>٣) في، ت، وقال.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) في، ت، آخر.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٤/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٧٧١) أخرجه أبو داود في المراسل: ١٨٥، والبيهقي، والدارقطني (٣/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٧٧٢) أخرجه أبو داود في المراسل: ١٤٤.

فذكره.

فجعله مرسلاً، لأن محمد بن كعب تابعي، ولم يذكر عمن أخذه، ومنقطعاً (١) من أجل أن هذا الشيخ الذي حدث به أبا إسحاق لم يُسَمَّ.

وهذا العمل أصوب من عمله في الحديث الآخر الذي ذكره من طريق عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثنا أبو الزبير، عن رجل صالح من أهل المدينة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال:

(۷۷۳) «كانت امرأة تحت رجل من الأنصار، فقتل عنها يوم أحد، وله منها ولد، فخطبها عم ولدها ورجل آخر إلى أبيها، فأنكح الآخر، فجاءت إلى النبي عَلَي فقالت: أنكحني رجلاً لا أريده، وترك عَم ولدي، فيؤخذ مني ولدي، فدعا رسول الله عَلَي أباها». الحديث.

ثم قال: هذا مرسل وفيه رجل مجهول(٢).

كذا قال، وهو مناقض لمصطلحهم ولما تقدم له الآن، فإنهم إنما يقولون لما هذا سبيله: منقطع، فإنه لا فرق / بين أن يطوك (٣) ذكره، أو يقال: عن رجل، أو شيخ، ولا يسمى، وإنما يقولون فيه مجهول، لحديث (١) في إسناده رجل مسمى لا يعرف.

<sup>(</sup>١) في، ت، منقطعاً، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٥/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) في، ت، أن يطووا.

<sup>(</sup>٤) في، ت، الحديث.

<sup>(</sup>٧٧٣) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٤٦)، وقد توبع الرجل المجهول عنده وعند البيهقي (٧/ ١٢٠)، وقد تكلموا في حفظه .

(۷۷٤) وذكر من طريق سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (١)، عمن سمع الحسن يقول: «نهى النبي على أن تنكح الأمة على الحرة».

ثم قال: هذا مرسل ومنقطع (٢).

(٧٧٥) وذكر من طريقه أيضاً عن ابن جريج، قال: أخبرت عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحكم، قال: قال رجل: يا رسول الله، زنيت بامرأة في الجاهلية، أفأنكح ابنتها؟

ثم قال: هذا منقطع ومرسل، وأبو بكر هذا مجهول (٣) .

(٧٧٦) وذكر الأحاديث في أنْ: «لا يحجُّ أحد عن أحد».

من كتاب حجة الوداع، وقال: إنها مراسل وضعاف(١٠).

(٧٧٧) وذكر حديث جابر: «صيدُ البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو

<sup>(</sup>١) في، ت، إسماعيل بن منصور، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٢) الصدرنفسه (٦/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) الصدر نفسه.

<sup>(</sup>٧٧٤) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ١٩٧ ـ ١٩٨) وهو منقطع ومرسل.

<sup>(</sup>٧٥) أخرجه سعيد بن منصور، وابن حزم في المحلي (٩/ ١٤٥، ١٤٩).

<sup>(</sup>٧٧٦) سيأتي في الحديث: ١٢٣٣.

<sup>(</sup>۷۷۷) ضعيف: أخرجه الترمذي في الحج (۳/ ۲۰۳ ـ ۲۰۳)، وأبو داود (۲/ ۱۷۱)، والنسائي (٥/ ۱۷۷))، وأحمد (۳/ ۳۶۲)، والدارقطني (۲/ ۲۹۰).

كلهم من طرق، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر مرفوعاً.

قال الترمذي: لا نعرف للمطلب سماعاً من جابر.

قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس.

يصد لكم».

ثم قال: قال النسائي: عمرو(١) بن أبي عمرو، ليس بالقوي، وإن كان قد روى عنه مالك، وقال الترمذي: لا يعرف للمطّلب سماعٌ من جابر(١).

(VVA) وذكر حديث: «من اشترى شيئاً لم يره، فهو بالخيار إذا رآه» $^{(7)}$ .

ثم قال: ومع إرساله يرويه أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف(١).

(٧٧٩) وذكر حديث: «لا وصية لوارث، ولا إقرار بدين».

من رواية جعفر بن محمد، عن أبيه، قال رسول الله عَلَيُّ ، فذكره.

ثم قال: هذا مرسل، وفي إسناده نوح بن دَرّاج (٥) وهو ضعيف <sup>(١)</sup>.

كل هذا صواب، وبه طالبته فيما ذكرت في هذا الباب.

وقد عرض لبعض المراسل، بزيادة قول، على بيان كونه مرسلاً، مما يُوهم ضعفاً سوى الإرسال، وليس كذلك، وهو ما ذكر في مرسل الحسن، أن رسول الله عليه :

<sup>(</sup>١) في، ت، عمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) في، ق، وإذارآه، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) بفتح المهملة، وتشديد الراء.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه (٦/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٧٧٨) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٣/ ٤)، والبيهقي (٥/ ٢٦٨).

قال الدارقطني: هذا مرسل، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف.

قال البيهقي: لا يصح.

<sup>(</sup>٧٧٩) منكر بهذا السياق أخرجه الدارقطني (٤/ ١٥٢)، ونوح بن دراج نقل عن أبي داود أنه قال: كان يضع الحديث.

( • ٧٨ ) «لم يجز طلاق المريض».

فإنه قال بإثره: في إسناده سهل بن أبى الصلت، السراج(١).

فأوهم بهذا القول في هذا الرجل ضعفاً، على أبلغ ما يرمى به الضعيف.

وسهل ليس به بأس، ومنهم من يوثقه، وما قاله يزيد بن هارون: من أنه كان معتزلياً، إنما يعني بذلك، أنه اعتزل حلقة الحسن، فإنه كان من أصحابه، ولم يحفظ عنه سوء في / .

[۱۵۸]ت

## \* \* \*

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٧٨٠) ضعيف: أخرجه العقيلي في ترجمة سهل بن أبي الصلت السراج (٢/ ١٥٦ ـ ١٥٧).

وسهل هذا، قال أحمد، وابن معين: لم يكن به بأس.

وقال مسلم، وابن معين، وابن حبان: ثقة، وعلق له البخاري، وقال الساجي: صدوق، وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه.

وقال عمرو بن علي الفلاس: وقد روى أنكر من هذا عن الحسن: أن رسول الله ﷺ لم يجيز طلاق المريض.







اعلم أنه يجب النظر في هذا الباب، خوفاً مما يوهمه إعراضُه عما يجب إعلال الحديث به: من كونه ثقة عنده، ولاسيما إذا كان من يرى ذلك من لا علم عنده بهذا الشأن، فهذا يسرع إلى اعتقاد انحصار علة الخبر فيمن نَبَّه عليه من رواته (۱) دون من سواه.

ولعل علته إنما هي فيما ترك التنبيه عليه، وقد تكون الجناية منه (٢) ، لا ممن نبه عليه.

وسترى فيه أحاديث يذكرها من طريق أبي أحمد، فيُعل الحديث منها بذكر رجل، وأبو أحمد قد أعله به وذكره في بابه، وذكره أيضاً في باب غيره، وجوز أن تكون الجناية فيه منه، ويقتصر أبو محمد على أحدهما، وماذاك إلا لأنه لم يبحث عنه في باب آخر، بعد أن وجده في باب من نبه عليه، فهو بفعله هذا، يعصب الجناية برأس أحدهما، ولعل الذي اعترى الخبر من وهم، أو وضع، أو زيادة، أو نقص، من غيره، لا منه، ورب ملوم لا ذنب له.

ونهاية ما يعتذر به لأبي محمد أن يقال: إنه بذكره من هو علة للخبر قد أسقط به الخبر وأبطله، وكونه من رواية ضعيف آخر، لا يزيد في هذا الحكم، فلذلك اكتفى به.

وهذا عذر ضعيف، فإنه قد يعل الخبر بمن لا يراه غيره علة له، ويترك من هو عنده علة، فقد التحق عملُه هذا من هذا الوجه، برميه الأخبار بالضعف من غير أن يذكر عللها، وهذا إذا قُبل منه فقد قُللًد في رأيه، وليس ذلك بجائز، وإنما تُقبَل منه روايتُه لا رأيه.

والذي يعتري أبا محمد هذا فيه من الأحاديث، هو قسمان :

قسم إنما يذكر الأحاديث فيه بغير أسانيدها، ثم يعمد من إسناد الحديث

<sup>(</sup>۱) في، ق، من روايته، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في، ق، عليه، وهو خطأ.

منها إلى رجل، ويكون فيمن ترك من لعل الجناية منه.

[۱۵۹]ت

وقسم إنما يذكر الأحاديث فيه ببعض أسانيدها، ثم يعمد / من القطعة التي اقتطع من الإسناد إلى أحد من فيها، فيعل الحديث به، ويعرض عن آخر، أو أخر، ويعل الحديث بمن ليس في القطعة التي اقتطع، ويترك في القطعة من يجب التنبيه عليه.

وصنيعه في هذا أخفُّ من وجه، وذلك أنه في الأول طَوَى ذكر من لعل الجناية منه، وذكر غيره، وفي هذا لم يَطو ذكره، بل أبرزه وعرضه لنظر المطالع، وفي كليهما من إيهام سلامته ما ذكرناه.

وقد يَذكر أحاديث بقطَع من أسانيدها، ولا يعرض لها بتعليل.

فمنها ما تكون علته فيما أبرز من القطع.

ومنها ما تكون علتُه فيما ترك من الإسناد واقتطعه مما فوقه، فيكون هذا من هذا الباب، إلا أنا لم نذكره فيه لمّا لم يعلل (١) الحديث، وأخرنا ذلك إلى باب الأحاديث التي ذكرها بقطع من أسانيدها، بحيث يتوهم أنه صححها ؟ لأنه لم يُحل مجا ذكره على متقدم ولا متأخر من بيانه، وسكت عنها (٢).

فلأجل أنه قد يظن بهذا النوع أنه صحيح عنده، أفردناه بباب بعد باب الأحاديث المصححة بسكوته.

والذين يترك إعلال الأخبار بهم في هذا الباب هم: إما ضعفاء، وإما مستورون، ممن روى عن أحدهم اثنان فأكثر، ولم تُعلَم مع ذلك (٣) أحوالهم، وإما مجهولون، وهم من لم يرو عن أحدهم إلا واحد، ولم يعلم مع ذلك

<sup>(</sup>١) في، ت، لم يعل.

<sup>(</sup>٢) في، ت، عنما، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في، ق، ما ذلك، وهو من تحريف النساخ.

حاله، فإنه قد يكون فيمن لم يرو عنه إلا / واحد من عرُّفت ثقته وأمانته.

[۲۱۰ق]

[۱۵۹ ب]ت

فلنذكر الباب قسمين، باعتبار التقسيم الأول، ثم كل قسم منهما ثلاثة أقسام، باعتبار التقسيم الثاني، إن شاء الله تعالى.

(٧٨١) فمن ذلك أنه ذكر من طريق الدارقطني عن عشمان، أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: سمعت رسول الله على يقول: «من توضأ هكذا ولم يتكلم، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله» الحديث.

ثم أتبعه أن قال: هذا يرويه البيلماني عن عثمان(١).

لم يزد على هذا، فلقائل أن يقول: ومن لنا بأنه علَّل الحديث بهذا القول حتى نُدخله في هذا الباب؟

فأقول: قد بين (٢) مذهبه / في البيلماني في غير هذا الحديث.

(٧٨٢) ذكر حديث سُرَّق<sup>(٣)</sup> في بيع من عليه دين.

من رواية مسلم بن خالد، عن عبد الرحمن البيلماني(١).

ثم قال: مسلم وعبد الرحمن لا يحتج بهما(٥).

(٧٨٣) وحديث: «قتل مسلم بكافر» من رواية ابن البيلماني عن ابن

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) في، ت، قد تبين.

<sup>(</sup>٣) بضم السين وتشديد الراء، وصوب العسكري تخفيفها.

<sup>(</sup>٤) ويقال فيه ابن البيلماني.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٧٨١) ضعيف: أخرجه الدارقطني (١/ ٩٢)، وضعف بابن البيلماني وأبيه .

<sup>(</sup>٧٨٢) ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير كما في المجمع (٤/ ١٤٢)، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، متكلم فيه.

<sup>(</sup>٧٨٣) منكر: أخرجه الدارقطني (٣/ ١٣٥)، وقال: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث.

عمر(١).

ثم قال: ولا يصح من أجل البيلماني(٢).

(٧٨٤) وكذلك حديث: «من مثّل بمملوكه فهو حر» من رواية ابن البيلماني عن ابن عمر (٣) .

ثم قال: هذا ضعيف(٤).

(٧٨٥) وكذلك حديث: «الشفعة كحُل العقال».

وعبد الرحمن هذا، هو مولى عمر (٥) سمع من ابن عمر، وابن عباس، وعمرو (٦) بن عبسة، وسرق(٧) ، ويُعنعِن عن عثمان، ولا يَبعد سماعُه منه.

روى عنه سماك بن الفضل، وزيد بن أسلم، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعبد الملك بن المغيرة الطائفي، ويزيد بن طلق، وهو لين الحديث.

وقال الموصلي (^): إنه منكر الحديث، روى عن ابن عمر بَوَاطل.

فإذ قد بينا أن كلامه المذكور تعليل، وإن احتمل غير ذلك ـ كما قدمنا في قوله في الباب الذي فرغنا منه: في إسناده سهل بن أبي الصلت السراج (٩) ـ

<sup>(</sup>١) في، ق، عن ابن عمرو، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>۲) الأحكام الوسطى (٧/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) في، ق، عمرو، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٧/ ٢٦).

<sup>(</sup>٥) في، ق، عمرو، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في، ت، عمر بن عبسة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) سرق، بضم السين وتشديد الراء، أو تخفيفها.

<sup>(</sup>A) يعني به الأزدي، محمد بن الحسين.

<sup>(</sup>٩) أنظر الحديث: ٧٨٠.

<sup>(</sup>١٨٤) ضعيف: أخرجه البزار، وأحمد (٢/ ٢٢٥)، والبيهقي (٨/ ٣٦).

<sup>(</sup>٧٨٥) ضعيف: أخرجه البيهقي (٨/ ٥٣٥)، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٦٦).

فاعلم أنه قد ترك في إسناد هذا الحديث (١) من هو أولى بأن يضعف الخبر به من عبد الرحمن هذا، فإنه حديث يرويه صالح بن عبد الجبار، عن ابن البيلماني، عن أبيه، عن عثمان.

وابنه هو محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، قال الترمذي عن البخاري: إنه منكر الحديث، وقد قال في كتابه الأوسط: كل من قلت فيه: منكر الحديث، فلا تحل الرواية عنه (٢).

وقد ضعَّف أبو محمد من أجله أحاديث.

(VAT) منها حديث في  $(انكاح الأيامي)^{(T)}$ .

(٧٨٧) وحديث: «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» قيل: وما العلائق بينهم (١) .

(VAA) وحديث: «استهلالُ الصبي العطاس» (۵)

وصالح بن عبد الجبار راويه عنه، مجهول الحال، ولا أغرفه في غير هذا الحديث، وفي حديث: «أنكحوا الأيامي»، المنبه عليه الآن.

(٧٨٩) وذكر من طريق الترمذي حديث ابن عمر: «الموقعت الأول رضوان الله» الحديث.

<sup>(</sup>١) يعني الحديث: ٧٨١.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الأوسط والتاريخ الكبير (١/ ١٦٣).

 <sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (٦/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>۵) المصدر نفسه (٦/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٧٨٦) تقدم في الحديث: ١١٨، وسيأتي في الحديث: ١٢٧٦.

<sup>(</sup>٧٨٧) تقدم في الحديث: ١١٩.

<sup>(</sup>٧٨٨) ضعيف: أخرجه البزار ـ كما في التلخيص ـ (٢/ ١١٤)، قال الحافظ: وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٧٨٩) منكر جداً: أخرجه الترمذي (١/ ٣٢١)، وابن عدي (٧/ ٢٦٠٦)، وقد فصل فيه المؤلف.

[۱٦٠]ت

ثم رده بأن قال: هذا يرويه عبد الله بن عمر العمري / وقد تكلموا فيه، انتهى ما ذكر (١).

وهو عَجَبُ أن يكون عبد الله بن عمر العمري - وهو رجل صالح، قد وثقه قوم وأثنوا عليه، وضعفه آخرون من أجل حفظه، لا من أجل صدقه وأمانته علة للحديث، يرويه عنه يعقوب بن الوليد المدني، وهو كذاب، هذا لو قصده كان ظلماً للعمري المذكور، إذ لا يصل إليه الخبرُ المذكور، إلا على لسان من لعله كذب عليه.

قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يعقوب بن الوليد المدني، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «الوقتُ الأول من الصلاة رضوان / الله، والوقت الآخِر عفو الله».

[۲۱۱ ق]

ولم يسق له الترمذي إسناداً غيره، وكذا وقع أيضاً في كتاب الدارقطني، من طريق أحمد بن منيع المذكور، عن يعقوب بن الوليد.

ويعقوبُ هذا، أحد المنسوبين إلى الكذب، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: كان من الكذابين الكبار، وكان يضع الحديث (٢).

وقال أبو حاتم: كان يكذب، والحديث الذي رواه موضوع $^{(7)}$ .

وأبو أحمد بن عدي، إنما حَمَل عليه فيه (٤) وفي بابه ذكره، وذكر أن محمد بن هارون بن حميد، كان يرويه عن ابن منيع، عن يعقوب بن الوليد، عن عبيد الله مصغراً وهو الثقة المأمون عني أخا عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) العلل ومعرفة الرجال (١/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>٣) الجرح (٦/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) في، ت، إنما حمل فيه عليه.

ورواه ابن صاعد، وإبراهيم بن أسباط، عن ابن منيع، عن يعقوب، عن عبد الله بن عمر مكبَراً ـ وهو المضعف .

ثم قال: هكذا كان ابن حميد يقول: عن عبيد الله، والصواب ماحدثنا به (۱) ابن صاعد، وابن أسباط، على أنه باطل بهذا الإسناد، قيل فيه (۲): عبيد الله، أو عبد الله.

ويعقوبُ هذا عامة ما يرويه من هذا الطراز (٣) ، فليس بمحفوظ، وهو بين الأمر في الضعفاء. انتهى كلام (٤) أبى أحمد.

وقد تبين المقصود من أنه ضعف الخبر بمن غيره أحق بالحمل عليه فيه منه.

( • ٧٩ ) وذكر حديث: «إقامة عبد الله بن زيد» (٥) .

وترك دون من أعله به محمد بن عمرو الواقفي، وهو ضعيف.

وقد بينا / ذلك في باب الأحاديث التي لم يبين من أسانيدها مواضع [١٦٠٠]ت العلل (٦) .

( ۷۹۱) وذكر من طريق أبي داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله على : «من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر» الحديث.

<sup>(</sup>١) في، ق، و، ت، ما «نا» به، أي ما حدثنا به.

<sup>(</sup>٢) في أبن عدي: إن قبل فيه، وبه يتضح المعني.

 <sup>(</sup>٣) في، ت، الطرق. والطراز، هو النوع والصنف من كل شيء.

<sup>(</sup>٤) في، ق، انتهى الكلام.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٢/ ٨٤.٨٣).

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث: ١٠٩٤.

<sup>(</sup>٧٩٠) سيأتي في الحديث: ١٠٩٤.

<sup>(</sup>٧٩١) أخرجه أبو داود (١/ ١٥١)، وقد تقدم في الحديث: ٢٧٤.

ثم قال: هذا يرويه مَغراء (١) العبدي، والصحيح فيه موقوف، ومغراء روى عنه أبو إسحاق، على أن قاسم بن أصبغ ذكره في كتابه ـ يعني مسنداً ـ . انتهى كلامه (٢) .

فنقول وبالله التوفيق: ليس الشأن في مغراء العبدي، فإنه لم يثبت فيه ما يُترك له حديثه، وهو أبو المخارق (٢) النساج، يروي عن ابن عمر، وروى عنه أبو إسحاق الهمداني، والأعمش، والحسن بن عبيد الله (٤) وليث بن أبي سليم، ويونس بن أبي إسحاق، وقد عُهد أبو محمد يحتج بمن هذه حاله، أن يروي عنه جماعة، ولا يُحفظ فيه لأحد تجريح، فقد كان ينبغي له على هذا الأصل أن لا يُعل الحديث به، وعلى أنه لا بأس به عند الكوفي (٥) ذكر ذلك عنه أبو العرب التميمي، وليس ذلك في كتاب الكوفي (١).

والخبر المذكور إنما علته راويه عن مغراء العبدي، وهو أبو جَناب (٧): يحيى بن أبي حية (٨) الكلبي، فإنه يضعف، وممن ضعفه النسائي (٩)، وابن معين، وأبو حاتم (١٠)، وكان يحيى القطان يضعفه كثيراً (١٠)، ويوجد فيه لابن حنبل التوثيق، ولكن مع وصفه بالتدليس (١١) وهو عندهم مشهور به.

<sup>(</sup>١) في، ق، معزاء، وهو تصحيف، وإنما هو، بميم ثم معجمة فوقية، ثم مهملة.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) في، ق، و، ت، ابن المخارق، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في، ق، ابن عبدالله، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) يعني العجلي.

<sup>(</sup>٦) قلت: بلى يوجد في بعض النسخ من الثقات (٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٧) بالجيم المفتوحة والنون خفيفتين.

 <sup>(</sup>٨) بحاء مهملة وياء تحتانية مشددة.

<sup>(</sup>٩) الضعفاء والمتروكون: ٢٥٣.

<sup>(</sup>۱۰) الجرح (۹/ ۱۳۸).

<sup>(</sup>١١) هذه المقالة نقلها أحمد عن أبي نعيم، وليست له هو. انظر: الجرح (٩/ ١٣٩)، ومعرفة الرجال (٣/ ١١٤)، والتهذيب (١١/ ١٧٧).

قال ابن نمير: هو صدوق، ولكن فشا في حديثه التدليس<sup>(١)</sup>، وهو لم يقل في هذا الحديث: حدثنا مغراء، فهذا هو المتقى فيه.

(٧٩٢) وقد ذكر أبو محمد من طريق أبي أحمد حديث ابن عباس، سمعت رسول الله على يقسول: «ثلاث علي فريضة، ولكم تطوع: الوتر، والضحى، وركعتا الفجر».

ثم قال بإثره: أبو جناب: يحيى بن أبي حية، لا يؤخذ من حديثه / إلا ما قال نا الم الم الم الم الم الم الم الم قال في هذا قال فيه: حدثنا عكرمة، ولا ذكر ما يدل عليه، انتهى كلامه (٣).

(٧٩٣) وذكر من طريق أبي أحمد حديث الحكم بن عمير، قال: قال

<sup>(</sup>١) انظر الجرح (٩/ ١٣٨)، وفيه: «كان صاحب تدليس، أفسد حديثه بالتدليس».

<sup>(</sup>٢) في، ق، زيادة مغراء بعد حدثنا، وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٧٩٣٧) أخرجه ابن عدي (٧/ ٢٦٧٠)، والدارقطني (٢/ ٢١)، والحاكم (١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٧٩٣) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة عيسى بن إبراهيم بن ظهمان (٥/ ١٨٩٠)، وقال: وعامة رواياته لا يتابع عليها. والبغوي في معجمه، والطبراني في الأوسط كما في الفتح (٢/ ١٦٦)، وابن سعد في الطبقات.

هذا وللحديث شواهد عن الوليد بن أبي الوليد، وعبد الله بن عمرو، وأنس، وأبي أمامة، وأبي موسى.

<sup>1.</sup> فأما حديث الوليد بن أبي مالك فأخرجه أحمد (٥/ ٢٦٩)، وسنده صحيح، إلا أنه مرسل الأن الوليد هو ابن عبد الرحمن بن أبي مالك، أبا العباس الدمشقى، تابعي ثقة.

٢ ـ وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه الدارقطني (١/ ٢٨١)، ونسبه الحافظ في الفتح =

رسول الله ﷺ : «اثنان فما فوقهما جماعة».

ورده بأن قال: رواه عيسى بن إبراهيم بن طهمان، وهو منكر الحديث، ضعيفه عندهم (١).

لم يزد على هذا، وهذا الحديث إنما يرويه عند أبي أحمد، بقية، عن عيسى بن إبراهيم المذكور، قال: حدثني ابن أبي حبيب (٢) يعني عمه موسى ابن أبي حبيب قال: سمعت الحكم بن عمير، فذكره، وذكر أن له بهذا الإسناد نحواً من عشرين حديثاً، وتنتهي إلى أكثر يعني من رواية بقية عنه، عن الحكم ..

وموسى هذا ضعيف، وبقية من قد علمت حاله في رواية المنكرات، فما ينبغي أن يحمل فيه على عيسى وقد اكتنفه ضعيفان من فوق ومن أسفل .

الأحكام الوسطى (٢/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في الميزان (٤/ ٤٠٢).

للدارقطني في الأفراد، وفي سنده عثمان بن عبد الرحمن بن عمر المدني، قال ابن معين: لا يكتب حديثه، كان يكذب، وقال الجوزجاني: ساقط، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به. التهذيب (٧/ ١٢٢).

٣. وأما حديث أنس فأخرجه ابن عدي في ترجمة سعيد بن زربي البصري (٣/ ١٢٠٣)، والبيهقي (٣/ ٦٩).

وقال ابن عدي: وهو يأتي عن كل من يروي عنه بأشياء لا يتابعه عليها أحد، وعامة حديثه على ذلك.

وقال البيهقي: ضعيف.

٤ ـ وأما حديث أبي أمامة فأخرجه الطبراني في الأوسط، وابن عدي (٦/ ٢٣١٦) في ترجمة مسلمة بن على الخشني، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة.

وقال: لا أعلم يرويه عن يحيى غير مسلمة.

قلت: مسلمة هذا قال النسائي: متروك الحديث.

وأخرجه أحمد (٥/ ٢٦٩.٢٥٤) من طريق يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زخر، عن على بن =

## (٤٩٤) وذكر من طريق الترمذي، من رواية خالد بن إلياس، يسنده إلى

يزيد الألهاني، عن القاسم، عنه به.

قال ابن حبان: عبيد الله بن زخر يروي الموضوعات عن الأثبات، فإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن، لم يكن منه ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم. «المجروحون» (٢/ ٦٢ - ٦٣).

٥ ـ وأما حديث أبي موسى فأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة (١/ ٣١٢).

والدارقطني (١/ ٢٨٠)، والخطيب في تاريخه (٨/ ٤١٥) و (١١/ ٤٥-٤٦)، وابن عدي (٣/ ٩٨)، والبيهقي (٣/ ٦٩).

كلهم من طريق الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده عمرو بن جراد، عن أبي موسى.

وعمرو بن جراد مجهول العين والحال، وقال الذهبي في الميزان: هو وابنه بدر مجهولان.

قلت: عيناً وحالاً أيضاً.

والربيع بن النضر الملقب بعليلة، قال ابن حسان، والدارقطني، والأزدي، وابن خراش: متروك، وقال أبو حاتم: لا يشتغل بحديثه.

وعليه فالحديث ضعيف جداً بسبيه.

وهذه الشواهد بعضها أشد ضعفاً من البعض الآخر، فلا تقوم بها حجة، ولذا قال الحافظ في الفتح (٢/ ١٦٦): «وكلها ضعيفة».

لكن كون الاثنين جماعة صح بغير هذا اللفظ، ففي صحيح البخاري: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما» وهو الذي أورده البخاري للاستدلال به في أن الاثنين جماعة، وبوب عليه بحديث: «اثنان فما فوقهما جماعة» إيذاناً منه بأنه وإن لم يصح لفظه فإن معناه صحيح.

( $\mathbf{V9}$  في ترجمة خالد بن إلياس ( $\mathbf{V}$ )، وابن عدي في ترجمة خالد بن إلياس ( $\mathbf{V}$ ) ضعيف أخرجه الترمذي في الصلاة ( $\mathbf{V}$ ). النغوى ( $\mathbf{V}$ ) النغوى ( $\mathbf{V}$ ).

كلهم من طريق أبي معاوية، ومحمد بن حازم، حدثنا خالد بن إلياس، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة مرفوعاً.

قال الترمذي: خالد بن إلياس ضعيف عند أهل الحديث.

وقال ابن عدي: وأحاديثه كلها غرائب وإفرادات عمن يحدث عنهم، ومع ضعفه يكتب حديثه.

وصالح مولى التوأمة، ضعيف، إلا فيما رواه القدامي عنه.

أبي هريرة قال: «كان رسول<sup>(١)</sup> الله ﷺ ينهض في الصلاة على ظهور<sup>(٢)</sup> قدميه».

ثم قال: قال أبو عيسى: خالد بن إلياس ضعيف عند أهل الحديث. انتهى ما ذكر (٢٠) ..

ولا أدري لم لم يذكر أن خالد بن إلياس، إنما يرويه عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، وأسقطه إسقاطاً، وجعل مكانه قوله: «يسنده إلى أبي هريرة»، فلو كان صالح ثقة، جاز له ذلك الاقتصار على موضع العلة.

وصالح ليس بأمثل من خالد بن إلياس، وما إطلاقهم عليه في التضعيف إلا كإطلاقهم على خالد، بل قد تَفَسَّر فيه (١) ما رموا به حديثه، وهو شدة الاختلاط، وبقي الأمر في خالد محتملاً، بحيث يمكن أن يكون معنى تضعيفهم إياه، أنه ليس كغيره ممن هو فوقه في العدالة.

فإذن لا معنى لتضعيف الحديث بخالد وترك صالح.

وقد ذكر أبو محمد في الجنائز (٥) اختلاط صالح، واعتبار قديم حديثه من حديثه.

وخالد لا يعرف متى أخذ عنه، فاعلم ذلك / .

[۱۲۱ ب]ت

(٧٩٥) وذكر من طريق الترمذي، حديث بلال «في قيام الليل»، محالاً

<sup>(</sup>١) في الترمذي: كان النبي عَلَيْكُ .

 <sup>(</sup>۲) في ابن عدي: عن ظهور .

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) أي في صالح مولى الثوأمة.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٧٩٥) منكر جداً : أخرجه الترمذي في الدعوات (٥/ ٥٥٢)، وقد تقدم في الحديث : ٤٨٠ ـ ٦٦٣. ووسيأتي أيضًا في الحديث: ٩٩٠ و ١٠٢٨ .

به على حديث سلمان، ولم يذكر متنه، وأعله بمحمد بن سعيد المصلوب(١).

وهو كما ذكر، ولكن في الإسناد غيره عن لا ينبغي الإعراض عنه لجواز أن تكون الجناية منه، وإن كان لا يداني محمد بن سعيد في سوء الحال.

قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو النضر، حدثنا بكر بن خُنيس (۲) ، عن محمد القريشي (۳) عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن بلال أن رسول الله عليه قيال: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد».

قال: هذا حديث [حسن] (٤) غريب، لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه، ولا يصبح من قبل إسناده، سمعت محمداً يقول: محمد القرشي، هو محمد بن سعيد الشامي، وهو ابن أبي قيس، وهو محمد بن حسان (٥) وقد تُرك حديثه. انتهى كلامه.

 $e^{(r)}$  بعده إشارة / إلى حديث أبى أمامة  $^{(v)}$  بذلك .

وقد كتبناه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة (^.) . والذي قصدت بيانه الآن هو أن بكر بن خنيس أعرض عن ذكره ، وهو

[۲۱۳ ق]

الأحكام الوسطى (٣/ ٦١).

 <sup>(</sup>٢) بضم المعجمة الفوقية مصغراً.

<sup>(</sup>٣) في، ت، القرشي.

<sup>(</sup>٤) هكذا في، ق، و، ت، والذي في الترمذي: حديث غريب، وهو الصواب، ويستبعد أن يكون الترمذي حسنه، وهو قد أعله.

<sup>(</sup>٥) في، ت، حسبان، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) أي الترمذي.

<sup>(</sup>٧) في، ق، و، ت، أبي أسامة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) انظر الحديث: ٤٨٠.

عندهم ضعيف.

قال فيه ابن معين: ضعيف لا شيء(١).

وقال أبو حاتم: كان رجلاً صالحاً غراً (٢) ، وليس هو بقوي في الحديث، وسألت عنه علي بن المديني فقال: للحديث رجال(٢) .

ولا ينبغي أن يقارب ما بينه وبين محمد بن سعيد، فإن محمد بن سعيد هالك، ولكنه أيضاً - أعني بكر بن خنيس - لو لم يكن في الحديث غيرُه كان علةً فيه، فاعلم ذلك.

(٧٩٦) وذكر من طريق الدارقطني من حديث عمار بن ياسر، وعلي بن أبي طالب، أنهما سمعا رسول الله على : «يكبر في دبر كل الصلوات المكتوبة من صلاة الفجر غداة عرفة / إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق».

[۱۲۲]ت

ثم أتبعه أن قال: في إسناده جابر بن يزيد الجعفي، وقد اختُلِف عنه (١).

هذا ما ذكر به هذا الخبر، وهو اختصر لفظه، وهو حديث ضعيف، لكن لا يتعين للحمل عليه فيه جابر الجعفي، بل لعل الجناية من غيره ممن هو أضعف منه لا يصل إليه إلا به.

قال الدارقطني: حدثنا محمد بن القاسم بن زكرياء المحاربي بالكوفة، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن عبد الواحد، قال: حدثنا سعيد بن عثمان،

<sup>(</sup>١) التاريخ (٣/ ٢٨٠) بلفظ: «ليس بشيء»، وليس فيه لفظ التضعيف، لكن نقله ابن أبي حاتم عنه في الجرح والتعديل.

 <sup>(</sup>٢) أي غافلاً، وفي، ق، عزا، وهو تصحيف، وإنما هو، بكسر المعجمة الفوقية، وتشديد الراء المهملة.

<sup>(</sup>٣) الجرح (٢/ ٣٨٤).

 <sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>٧٩٦) منكر: أخرجه الدارقطني (٢/ ٤٩ ـ ٥٠) من طرق، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي به .

قال: حدثني عمرو بن شمر (۱) عن جابر، عن أبي الطفيل، عن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر، أنهما سمعا رسول الله على : «يجهر في المكتوبات بسسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن، ويقنت في صلاة الفجر والوتر، ويكبر في دبر الصلوات المكتوبات من صلاة (۲) الفجر غداة عرفة، إلى صلاة العصر، آخر أيام التشريق، يوم دفعة الناس العظمي».

ذكره الدارقطني من طرق.

واللفظ الذي أورده أبو محمد إنما هو في هذا، اقتطعه منه على عادته في اختصار ما يحتاج إليه.

وهو كما ترى لا يصل إلى جابر الجعفي إلا برواية عمرو بن شمر الجعفي أيضاً، وهو أحدُ الهالكين.

قال السعدي: عمرو بن شمر زائغ كذاب (٣) .

وقال عمرو بن على: عمرو بن شمر واهي الحديث(١٠) .

وروى الدوري عن ابن معين قال: عمرو بن شمر ليس بثقة (٥٠) .

زاد غيره عنه: ولا يكتب حديثه<sup>(١)</sup>.

وقال فيه أبو حاتم: «منكر الحديث جداً، لا يشتغل به، متروك الحديث»(٧) .

<sup>(</sup>١) وفي، ق، عمر بن شمر، وهو تحريف، وهو بكسر الشين، وسكون الميم، كذا ضبط في تبصير المتبه (٢/ إلا المركات لا بالحروف.

<sup>(</sup>٢) في الدارقطني: من قبل صلاة الفجر.

<sup>(</sup>٣) الكامل (٥/ ١٧٧٩).

<sup>(</sup>٤) الجرح (٦/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) ألتاريخ (٣/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٦) الضعفاء للعقيلي (٣/ ٢٨).

<sup>(</sup>٧) الجرح (٦/ ٢٣٩)، وفيه: «تركوه» بدل «متروك الحديث».

وقال البخاري فيه: «منكر الحديث»(۱) . وقال النسائي: «متروك الحديث»(۲) .

وقال أبو حاتم البستي: «كان رافضياً يشتم الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ويروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت» (٢٠).

فعلى هذا لا ينبغي تعصيب (٤) الجناية في هذا الحديث برأس جابر الجعفى، فإن عمرو بن شمر ما في المسلمين من يقبل حديثه.

وسعيد بن عثمان الراوي لهذا الحديث عنه لا أعرفه، وفي طبقته من يتسمى هكذا من يشبه أن / يكونه، ولا أحققه.

. [۱۹۲] ب] ت

وقول أبي محمد: إن جابراً الجعفي، قد اختلف عليه فيه، يوهم أن غير عمرو بن شمر رواه عنه، وهذا ما لا يوجد في علمي، وإنما الاختلاف فيه على عمرو بن شمر، وذلك أن سعيد بن عثمان المذكور، قال عنه ما ذكرناه، وكذلك قال عنه أسيد بن زيد (٥) كلاهما يقول فيه: عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي الطفيل، عن علي، / وعمار.

[۲۱٤ق]

ورواه مصعب بن سلام، عن عمرو بن شمر، فقال فيه: عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر: وهو محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه علي بن حسين، عن جابر بن عبد الله، قال: «كان رسول الله علي يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، حين يسلم من المكتوبات».

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٦/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) الضعفاء والمتروكون: ١٨٥.

 <sup>(</sup>٣) المجروحون (٢/٠٥٠).

 <sup>(</sup>٤) أي إلصاق وإضافة الجناية .

<sup>(</sup>٥) في الدارقطني: أسد بن زيد.

ورواه محفوظ بن نصر، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن محمد بن علي، عن جابر أن رسول الله عليه : «كبر يوم عرفة، وقطع في آخر أيام التشريق».

أسقط من الإسناد علي بن حسين، وهكذا رواه عن عمرو بن شمر رجل يقال له: نائل بن نجيح، وقُرِن بأبي جعفر: محمد بن علي عبد الرحمن بن سابط، وزاد في المتن كيفية التكبير فقال: «كان رسول الله على إذا صلى الصبح غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم، ويقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد، فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخو(٢) أيام التشريق».

هذا الاختلاف كله على عمرو بن شمر، ذكره الدارقطني فاختصره أبو محمد بأن قال: اختُلف عليه يعني على جابر، فأساء الاختصار.

ثم أورد أبو محمد بعده هذا اللفظ الأخير الذي رواه نائل بن نجيح، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، وأعله أيضاً بجابر الجعفي مُعْرِضاً عن عمرو<sup>(۱)</sup> بن شمر، كما كان في الذي قبله، وزاد إلى ذلك الإعراض عن نائل ابن نجيح، وهو غير معروف، فاعلم ذلك.

(٧٩٧) وذكر من طريق الدارقطني عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى / الله المدارة ال

<sup>(</sup>١) في، ت، الله أكبر.

<sup>(</sup>٢) في، ت، وآخر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧٩٧) أحرجه الدارقطني (٢/ ٤) وقال: جعفر بن الزبير متروك.

ثم قال: في إسناده جعفر بن الزبير، وهو متروك<sup>(١)</sup>.

لم يزد على هذا، ولو كان جعفر بن الزبير ثقة، ما صح هذا الحديث من أجل غيره من رواته، وهم جماعة.

قال الدارقطني: حدثنا محمد بن الحسن النقاش، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن السامي (٢)، والحسين بن إدريس، قالا (٣): حدثنا خالد بن الهياج (٤)، قال: حدثنا أبي، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة، أن نبي الله (٥) عَلَي قال: فذكره.

فأما القاسم فقد تقدم ذكره (٦) وهو يوثقه ويصحح حديثه، كما فعل الترمذي، فلا نؤاخذه به، وإن كان مختلفاً فيه.

وهياج (٧) بن بسطام (٨) الهروي، ضعيف الحديث ليس بشيء، قاله ابن معين (٩). وقال أبو حاتم: يكتب حديثه و لا يحتج به (١٠).

وابنه خالد بن هياج، لا أعرفه في شيء من كتب الرجال مذكوراً بذكر يخصه، مترجَماً باسمه، وهي مظان وجوده ووجود أمثاله، ولكنه عرض لابن أبي حاتم ذكره في باب أبيه هياج، فعده في جملة الرواة عنه (١١).

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٢) في، ق، و، ت الشامي، وبالسين المهملة يوجد عند الدارقطني.

<sup>(</sup>٣) في، ق، قال، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) بفتح الهاء، وتشديد الياء.

<sup>(</sup>o) في، ت، أن النبي.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث.

<sup>(</sup>٧) بفتح أوله والتحتانية المشددة.

<sup>(</sup>A) بكسر الموحدة.

<sup>(</sup>٩) التاريخ (٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>۱۰) الجوح (۹/ ۱۱۲).

<sup>(</sup>١١) المصدر نقسه

وعرض له أيضاً ذكره في باب الحسين (۱) بن إدريس راوي هذا الحديث عنه، فذكره ذكراً عَسُه، وذلك أنه قال: الحسين بن إدريس، الأنصاري، الهروي، المعروف بابن خرم (۲) روى عن خالد بن هياج بن بسطام، كتب إلي بجزء من حديثه، عن خالد بن هياج بن بسطام، فأولُ حديث منه باطل، والثاني باطل، والثالث ذكرتُه لعلي بن الحسين (۳) بن الجنيد، فقال: أحلف بالطلاق أنه حديث ليس له أصل، وكذا هو عندي، فلا أدري منه، أو من خالد بن هياج. انتهى ما ذكر ابن أبي حاتم في باب حسين بن إدريس (۱).

فأما / المقرون بالحسين بن إدريس، وهو محمد بن عبد الرحمن، فأراه أبا المردي، وهو صدوق (٥) .

ومحمد بن الحسن النقاش، شيخ الدارقطني، هو صاحب التفسير، وهو عندهم ضعيف (١) قال عبيد الله بن أبي الفتح: ذكر طلحة بن محمد بن جعفر محمد بن الحسن النقاش / فقال: كذب في الحديث، والغالب عليه القصص. وقال أبو بكر البرقاني: كل حديثه منكر (٧).

(۷۹۸) وجرى له قصص في حديث رواه عن أبي غالب بن بنت معاوية، «في سؤال النبي عَلِي دبه أن لا يستجيب دعاء حبيب على حبيبه».

<sup>(</sup>١) في، ق، الحسن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) كذا في الجرح بالخاء، وفي، ت، حزن. وفي، ق، حرم، وإنما هو بضم المعجمة الفوقية، وتشديد الراء المفتوحة.

<sup>(</sup>٣) في، ت، حسين.

<sup>(</sup>٤) الجرح (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) تذكرة الحفاظ (٢/ ٦٩٧).

<sup>(</sup>٦) الميزان (٣/ ٢٠٠٥).

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٧٩٨) موضوع: أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٢/ ٢٠٢).

فأنكره عليه الدارقطني فرجع عنه (١).

(٧٩٩) وحديث آخر رواه عن يحيى بن محمد بن صاعد، أنكر عليه .

قال الخطيب: وفي حديثه مناكير بأسانيد مشهورة، وأقل مما شرح في هذين الحديثين تَسقط به عدالة المحدث، ويُترك الاحتجاج به. انتهى كلامه (٢).

والمقصود أن تعلم أن تضعيف هذا الحديث بجعفر بن الزبير، ظلم له، إذ فوقه وتحته من لعل الجناية منه، فاعلم ذلك.

( • • • ٨) وذكر من طريق أبي داود عن سهل بن معاذ، عن أبيه، أن النبي عَلَيْهُ: «نّه من الحبوة (٣) يوم الجمعة » الحديث.

ثم قال: إسناده ضعيف، وقال فيه الترمذي: حسن. انتهى ما ذكر(١٠).

وسهل بن معاذ ضعيف، ويرويه عنه أبو مرحوم: عبد الرحيم بن ميمون، وهو أيضاً ضعيف الحديث، قاله ابن معين (٥٠).

وقد طوى أبو محمد ذكره في ظاهر الأمر، وإن كان عنى بقوله: إسناده

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۲/ ۲۰۳-۲۰۶).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد (۲/ ۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) بضم الحاء المهملة وكسرها، وهي «أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره... وقد يكون الاحتباء باليدين» النهاية (١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٦٣).

<sup>(</sup>٥) التاريخ (٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٧٩٩) موضوع: أخرجه الخطيب في التاريخ من حديث العباس قال: كنت عند النبي علله وعلى فخذه الأيسر ابنه إبراهيم، وعلى فخذه الأيمن الحسين بن علي، تارة يقبل هذا، وتارة يقبل هذا، إذ هبط عليه جبريل عليه السلام . . . فذكره بطوله .

قال أبو الحسن: وهذا حديث باطل كذب على من رواه ابن صاعد ومن فوقه.

<sup>(</sup>۱۰۰۸) صحيح: أخرجه أبو داود في الصلاة (۱/ ۲۹۰)، وأحمد (۱/ ٤٣٩)، والترمذي (۲/ ٢٩٠)، والترمذي (۲/ ٣٩٠)، كلهم من طريق سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم، عن سهل، عن أمية مرفوعًا. وله شاهد عن عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه (۱/ ٣٥٩).

ضعيف جميع من فيه، فهو من باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها.

( ١٠١) وذكر من طريق الدارقطني عن عائشة، عن النبي عَلَيْهُ: «إِذَا صلى الرجل على الجنازة، فقد انقطع ذمامها» الحديث (١).

وتشاغل فيه بمخالفة مَن وقفه على عروة، رافعَه: عبد الله بن عبد العزيز، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي عَلَيْه .

وقد بينا ما اعتراه فيه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة ، وهي منقطعة .

ونبين الآن أن عبد الله بن عبد العزيز الليثي، ضعيف، وقد شرحنا ذلك كله في الباب المذكور (٢٠).

ثم رده بأن قال: بقية لا يحتج به (٢).

ولم يعرض لمن هو أضعف منه، / وهو المسعودي.

[۱٦٤]ت

وإنما يرويه البزار هكذا: حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبوية المروزي، قال: حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية، عن المسعودي، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: «لما بعث رسول الله على معاذاً إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً، أو تبيعة، جَذَعاً، أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة مسنة» الحديث.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٥)، والذمام: الحق والحرمة. النهاية (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث: ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ١٩٠).

<sup>(</sup>۸۰۱) تقدم في الحديث: ٥٠٥.

<sup>(</sup>٨٠٢) تقدم في الحديث: ٦٦٦، وسيأتي في: ١٦٣٢.

والمسعودي أحد المختلطين، حتى كان لا يعقل، وسيأتي له ذكر بعد (١٠٠٠). (٣٠٨) وذكر من طريق أبي داود عن عائشة، أن النبي عَلَيْهُ «كان يقبلها وهو صائم، ويمص لسانها».

ثم قال: لا تصح هذه الرواية؛ لأنها من حديث محمد بن دينار، عن سعد بن أوس، ولا يحتج بهما، وقد قال ابن الأعرابي عن أبي داود: هذا الحديث ليس بصحيح (٢).

كذا قال، وهذا الحديث إنما يرويه سعد بن أوس المذكور، عن مِصْدع (٦) أبي يحيى، عن عائشة.

فأعرض / عنه أبو محمد لأنه والله أعلم نظره حين كتبه عند ابن أبي حاتم (٤) فلم ير فيه شيئاً، ووجده يروي عنه جماعة، فجرى فيه على أصله في هؤلاء، واعتل على الحديث بما ليس بعلة، فإن محمد بن دينار الطاحي (٥) صدوق، ليس به بأس، ويروى عن ابن معين استضعاف حديثه، وذلك والله أعلم بقياسه إلى غيره ممن هو فوقه، وإلا فقد رُوي عنه أنه قال فيه: لا بأس به، وقد قال عن نفسه: كل من قلت: «لا بأس به»، فهو عندي ثقة (١).

وقال فيه أبو زرعة: صدوق $^{(v)}$ ، وقال أبو حاتم:  $\mathbb{K}$  بأس به $^{(v)}$ .

[5 117]

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث: ٢٠٤٦، وما بعده.

 <sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) بكسر أوله وسكون ثانيه.

<sup>(</sup>٤) في، ت، أبي حاتم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) بمهملتين، نسبة إلى طحية، بطن من الأزد.

<sup>(</sup>٦) التهذيب (٩/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٧) الجوح (٧/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣٠٧) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصيام (٢/ ٣١١)، وضعفه الحافظ في الفتح (٤/ ١٨١).

والرجل لم يكن له كتاب، وهذا لا يضره إذا حفظ ما حدث به.

وسعد بن أوس، الكاتب العبدي ويقال: العدوي - قال فيه أبو حاتم: صالح (١) ويروك أيضاً عن ابن معين استضعاف حديثه (٢) ولعله أيضاً بالإضافة كما قلناه، وإن لم يكن كذلك، فما قوله بضربة لازب (٣)، إذ لم يفسر (٤) جرحة فيقبل نقله لها.

أما أبو يحيى مصدع الأعرج / ويقال له: المعرقب، عرقب<sup>(٥)</sup> في التشيع، المعرف فضعيف، قال السعدي<sup>(١)</sup>: كان زائغاً، جائراً عن الطريق، وفي بابه ذكر أبو أحمد هذا الحديث، وعليه أنكره، وقال له ولحديث آخر ذكره: هما معروفان به<sup>(٧)</sup>. فإذن علة الخبر إنما هي هذه، فاعلم ذلك.

ثم قال: يروكي من حديث مندل بن علي، ومصاد بن عقبة، ولا يصح (^).

كذا أورده، ولم يبين علته، ولا ذكر من إسناده سواهما، وأوهم أنهما جميعاً في إسناد واحد، وليس الأمر كذلك.

وبيان هذا هو أن الدارقطني قال: حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا الحسن

<sup>(</sup>١) الجرح (٤/ ٨٠).

<sup>(</sup>۲) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>٣) أي بلازم، انظر: النهاية (٤/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) في، ت، إذ لم يقس، وهو تحريف.

أي قطع عرقوبه في التشيع، قطعه الحجاج.

 <sup>(</sup>٦) يعني الجوزجاني في أحوال الرجال: ١٤٤.

<sup>(</sup>٧) الكامل (٦/ ٢٤٥٩).

<sup>(</sup>۸) الأحكام الوسطى (٣/ ٧٨).

<sup>(</sup> ٨٠٤) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢١١)، وقال: «هذا إسناد غير ثابت، مندل ضعيف، ومن دون أنس ضعيف أيضاً».

ابن علي بن شبيب (۱) ، حدثنا عبد الله ابن عبد الصمد بن أبي خداش ، حدثنا أبو عبد الله: محمد بن صبيح ، عن عمر بن أيوب الموصليّ ، عن مصاد (۲) بن عقبة ، عن مقاتل بن حيان ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الوارث الأنصاري ، قال : سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله على : «من أفطر يوماً من شهر رمضان من غير رخصة ولا عُذْر ، كان عليه أن يصوم ثلاثين يوماً ، ومن أفطر يومين كان عليه ستون ، ومن أفطر ثلاثة [أيام] (۲) كان عليه تسعون يوماً » .

قال الدارقطني: «لا يثبت هذا الإسناد، ولا يصح عن عمرو بن مرة». انتهى كلام الدارقطني.

هذا إسناد مصاد، ولا ذكر فيه لمندل، وهو غايةٌ في الضعف، وليس فيه أهـون (١٤) أمراً من مصاد بن عقبة، فإنه قد روى عنه جماعة: منهم موسى بن أعين، وعمر و (٥) بن أيوب الموصلي، والمعافى بن عمران.

ويَروي عن مقاتل بن حيّان وزياد بن سعد، قاله (١) أبو حاتم (٧).

وإن كنا لا نعرف حاله، فإن أصل أبي محمد في هؤلاء يقضي أن يقبله، وتضعيفه الحديث من أجله ليس على أصله، وترك أن يبين أنه من رواية عبد الوارث الأنصاري.

وقد ذكر الترمذي عن البخاري / أنه منكر الحديث (٨).

[١٦٥ أ] ت

<sup>(</sup>١) في الدارقطني: شيب.

<sup>(</sup>٢) في الدارقطني: معاذبن عتبة، وهو خطأ، لأنه بالميم والصاد.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من، ت.

<sup>(</sup>٤) في، ق، أهوان، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في، ت، عمر، وكذا في الجرح.

<sup>(</sup>٦) في، ق، قال له، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل (٨/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٨) العلل الكبير: ١٢٥، وعنده «هو رجل مجهول».

وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين أنه قال فيه: مجهول.

وأما إسناد مندل فقال الدارقطني:

حدثنا أبو بكر النيسابوري، قال: حدثنا أبو أمية الطرسوسي، وحدثنا محمد بن مخلد قال: حدثنا العلاء بن سالم أبو الحسن (۱) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا مندل بن علي، عن أبي هاشم، عن عبد الوارث، عن أنس ابن مالك قال: قال رسول الله عليه : «من أفطر يوماً من رمضان من غير عدر فعليه صيام شهر».

وعبدُ الوارث هو(٢) المتقدم الذكر، وأبو هاشم مجهول البتة.

وقد ذكره ابن الجارود في كتابه في الكنى، عن عبد الوارث عن أنس، وقال: روى أبو نُعيم / عن مندل عنه يعني هذا ثم قال: «حديث منكر».

ولم يسمه ولا عرف من أمره بمزيد.

فإذن لا ينبغي أن يقتصر في تعليل الحديثين على مندل ومصاد فاعلم ذلك.

(٥٠٥) وذكر من طريق الدارقطني حديث ابن عمر: «فيمن أهدى تطوعاً، ثم ضلت، فليس عليه البدل» الحديث.

[۲۱۷ ق]

<sup>(</sup>١) في، ت، أبو الحسين، وكذا في الدارقطني المطبوع.

<sup>(</sup>٢) في، ت، هذا.

<sup>(</sup>١٠٠٥) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٤٢)، من طريق أبي الزبير عن ابن عمر، وكذلك تمام في فوائده (٢/ ٦٨)، حديث: ١١٩١.

ورده بعبد الله بن عامر(١).

وهذا الطريق الذي أشار إليه، الذي فيه عبد الله بن عامر، فيه أيضاً محمد ابن مصعب، يرويه عن الأوزاعي، عن عبد الله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر.

ويرويه عن محمد بن مصعب، أبو زيد: أحمد بن عبد الرحيم.

ومحمد بن مصعب، هو القرقساني (٢) وهو قد تولى تضعيفه، ونقل كلام المحدثين فيه في مواضع غلط في بعضها نذكره (٣) فيه.

وقد تقدم ذكر ذلك في باب الأحاديث التي نسبها إلى غير رواتها(١٠٠٠).

وأبو زيد: أحمد بن عبد الرحيم لا يعرف حاله.

وذكر بعده أنه يروك من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، يسنده إلى ابن عمر، قال: ولا يصح أيضاً.

لم يزد على هذار، كأنه اكتفى في ابن أبي الزناد بما قدم من ذكره في غير هذا الموضع.

وبقي عليه أن يبين أنه من رواية عبد الله بن شبيب، عن عبد الجبار بن سعيد، عن ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير عن ابن عمر.

فأبو الزبير مدلس(٥) ، وعبد الجبار / هو المساحقي(١) ، ولا يعرف حاله،

[١٦٥] ب]ت

الأحكام الوسطى (٤/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) بضم القَّافين، بينهما راء ساكنة. له ترجمة في الميزان (٤/ ٤٢)، والتهذيب (٩/ ٥٠٤) وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) في، ت، بذكره.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ٥٦.

 <sup>(</sup>۵) انظر التهذيب (۳/ ۳۹۰).

<sup>(</sup>٦) بضم الميم، وكسر الحاء. له ترجمة في الضعفاء الكبير للعقيلي (٣/ ٨٦)، والميزان (٢/ ٥٣٣).

وعبد الله بن شبيب هو الأخباري، أبو سعيد الربعي (١) المكي، تركه ابن خزيمة . وقال [فضلك] (٢) الرازي: عبد الله بن شبيب يحل ضرب عنقه (٢) . وقال غيره: هو ذاهب الحديث (٤) .

(۸۰٦) وذكر من طريق ابن وهب حديث: «من جاز عرفة قبل أن تغيب الشمس فلا حج له».

ثم قال: رواه مرسلاً عن عمرو بن شعيب وسلمة بن كهيل، عن النبي عَلَيْهُ ، وفي إسناده يزيد بن عياض وهو متروك. انتهى قوله فيه (٥) .

والحديث هو في موطأ ابن وهب هكذا:

أخبرنا يزيد بن عياض، عن إسحاق بن عبد الله، عن عمرو بن شعيب وسلمة بن كهيل (٢) ، أن رسول الله على قيال: «هذا الموقف وكل عرفة ، وارتفعوا (٧) عن بطن عُرنَة (٨) ، ومن جاز بطن عرفة قبل أن تغيب الشمس فعليه حج قابل».

هكذا هو عنده: فبيَّن أبو محمد أمرَ يزيدَ بن عياض، وترك إسحاق بن عبد الله وهو ابن أبي فروة وهو يُرمَى بالكذب، وكذلك يزيد بن عياض،

فى، ق، الريغى، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين محذوف من، ت، وهو بفتح الفاء، وسكون المعجمة، وفتح اللام.

<sup>(</sup>٣) الميزان (٢/ ١٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) قاله أبو أحمد الحاكم.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٤/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٦) في، ت، كميل، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) في، ق، وأن تعفوا، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٨) في، ت، عرفة، وهو خطأ، وإنما هو عرنة بضم المهملة، وفتح الراء المهملة والنون.

<sup>(</sup>٢٠٨) أخرجه ابن وهب في موطئه، وفي موطأ يحيى، عن مالك أنه بلغه (١/ ٣٨٨).

ولَعَمْري إنه في صنيعه هذا لا أعذر (١) منه، فيما إذا كان من ترك التنبيه عليه تحت من ضعف به، فإنه يمكن حينئذ أن تكون الجناية ممن طوى ذكره، ويكون من ضَعف به بريئاً، أما في مثل هذا فيمكن أن يكون إسحاق بريئاً، ويزيد لا يصدَّق عليه، وأشد ما يكون [هذا](٢) قبحاً إذا أبرز ذكره، فاعلم ذلك.

(٨٠٧) وذكر من مسند ابن أبي شيبة عن جابر، أن النبي عَلَيْ قال لهم: «خذوا حصى الجمار من واد محسر».

ثم قال: في إسناده عبد الله بن عامر الأسلمي، وهو ضعيف عندهم (٣).

كذا قال، وهو كما ذكر، ولكنه ترك من لا يصح به ولو كان عبد الله بسن عامر ثقة.

قال ابن أبي شيبة: حدثنا محبوب القواريري، عن عبد الله بن عامر، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

أبو الزبير مدلس، ولم يذكر سماعاً، ولا هو من رواية الليث عنه.

ومحبوب بن محرز<sup>(1)</sup> القواريري لم تثبت عدالته، وقد سئل عنه أبو حاتم فقال / : يكتب حديثه، قيل: يحتج به؟<sup>(٥)</sup> قال: يحتج بحديث شعبة وسفيان<sup>(١)</sup>.

[۱۱۱]ت

<sup>(</sup>١) في، ت، لأعذر.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى، ومعسر، بكسر السين المهملة المشددة: «موضع بين منى والمزدلفة» معجم البلدان (٥/

<sup>(</sup>٤) بضم الميم، وسكون المهملة وكسر الراء المهملة.

<sup>(</sup>٥) في، ق، يحتج به بحديثه.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل (٨/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٨٠٧) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده كما ذكر المؤلف، ولم يقع لنا إلى الآن.

وسيأتي في هذا الباب قول الدارقطني فيه: ضعيف<sup>(١)</sup>.

(٨٠٨) وذكر من طريق الدارقطني عن أبي المهزم (٢٠) ، عن أبي هريرة / المالك المالك على الله المالك المالك على الله المحرم بثمنه (٤٠) .

( **٩ . ٩**) وعن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن كعب بن عجرة، عن النبي على الله قصى في بيض النعام (٥) أصابه محرم بقدر ثمنه».

ثم قال: أبو المهزم وحسين ضعيفان، وأبو المهزم أكثر. انتهى قوله $^{(7)}$ .

وإنما ذكرنا حديث حسين بن عبد الله هاهنا؛ لأنه ملازم في ذكره لحديث أبي المهزم (٧) وإلا فهو من القسم (٨) الآخر الذي سنذكر بعد إن شاء الله أعني الذي يَذكر فيه الأحاديث بقطع من أسانيدها، ثم يعللها (٩) ببعض رواتها ..

فاعلم الآن أن الذي أعل به هذين الحديثين، علة كافية لو صح الخبر إليهما - أعني في الأول إلى أبي المهزم، وفي الثاني إلى حسين ولكن من لنا بذلك، والأول إنما يرويه عن أبي المهزم علي بن غُراب، بلفظة «عن» ولم يقل: «حدثنا» وهو مشهور التدليس وإن كان صدوقاً.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ٨٢٤.

<sup>(</sup>٢) بضم الميم وتشديد الزاي المكسورة.

<sup>(</sup>٣) في، ت، في بيع نعام، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٤/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٥) في، ت، في بيع النعام، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٧) في، ق، أبو المحزم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) في، ت، من القاسم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) في، ت، يعلها.

<sup>(</sup>٨٠٨) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٥٠)، وفيه أبو المهزم، وهو متروك.

<sup>(</sup>٨٠٩) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٤٧)، وعبد الرزاق (٤/ ٢٢٣)، والبيهقي (٥/ ٢٠٨).

(۱۰ ۱ ۸) وقد ذکر (۱) أبو محمد من طریق أبي أحمد حدیث أنس: «اعقلها و تو کل» (۲) .

وأعرض فيه عن رجل هو علته، فإنه مجهول، وهو المغيرة بن أبي قرة، وتشاغل بعلي بن غراب، فبين تدليسه، وأنه لم يقل: «حدثنا المغيرة»، فهذا يلزمه مثله هاهنا.

وأما الثاني ـ أعني حديث كعب بن عجرة ـ فإنه أغضى (٣) فيه عمن لا يجوز الإغضاء عنه، وهو إبراهيم بن أبي يحيى، فهو يرويه عن حسين المذكور ـ

وابن أبي يحيى كذاب، وقد قيل فيه ما هو شر من الكذب، فاعلم ذلك.

(١١١) وذكر حديث الزبير<sup>(١)</sup> في «النهي عن أن يقاتل عن أحد من المشركين إلا عن أهل الذمة»<sup>(٥)</sup>.

ورده بالانقطاع، وما فيه انقطاع، وضعفه برشدين، وأعرض عن نعيم.

<sup>(</sup>١) في، ق، وقد ذكروا.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٨/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) أي تعامي وسكت.

<sup>(</sup>٤) في، ت، الترمذي، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢١٤).

<sup>(</sup> ۱۸۱ ) حسن بغيره: أخرجه ابن عدي في ترجمة علي بن غراب (٥/ ١٨٤٩)، وقال: ولعلي بن غراب (٥/ ١٨٤٩)، وقال: ولعلي بن غراب غرائب، وإفرادات، وهو ممن يكتب حديثه.

قلت: لم يتفرد به، فقد تابعه يحيى بن سعيد القطان، وخالد بن يحيى بن أبي قرة، عن مغيرة ابن أبي قرة.

فأما متابعة يحيى بن سعيد، فأخرجها الترمذي (٤/ ٦٦٨)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٩٠)، وابن أبي الدنيا في التوكل: ١١، الحديث: ١٢.

لكن للحديث شواهد عن عمرو بن أحية الضمري، وأبي هريرة، وابن عمر، يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره.

<sup>(</sup>٨١١) تقدم في الحديث: ٥٩٢.

(۱۲ ( ۸۱۲) وهو قد أعل به حديث: «قوم يقيسون الأمور برأيهم»(۱) . وقد تقدم / ذكرُ هذا الحديث في الباب الذي قبل هذا (7) .

[۱۲۱ ب] ت

(۱۳) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي، عن زياد بن حُدير (٢) ، عن علي قال: «لئن بقيت إلى قابل لأقتلن نصارى بني تغلب، ولأسبين الذرية، أنا كتبت العهد بينهم وبين رسول الله ﷺ الحديث.

ثم قال: وقد رواه من طريق آخر فيه عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، وهو ضعيف أيضاً (١).

وهذا هو المراد ببيان ما فيه (٥) الآن، وذلك أن هذا الطريق الذي فيه البكراوي فيه أيضاً الكلبي، وهو أشهر من ينسب إلى الكذب(١) فما مثله أعرض عنه إلى غيره.

قال البزار: تفرد به نعيم عن عيسى.

وقال ابن عدي: قال لنا ابن حماد: هذا وضعه نعيم بن حماد. ثم ساقه ابن عدي من طريق أبي عبيد الله بن أحتى بن وهب، حدثني عمي، حدثنا عيسى بن يونس، وهذا ينفي تفرد نعيم بن حماد به.

قلت: هو بهذا السياق منكر جداً، والقطعة الأولى منه وردت من غير هذا الطريق، وهي صحيحة، وأما قوله: «أعظمها فتنة، الذين يقيسون» فقد صح فيه الذم عن جماعة من الصحابة.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٣٦-أ).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث: ٥٩٢.

<sup>(</sup>٣) بضم المهملة مصغراً.

 <sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٤١).

 <sup>(</sup>٤) الاحجام الوسطى (١/ ١٤١).
 (٥) في، ت، بيان باقيه، وهو تحريف وتصحيف.

<sup>(</sup>٦) في، ق، وهو أشهر من أن ينسب إليه الكذب، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١١٨) أخرجه البزار، وابن عدي في ترجمة نعيم بن حماد (٧/ ٢٤٨٣).

قال أبو أحمد: حدثنا أبو يعلى، حدثنا القواريري، حدثنا عبد الرحمن ابن عثمان البكراوي، حدثنا الكلبي، حدثنا الأصبغ (۱) بن نباتة، عن علي قال: «شهدت النبي على صالح نصارى العرب من بني تغلب على أن لا ينصِّروا (۲) أولادهم فإن فعلوا فقد برئت منهم الذمة»، فقد والله فوالله لئن جاءني هذا الأمر لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذراريهم».

الكلبي لا يسمح له، فإنه كذاب، والأصبغ بن نباتة أيضاً ضعيف.

وقد تقدم ذكر ما اعترى أبا محمد في كلامه على هذا الحديث - من غير هذا المعنى - في باب النقص من الأسانيد، فاعلم ذلك (٣).

( ١٤ ٨ ٨) وذكر حديث ابن عباس: «اجتنبوا من النكاح أربعاً» من عند الدارقطني.

ورده بالحسن بن دينار(١).

وقد بينا في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، أن الحسن بن دينار لا ذكر له في هذا الحديث (٥) ، وإنما هو عند الدارقطني، من رواية الحسن بن عُمارة (١) .

/ ونريد الآن هنا أن دون الحسن بن عمارة مجهولين:

أحدهما عبد الله بن سعيد أبو الخصيب.

[719]

(١) في، ت، الأصفع، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في، ق، على أن ينصروا، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٥) في، ق، الأحاديث.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث: ٥٥.

<sup>(</sup>١٤٤) تقدم في الحديث: ٤٩، وسيأتي أيضًا في الحديث: ٩٦٧.

والآخر سليمان بن عبد العزيز .

(١٥١ ٨) وذكر من طريق الدارقطني عن جابر، قال رسول الله عَلَيْ : «لا تُنكِحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر أقلُّ(١) / من عشرة [١١٦٧] دراهم».

ثم قال: فيه مبشر بن عبيد وهو متروك(٢).

وهو كما قال، ولكن بقي عليه أن يبين أنه من روايته عن الحجاج بن أرطاة (٢) وهو ضعيف مدلس عن الضعفاء، وكذا هو عنده وقد تقدم ذكره له (٤).

وذكر من طريق الترمذي، عن عبد الله بن مسعود، [قال] (٥٠ قال وذكر من طريق الترمذي، عن عبد الله بن مسعود، [قال] (٥٠ قال وسيول الله علله علم أول يوم حق، وطعام يوم الثالث سُمعة، ومن سمَّع الله به».

ثم قال: في إسناده زياد بن عبد الله، وهو كثير الغرائب والمناكير، قاله أبو عيسى، انتهى قوله (١).

وهذا الحديث إغايرويه زياد، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن(١١)

<sup>(</sup>١) في الدارقطني: دون.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) في، ق، و، ت، من رواية الحجاج بن أرطأة عنه، وهو خطأ؛ لأن الحجاج شيخ لمشر وليس العكس.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ٦٦١.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٦/ ٦٢٦).

<sup>( 180 / )</sup> موضوع: أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٤٥٠)، والبيهقي من طريقه (٧/ ١٣٣٠)، وابن حبان في المجروحين (٣/ ٣١٠)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٣٦٣٠).

<sup>(</sup>٨٢٦) ضعيف: أخِرجه الترمذي (٣/ ٤٠٣)، وابن عدي (٣/ ١٠٤٩)، وعنه البيهقي (٧/ ٢٦٠)، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط، وزياد بن عبد الله صاحب مناكير.

عن ابن مسعود<sup>(۱)</sup> .

فأعرض عن إعلال الحديث بعطاء، وهو مختلط، وسترى رأيه فيه إن شاء الله تعالى (٣).

(۱۱۷) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي الوداك : جبر بن نوف (٥)، عن أبي سعيد الخدري رفعه: في سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع» الحديث.

ثم قال: أبو الوداك وثقه ابن معين، وهو عند غيره دون ذلك(٦).

هكذا قال، وترك ما هو أولى أن يعل به الخبر، وهو شريك بن عبد الله، فإنه يرويه عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك.

وشريك مختلف فيه، وهو مدلس، وسترى رأيه فيه إن شاء الله تعالى (٧٠).

(١٨١٨) وذكر من طريق الدارقطني حديث عائشة: «في المقام عند البكر

## ثلاثاً، وعند الثيب ليلتين».

(٨١٧) حسن بغيره: أخرجه أبو داود في النكاح (٢/ ٢٤٨)، والدارمي (٢/ ١٧١)، والحاكم (٢/ ١٩٥) حسن بغيره: أخرجه أبو داود في النكاح (٢/ ٢٤٨)، والحاكم: صحيح على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي، وليس كما قال، لأن شريكاً إنما أخرج له مسلم مقروناً.

هذا، وللحديث شواهد: عن العرباض بن سارية، وأبي هريرة، وابن عباس، وأنس، وبها يحسن الحديث.

(٨١٨) تقدم في الحديث: ٣١١.

<sup>(</sup>١) السلمي، واسمه عبد الله بن حبيب، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٢) في، ق، عن أبي عبد الرحمن بن مسعود، وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث ١٨١٤ إلى ١٨٢٦.

 <sup>(</sup>٤) بفتح الواو وتشديد المهملة آخره كاف.

<sup>(</sup>٥) بفتح النون آخره فاء.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٦/ ٦٢٧).

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث ١٠٣٧ إلى ١٠٥٤.

ورده بأن قال: في إسناده عمر بن محمد الواقدي(١).

وبينا الخطأ في ذلك في باب الأشياء المغيَّرة عما هي عليه، إذ صوابه محمد بن عمر (٢) .

ونبين الآن ـ إن شاء الله تعالى ـ أن في إسناده من لا يصح من أجله، ولو كان الواقدي ثقة .

قال الدارقطني: حدثنا محمد بن عمرو بن البختري، حدثنا أحمد بن الخليل، حدثنا الواقدي، حدثنا محمد بن ضمرة بن سعيد المازني، عن خبيب ابن سلمان (۳)، عن يوسف بن ماهك، عن ريطة بنت هشام، وأم سليم بنت نافع بن عبد الحارث، عن عائشة، عن النبي / على .

[۱٦٧] ت

وحدثنا محمد، حدثنا أحمد، حدثنا الواقدي، حدثنا إبراهيم بن يزيد المكي، عن عمرو<sup>(3)</sup> بن شعيب، عن أم سليم بنت نافع بن عبد الحارث، عن عائشة، عن النبي على قال: «البكر إذا نكحها رجل وله نساء، لها ثلاث ليال، وللثيب ليلتان».

وريطة، وأم سليم، ومحمد بن ضمرة، ما منهم معروف ولا مذكور في غيره فيما أعلم.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٣١)، وفي، ت، الوافدي، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث: ٢١١.

<sup>(</sup>٣) في، ت، سليمان، وهو تحريف، وفي الدارقطني: حبيب، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في، ق، عبدالرحمن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨١٩) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٧) وقال: هذا حديث منكر.

قال: «إِذَا أَتَى أَحدكُم أَهله، فليُّلْقِ على عَجُزه وعَجُزها شيئاً» الحديث.

ثم قال: هذا يتصل من حديث صدقة بن عبد الله السمين، وليس بقوي (١).

لم يزدعلى هذا، وهو حديث يرويه النسائي هكذا: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن صدقة ابن عبد الله، عن زهير بن محمد، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بسن سرجس، فذكره.

زهير / بن محمد ضعيف، وقد اضطرب فيه أبو محمد، وسترى رأيه فيه بعد إن شاء الله تعالى (٢٠) .

( • ٨٢ ) وذكر من طريق الدارقطني عن أبي سعيد الخدري ، أن نبي الله على الله

ثم قال: هذا يرويه الحسن بن عمارة، وهو متروك. انتهى ما ذكر $^{(r)}$ .

وقد ترك فوقه وتحته من لا يصح الحديث من أجله، وذلك أنه يرويه الدارقطني هكذا: قرئ على أبي القاسم بن منيع وأنا أسمع، حدثكم أبو حفص: عمر (١) بن زرارة الحدثي، حدثنا مسروح بن عبد الرحمن، عن الحسن بن عمارة، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كانت أختى تحت رجل من الأنصار، تزوجها على حديقة، فكان بينهما كلام،

[۲۲۰ ق]

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطني (٦/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث: ١٩٥١، وما بعده.

 <sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) في، ق، عمرو، وفي اللسان (١/ ٣٠٦) عمر بن زرارة الحارثي.

<sup>(</sup> ١ ٨ ٢ م) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٥٤).

فارتفعا إلى رسول الله عَلَي ، فقال: «تردين عليه حديقته ويطلقك؟» قالت: نعم، وأزيده (١) قال: «ردي عليه حديقته وزيديه (١) ».

عطية العوفي ضعيف / .

[۱۲۸] ت

ومسروح بن عبد الرحمن لا أعرفه، إلا أن يكون أبا شهاب الذي يروي عن الثوري، وهو مسروح أبو شهاب، من ساكني مدينة حَدَث (٢) روى عن سفيان الثوري. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه وعرضت علينه بعض حديثه فقال: لا أعرفه، ويحتاج أن يتوب إلى الله من حديث باطل (١) رواه عن الثوري (٥).

وأبو حفص: عمر بن زرارة ثقة، ذكره الخطيب(٢) وقال بعضهم: فيه غفلة.

( AY 1) وذكر من طريق الدارقطني أيضاً عن ابن عباس، أن النبي ﷺ: «جعل الخلع تطليقة بائنة».

ثم قال : في إسناده عباد بن كثير الثقفي، و ${f W}$  يصح . انتهي ما ذكر  ${f (v)}$  .

وعباد بن كثير البصري الثقفي، متروك، شبيه بالحسن بن عمارة، ولكن دونه من يضعَّف أيضاً، وهو روّاد بن الجراح، أبو عصام العسقلاني، هو

<sup>(</sup>۱) في، ق، و، ت، ولازيده، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في، ق، وزيده، بدون ياء.

<sup>(</sup>٣) بفتحتين مدينة بالثغر، انظر: تاريخ بغداد (١١/ ٢٠٣).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه العقيلي عن جابر: دخلت على النبي على أو هو يشي على أوبع، وعلى ظهره الحسن والحسين (٤/
 ٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) الجوح (٤/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۱۱/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٨٢١) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٤/ ٤٦).

يرويه عنه.

ورواد هذا، قال فيه أبو حاتم: مضطرب الحديث لينه، اختلط بآخرة، وكان محله الصدق(١).

وأدخله البخاري في الضعفاء(٢).

ووثقه ابن معين<sup>(١)</sup> .

ودونه أيضاً محمد بن أبي السَّرِي العسقلاني، وهو متكلَّم فيه من سوء حفظه، وليس ينبغي أن يرد حديثه، فإنه حافظ، مكثر، صدوق (٣).

(٨٢٢) وذكر حديث: «الذي أكرهته امرأته على طلاقها»(٤).

وعين للنظر فيه رجلاً، وترك غيره ممن هو ضعيف عنده: بقية، ونعيم بن حماد، وغيرهما.

وقد بيّنًا ذلك بياناً شافياً في باب النقص من الأسانيد(٥) .

(٨٢٣) وذكر حديث المغيرة بن شعبة: «أن (١) امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر» من طريق الدارقطني.

ورده بمحمد بن شرحبيل راويه عن المغيرة، قال(٧) فيه: متروك(٨) .

<sup>(</sup>١) الجرح (٣/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير (۳/ ۳۳۱).

<sup>(</sup>٣) التهذيب (٩/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) في، ت، في أن.

<sup>(</sup>٧) في، ت، فقال.

<sup>(</sup>A) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>۸۲۲) تقدم في الحديث: ٣٠.

<sup>(</sup>٨٢٣) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٣/ ٣١٢)، والبيهقي (٧/ ٤٤٥).

ولم يبين أنه من رواية سُوّار بن مصعب، وهو أشهر في المتروكين منه، ودونه صالح بن مالك ولا يعرف، ودونه محمد بن الفضل بن جابر، ولا يعرف (١) حاله (٢).

(٨٧٤) وذكر من طريق الدارقطني أيضاً عن علي، أن النبي ﷺ : «أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت» (٣) .

وهو كما قال، والدارقطني هو قائله، ولكن (٥) زاد أن قال: ومحبوب بن محرز ضعيف أيضاً يعنى راويه عن أبي مالك ..

ويرويه أبو مالك عن عطاء بن السائب، وهو مختلط.

فأعرض أبو محمد عنهما، وعين لتضعيفه أبا مالك، وإنه لحري بذلك لضعفه، ولكن ذكر الجميع أصوب، لاحتمال أن تكون الجناية من غيره.

(٨٢٥) وذكر / من طريق الدارقطني أيضاً عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: (٢٢١ نا) «في الأصلع يمر الموسى على رأسه».

وضعفه بعبد الكريم بن روح(٦).

وترك عبد الله بن عمر العُمَري، وهو يرويه عن نافع، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) في، ت، ولا تعرف.

<sup>(</sup>٢) قلت: بل وثقه الخطيب

<sup>(</sup>٣) في الدارقطني: أن تعتد في غير بيتها إن شاءت.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٥) في، تُ، ولكنه.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٤/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٨٢٤) ضعيف: أخرجه الذارقطني (٣/ ٣١٥)، وعلته ما فصله المؤلف.

<sup>(</sup>٨٢٥) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٥٦).

وقد مرله في هذا الباب تضعيفه حديثاً به (۱) ، وإعراضه عمن هو أضعف منه ، وذلك عكس ما فعل في هذا الحديث .

(٨٢٦) وذكر من طريق الدارقطني أيضاً عن عبد الله بن عمرو، عن النبي على النبي على الله عن عمرو، عن النبي على الله عنه مناخ(٢) التباع رباعها الحديث.

وضعفه بإبراهيم بن مهاجر (٣).

(٨٢٧) ونسي أنه قَبل من روايته حديث:

«تأخذين فرْصة (٤) مسكة » لَمَّا كان من كتاب مسلم (٥) .

(۸۲۸) وضعف (۱) به أيضاً حديث: «معاهدة نصاري بني تغلب، أن الا ينصروا (۷) أو لادهم (۸).

وترك دونه في هذا الحديث، في أن «مكة مناخ» ابنه (٩) إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ٧٨٩.

<sup>(</sup>٢) عند العقيلي مراح.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) بكسر الفاء وسكون المهملة.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٦) في، ق، وضعفه، وهو تحريف.

<sup>. (</sup>٧) في، ت، إلا أن ينصروا، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) الأحكام الوسطى (٦/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٩) في، ت، ابنة إسماعيل، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨٣٦) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٦/ ٥٨)، وابن عدي (١/ ٢٨٥)، والعقيلي (١/ ٧٣)، والجاكم (٨٣٦)، والجاكم (٢/ ٥٣)، وصححه، ورد عليه الذهبي بقوله: إسماعيل ضعيف.

<sup>(</sup>٨٢٧) أخرجه مسلم في الحيض (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٨٢٨) تقدم في الحديث: ٨١٣.

وقال البخاري: فيه نظر، منكر الحديث(١).

(AY۹) وقد ذكر أبو محمد حديث عبد الله بن عمرو في الجلالة: «لا تُركَب حتى تُعلَف أربعين ليلة».

فقال بإثره: في إسناده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي، وهو ضعيف، وأبوه لا يحتج به (٢).

( • ٨٣ ) وذكر من طريق على بن عبد العزيز من منتخَبه ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَي : «لا شفعة لغائب، ولا لصغير، ولا لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء، والشفعة كحَلّ العقال».

قال: وذكره البزار، وحديث على (٢) أتم، وهو حديث ضعيف الإسناد، فيه البيلماني وغيره.

وذكره أبو محمد وقال فيه: «الشفعة كحل العقال، فإن قيَّدَها / مكانَه ثبت [١٦٩]ت حقُّه، وإلا فاللوم عليه».

وهو أيضاً من أحاديث البيلماني عن ابن عمر مسنداً (١).

هذا ما ذكر بنصه، وفيه عليه أشياء، والمقصود لهذا الباب، يبيَّنُ بعد إيراد الأحاديث بأسانيدها وألفاظها.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (١/ ٣٤٢)، والصغير (٢/ ١٣٨)، وليس فيهما: منكر الحديث.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٧/ ٨٠) وجملة: «وأبوه لا يحتج به؛ محذوفة من المخطوط الذي بين يدي، وإنما فيه: وهو ضعيف لا يحتج به.

<sup>(</sup>٣) يعنى ابن عبد العزيز البغوي.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٨٢٩) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٨٣)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٨٣٠) ضعيف: أخرجه على بن عبد العزيز في المنتخب، والبيهقي (٧/ ١٠٨)، إلا الشفعة للغائب فقد ثبت من وجه آخر.

قال عبد العزيز: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا محمد بن الخارث، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على شريكه إذا لله الله على شريكه إذا سبقه بالشراء، والشفعة كحل العقال».

وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن الحارث، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عليه : «لا شفعة لغائب، ولا لصغير، والشفعة كحل العقال».

ومن طريق البزار بهذا الإسناد ساقه أبو محمد بن حزم في المحلى بهذا اللفظ، وزاد فيه: «من مثل بمملوكه فهو حر، وهو مولى الله ورسوله، والناس على شروطهم ما وافق الحق».

ولم يذكر الزيادة التي أورد أبو محمد عنه، التي هي: «فإن قيدها مكانه» إلى آخره، ولعله رآها له في غير المحلى.

وهذا الذي زاد ابن حزم في المحلى، من أمر العبد والشروط، لم يذكره البزار في حديث الشفعة، وإنما حديث الشفعة عنده كما أوردناه عنه، لكنه أورد أمر العبد بالإسناد المذكور حديثاً، وكذلك أورد أمر الشروط، ومعه: «المنحة مردودة» حديثاً.

وأظن أن ابن حزم لما كان ذلك كله بإسناد واحد لفَّ قَه، تشنيعاً على الخصوم الآخذين بعض ما روي بهذا الإسناد، التاركين لبعضه، وإلا فالحديث إنما هو كما أخبرتك.

وإلى هذا فإن المقصود لهذا الباب، إنما هو أن تعلم أن محمد بن الحارث هذا ضعيف جداً، أسوأ حالاً من ابن البيلماني وأبيه، وهو<sup>(1)</sup> أبو عبد الله، /

[۲۲۲ ق]

<sup>(</sup>١) أي محمد بن الحارث.

البصري، الحارثي.

قال عمرو بن على (١) فيه: متروك الحديث (٢) .

وقال ابن معين: ليس بشيء (٣) .

وترك أبو زرعة حديثه، ولم يقرأه / عليه في الشفعة ـ يعني هذا الحديث ـ (١٠٠١ ١٠١٠ و ١٠٩٠ المادي وغيره (٥٠٠ . في الشفعة ـ المادي وغيره (٥٠٠ . في المادي وغيره (١٠٠ ) وقيره (١٠٠ ) وق

ولم أر من له فيه رأي أحسن من رأي البزار، وذلك أنه قال فيه: رجل مشهور، ليس به بأس، وإنما تأتي نُكْرة هذه الأحاديث من محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني، فاعلم ذلك والله الموفق.

وذكر من طريق العقيلي عن ابن عباس، أن النبي على حين أمر بإخراج بني النضير من المدينة، جاءه ناس منهم، فقالوا: إن لنا ديوناً (١) ، فقال: «ضعوا وتعجلوا(٧)».

ثم قال: في إسناده رجل يقال له: علي بن أبي محمد، وهو مجهول، وحديثه غير محفوظ (^).

يعنى الفلاس.

<sup>(</sup>٢) الكأمل (٦/ ٢١٣٥).

<sup>(</sup>٣) التاريخ (٤/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) في هذا الكلام اختزال من المؤلف ولا يتضح المراد منه إلا بإيراده كما في الأصل، ونصه: قال أبو محمد بن أبي حاتم: وترك أبو زرعة حديثه ولم يقرأه علينا. وبهذا يتضح مرجع الضمير في قوله: ولم يقرأه عليه في الشفعة.

<sup>(</sup>٥) الجوح (٧/ ٢٣١).

 <sup>(</sup>٦) في الدارقطني: ديوناً لم تحل.

<sup>(</sup>٧) أي حُطُوا سن أهل الدين شيئًا، وتعجلوا أخذه. راجع النهاية (٥/ ١٩٨).

<sup>(</sup>A) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٨٣١) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٣/ ٤٦)، والعقيلي (٣/ ٢٥١).

قال الدارقطني: اضطرب في إسناده مسلم بن خالد، وهو سيئ الحفظ ضعيف.

هذا نص ما ذكر، وهو كما قال، وعلي بن أبي محمد هذا مجهول، وكذا وقع في كتاب العقيلي: علي بن أبي محمد، وقد قابلت هذا الموضع بالنسخة التي بخط أبي علي الجياني من كتاب العقيلي.

ووقع في سنن الدارقطني هذا الحديث، فقال: «علي بن محمد» هكذا في كتابي، وكذلك في أصل أبي على الصدفي الذي بخطه، وذلك مما يؤكد كونه مجهولاً.

والذي قصدت بيانه الآن، هو أن هذا الحديث مداره على مسلم بن خالد الزنجي، واضطرب فيه.

فقد كان ينبغي أن ينبه أبو محمد على كونه من روايته، فإنه لم يسالمه في أحاديث أعلها به وحده.

 $(\Lambda \Upsilon \Upsilon)$  كحديث «صلاة التراويح» (۱) .

(۸۳۳) وحديث «سرق» يقول فيه دائباً:  $\mathbb{K}$  يحتج به  $(\mathsf{T})$ .

والذي أعل به هذا الحديث من الجهل بحال علي بن أبي محمد، أو علي ابن محمد، علم علي أمر مسلم بن خالد، فإنه ابن محمد، علم كافية، والأكمل أن ينبه أيضاً على أمر مسلم بن خالد، فإنه وإن كان قد وثقه قوم وهو أحد الفقهاء فإنه سيئ الحفظ، وتبين بعض سوء حفظه في هذا الحديث، فإنه تلون فيه تلوناً نذكر بعضه ليبين أمره.

قال العقيلي: حدثنا محمد بن أحمد بن سفيان الترمذي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا مسلم بن خالد قال: سمعت علي

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٤/ ٩٧).

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه (٦/ ٢٦٨).

<sup>(</sup> ۱۲۳۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (۲/ ٥٠-٥١)، وقال: ليس بالقوي؛ مسلم بن خالد ضعيف. وسيأتي في الحديث: ١٢٠٢.

<sup>(</sup>٨٣٣) تقدم في الحديث: ٧٨٢، وسيأتي في الحديث: ١٢٠٣.

[۱۷۰ أ]ت

ابن أبي محمد، يحدث عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي على حين أمر بإخراج بني / النضير من المدينة، جاءه ناس منهم فقالوا: إن لنا ديوناً تحل، فقال: «ضعوا وتعجلوا»:

قال العقيلي: لا يعرف إلا به، وهو مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ.

وهكذا نص الخبر عند العقيلي، وأظن أن أبا محمد خاف اختلال لفظة «تحل» بسقوط «لم» الجازمة، فأسقط اللفظة.

وقال الدارقطني: قرئ على أبي القاسم بن منيع وأنا أسمع، حدثكم عبيد الله ابن عمر القواريري، حدثنا مسلم بن خالد، قال: سمعت علي بن محمد، يذكره عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي على حين أمر بإخراج بني النضير من المدينة، جاءه ناس منهم، فقالوا: إن لنا ديوناً لم تحل، فقال: «ضعوا وتعجلوا».

كذا في النسخة: «علي بن محمد»، «ولم تحل» قال الدارقطني: لا يصح.

حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا مسلم بن خالد بهذا.

حدثنا الحسين بن إسماعيل، وأبو بكر النيسابوري وآخرون، قالوا: حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا عفيف بن سالم، عن الزنجي بن خالد، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما أمر النبي على بإجلاء (١) بني النضير، قالوا: يا محمد، إن لنا ديوناً على الناس، قال: «ضعوا وتعجلوا».

هذا رجاله ثقات، إلا ما بمسلم بن خالد الزنجي من سوء الحفظ، ولكن

<sup>(</sup>١) في، ق، بإخلاء، وهو تصحيف من النساخ.

قال الدارقطني: حدثنا محمد بن عبد الله بن العلاء، حدثنا عبد الله بن أحمد الدورقي، حدثنا عبد العزيز بن يحيى، حدثنا الزنجي بن خالد، عن محمد بن علي بن يزيد (۱) بن ركانة، عن داود بن الحصين (۲) عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما أراد رسول الله على أن يخرج بني النضير (۳) قالوا: يا رسول الله، إنىك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل. قال: «ضعوا وتعجلوا».

قال الدارقطني: مسلم بن خالد ثقة، إلا أنه سيئ الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث. انتهى كلام الدارقطني.

[۱۷۰ ب]ت

وفيه تثبيج (٤) فإن سوء الحفظ يناقض الثقة ، وقد كان لازماً لأبي محمد / سوق هذا الحديث من هذا الطريق ، فهو خير مما اختار ، فإنه لم يعله بالزنجي بن خالد .

ومحمد بن علي بن يزيد بن ركانة من المساتير الذين يقبل أمثالهم، روى (٥) عنه ابن جريج، وابن إسحاق، ومسلم بن خالد، فهو خير من علي بن محمد، أو علي بن أبي محمد، وأراه لم يره فلذلك لم يذكره، وإلا فما يؤثر أحدٌ ذلك الحديث من ذلك الطريق على هذا(١) ، ولا أقول: إنه صحيح ولكنه أقرب إلى أن يُلتفَت إليه ويكتب.

وقد حصل فيه من اضطراب الزنجي ابن خالد أربعة أقوال:

أحدها عن علي بن محمد، عن عكرمة.

<sup>(</sup>۱) في، ت، زيد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين جاء في آخر الورقة من، ق، فإما أنه سقط أو محي.

<sup>(</sup>٣) بضاء غير مشالة.

<sup>(</sup>٤) أي التباس واختلاط.

<sup>(</sup>۵) في، ت، وروى.

<sup>(</sup>٦) في، ق، وعلى هذا، وهو تحريف.

والثاني: عن علي بن أبي محمد، عن عكرمة.

والثالث: عن داود بن الحصين، عن عكرمة.

والرابع: عن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، فاعلم ذلك .

(  $\Lambda \% \%)$  وذكر من طريق الدارقطني حديث ابن عمر ، في أن «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب» (١) .

(٨٣٥) ثم أشار إلى حديث ابن عباس في ذلك، ولم يذكر متنه، وعزاه إلى الدارقطني.

ورده بأن في إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو ضعيف.

وبقي عليه أن يبين أنه لا يصل إلى العرزمي إلا على لسان كذاب لعل الجناية منه، وهو إبراهيم بن أبي يحيى، وهو بنفسه قد نسب إليه الكذب في مواضع، وقد تقدم التنبيه عليه (٢).

وإسناد هذا الحديث هو هذا: قال الدارقطني: حدثنا عبد الصمد بن علي، حدثنا محمد بن نوح بن حرب العسكري، حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن محمد بن عبيد الله، عن عطاء، عن ابن عباس عن النبي على قال: «من وهب هبة فارتجع فيها(٣) فهو أحق بها مالم يثب

<sup>(</sup>١) أي يرجع عنها، من ثاب يثوب إلى الشيء، رجع إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ النهاية (١/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث: ٦٩٥، وما بعده.

<sup>(</sup>٣) في الدارقطني: بها.

<sup>(</sup> ٨٣٤) أخرجه الدارقطني (٣/ ٤٣) وقال: لا يثبت هذا مرفوعاً، والصواب: عن ابن عمر، عن عمر موقوقاً.

<sup>(</sup>٨٣٥) ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني (٣/ ٤٤)، والحاكم (٢/ ٥٢)، والبيهقي (٦/ ١٨٠).

منها ، ولكنه كالكلب يعود في قيئه» .

ويحيى بن غيلان ثقة.

(٨٣٦) وذكر من طريق أبي داود عن عبد الله بن عمرو<sup>(١)</sup> ، عن النبي ﷺ قال: «العلم ثلاثة (٢) وما سوى ذلك فهو فضل».

ثم رده بالأفريقي (٢) ، وترك فوقه عبد الرحمن بن رافع التنوخي، وهو لم الالالت تثبت عدالته ، بل في أحاديثه مناكير . /

ثم رده بأن قال: يرويه حَنَش (١) بن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة، عن على، وكان رجلاً صالحاً، وفي حديثه ضعف (١).

كذا قال، والمقصود أن تعلم أنه إنما يرويه شريك، عن سماك عنه، ولم يبين ذلك. وقد رواه غير شريك، ولكن عند غير أبي داود.

وقد تقدم التنبيه على قوله: «وكان رجلاً صالحاً» في باب الأشياء المغيرة (٢٠).

<sup>(</sup>١) في، ق، عمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في، ق، ثلاث.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) بفتح المهملة والنون.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث: ١٩٤.

<sup>(</sup> ۱۳۳۸) ضعيف: أخرجه أبو داود (۳/ ۱۱۹)، وابن ماجه في المقدمة: ۲۱، والدارقطني (۶/ ۲۷. ۱۲۰) ضعيف: (۶/ ۳۳۲)، والمبغوي (۱/ ۲۹۱)، والمبيهقي (۶/ ۲۰۸)، وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٨٣٧) ضعيف: أخرجه أبو داود في الأقضية (٣/ ٣٠١)، وقد تقدم في الحديث: ١٩٤.

( ۱۳۸ ) وذكر حديث: «ملعون من ضارً مؤمناً أو مكر به». وضعفه بأسلم الكوفي (١).

وترك دونه عبد الواحد بن زيد، وهو ضعيف، وقد بيّنا أمر هذا الحديث في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة (٢).

( ٨٣٩) وذكر من طريق أبي / أحمد، من حديث عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر بن عبد الله، قال رسول الله عَلَيْ : «لا تجوز شهادة متَّهم ولا طنين».

ثم ذكر أمر عبد الله بن محمد بن عقيل، وأن الناس ضعفوه، إلا أحمد، وإسحاق، والحميدي (٣).

وترك في الإسناد قيس بن الربيع، وهو عنده ضعيف، وحماد بن الحسن، وهو لا تعرف حاله.

قال أبو أحمد: «حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد، قال: حدثنا حماد بن الحسن قال: حدثنا أبو داود، عن قيس قال: حدثني عبد الله [بن محمد](٤) بن عقيل». فذكره.

( ٠ ٨٤) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عباس قال: قال

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث. ٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٨٣٨) تقدم في الحديث: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٨٣٩) أخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل (١٤٨ /٤).

<sup>(</sup> ٨٤٠) أخرجه الدارقطني (٤/ ١٣٢).

رسول الله عَلَيْهُ: «أَيمَا أَمَة ولدت من سيدها، فإنها إذا مات حرةٌ، إلا أن يعتقها قبل موته»(١).

ثم ضعفه بحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وترك دونه أبا أويس، وهو عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي، صدوق ضعيف الحديث، ودونه عبيد الله بن يحيى الرهاوي (٣) ولا تعرف حاله.

( ٨٤١) وذكر بعده: «من ولَدت منه أمةٌ فهي حرة بعد موته».

وضعفه أيضاً به (٤).

وأعرض عن شريك راويه عنه، وهو شريك بن عبد الله القاضي.

وذكر حديث: «إذا قال لعبده: أنت حر إن شاء الله، فهو حر ولا (١٧٠٠) و المتثناء له».

وضعفه بمحمد بن مالك(٥).

ولم يذكر إسماعيلَ بن عياش، وهو يرويه عنه، ولا بيَّن أنه منقطع.

وقمد بيّنًا أمره في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٦/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>۲) في، ق، عبيد، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٣) بفتح الراء والهاء نسبة إلى رها، بطن من مذحج، وبالضم مدينة بالجزيرة، انظر لب اللباب (٢/ ٣٦٤).

 <sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه (٦/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>**٨٤١**) ضعيف أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٤١)، والدارقطني (٤/ ١٣٠ ـ ١٣١)، والحاكم (٢/ ١٩)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٦).

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورد عليه اللهبي بقوله: حسين متروك.

قلت: قال البخاري: حسين بن عبد الله، كان يتهم بالزندقة، انظر: الميزان (١/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٨٤٢) تقدم في الحديث: ٤٥٠.

منقطعة<sup>(١)</sup> .

(٨٤٣) وذكر من طريق الدارقطني عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله على قال: «لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئاً».

ثم قال: في إسناده محمد بن سعيد، وأظنه المصلوب(٢) .

كذا قال، وأصاب في تشكيكه (٢) فيه، ولكنه ترك من لاشك في كونه للحديث علةً.

وذلك أنه حديث يرويه ابن وهب عن الحارث بن نَبهان (٤) عن محمد بن سعيد [هذا] (٥) ، عن رجاء بن حيوة (١) ، عن جنادة بن أبي أمية ، عن عبادة .

والحارث متروك، منكر الحديث.

ثم قال: في إسناده جويبر، عن الضحاك، مقطوع وضعيف (٧).

كذا قال، وترك أن يبين أنه من رواية عثمان البري(^) عنه.

وهو قد تولى بيان ضعفه في كتاب العلم إثر حديث:

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٨/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) ني، ت، تشككه.

<sup>(</sup>٤) في، ق، في حاشية، ق، نعمان، وكتب عليه علامة التصحيح، وإنما هو بفتح النون بعدها موحدة تحتانية آخره نون.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من، ت.

<sup>(</sup>٦) بفتح المهملة وسكون المثناة التحتانية ، وفتح الواو ـ أبو المقدام الكندي، ثقة فقيه .

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٧/ ٢٧).

<sup>(</sup>A) بضم الموحدة، وتشديد الراء، واسم أبيه مقسم. الميزان (٣/ ٥٦).

<sup>(</sup>٨٤٣) موضوع أخرجه الدارقطني (٣/ ١٧٨)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ١٧٧).

<sup>(</sup>١٣٢ ) ضعيف جداً: أخرجه الدارقطني (٣/ ١٣٣).

( 120) «أشد الناس عذاباً يوم القيامة ، عالم لم ينفعه الله بعلمه» .

وقال: إنه كثير الوهم والخطأ، وكان صاحب بدعة، كان ينكر الميزان(١).

(٨٤٦) وذكر حديث الذي قَتل عبده متعمداً، «فجلده النبي عَلَيْهُ مائة» الحديث.

ثم ضعفه بأن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، متروك ، وهو مدني (٢) . ولم يبين أنه من رواية إسماعيل بن عياش [عنه] (٣) .

وقبله ـ متصلاً به ـ ضعَّفَ إسماعيل في غير الشاميين .

(٨٤٧) وذكر من طريق الدارقطني عن عروة بن الزبير قال: شفع الزبير في سارق، فقيل: حتى نبلغه الإمام، فقال: "إذا بلغ فلعن الله الشالشافع والمشفع» كما قال رسول الله عليه .

ثم قال: في إسناده محمد بن موسى بن مسكين ، أبو غَزِية (١) ، وهو ضعيف . ورواه مالك عن ربيعة ، أن الزبير ، ولم يذكر النبي عَلَيْكُ ، والموقوف (٥) هو

الأحكام الوسطى (١/ ٣٤).

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه (۷/ ۲۷).

<sup>(</sup>٣) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>٤) بفتح المعجمة، وكسر الزاي، بعدها تحتانية مثناة مشددة.

<sup>(</sup>٥) في، ق، والموقف.

<sup>( 1840)</sup> أخرجه ابن عدي (٥/ ١٨٠٧) في ترجمة عثمان بن مقسم البري، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعاً، وقد تقدم في: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٨٤٦) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٣/ ١٤٤) من طريق إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة.

<sup>(</sup>٨٤٧) ضعيف: أخرجه الدارقطني في العلل (٣/ ٢٠٥). وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٣٤)، بإسناد منقطع عن الزبير موقوفاً.

[۱۷۲]ت

هذا ما / ذكر، وفي قوله: «الموقوف هو الصحيح» تسامح، فإن ربيعة لم يدرك الزبير.

وإعلاله الحديث بأبي غزية صحيح، ولكنه ترك فيه أيضاً من هو ضعيف عنده، وهو عبد الرحمن بن أبي الزناد، فعنه يرويه أبو غزية، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: شفع الزبير فذكره.

(٨٤٨) ومن الأحاديث التي ضعفها من أجل ابن أبي الزناد: حديث «المجامع في رمضان»(٢).

( $\Lambda \, \xi \, q$ ) وحديث «النهي أن يقتني الكلب إلا صاحب غنم، أو خائفاً، أو صائداً» ( $^{(7)}$ .

ولعله إنما يعني بصحته (٤) موقوفاً، ما رواه الدارقطني، حدثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش (٥) ، حدثنا سلم (٦) بن جنادة، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الله بن عروة، عن الفرافصة الحنفي (٧) قال: «مَرُّوا على الزبير بسارق فشفع له، فقالوا: يا أبا عبد الله، تشفع للسارق؟ قال: نعم، لا بأس به

الأحكام الوسطى (٧/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٤/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٦/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) يعني في قوله: والموقوف هو الصحيح، في حديث الزبير السابق في الرقم: ٨٤٧.

<sup>(</sup>٥) بضم العجمة.

 <sup>(</sup>٦) في، ت، سالم، وإنما هو ـ سلم ـ بفتح المهملة وسكون اللام ـ ابن جنادة، بكسر الجيم، السوائي، أبو السنب الكزفي، ثقة، ربما خالف . التقريب (١/ ١١٣).

<sup>(</sup>٧) في، ت، عن القرافصة الحبقي، وهو تصحيف، وإنما هو بالفاءين، والحنفي-بالنون-نسبة إلى بني حنيفة.

<sup>(</sup>٨٤٨) منكر: أخرجه أبو داود (٢/ ٣١٤)، من طريق سعيد بن أبي حريم، عن ابن أبي الزناد به.

<sup>(</sup> ٨٤٩) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الرحمن بن أبي الزناد (١٥٨٦)، وقال: وبعض ما يرويه لا يتابع عليه، وهو عمن يكتب حديثه، وفي الصحيح الترخيص لصاحب الغنم والصيد والزرع.

ما لم يؤت به الإمام، فإذا أتي به الإمام، فلا عفا الله عنه إن عفا عنه».

فهذا إن عَنَاه فلا بأس به على أصله، فإن الفرافصة بن عمير من المساتير(١)، وعبد الله بن عروة ثقة.

( ٠٥٠) وذكر حديث جابر، قال: «كان رسول الله ﷺ لا يأذن لمن لا يبدأ بالسلام».

وضعفه بإبراهيم بن يزيد الخُوزي<sup>(٢)</sup> .

ولم يبين أنه يرويه عن أبي الزبير عن جابر.

( ١ ه ٨) وذكر حديث جابر قال رسول الله ﷺ : «لا تأذنوا لمن لا يبدأ بالسلام».

وأعله بإبراهيم بن يزيد كذلك (٢).

وفيه علة أخرى، وذلك إنما يرويه إبراهيم بن يزيد، عن أبي الزبير، والوليد بن أبي مغيث، عن أحدهما، أو عن كليهما، عن جابر.

والوليد بن أبي مغيث لا أعلمه إلا أن يكون الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث، فإن كان هو، فهو ثقة، ولكنه إنما تُعرَف له الرواية عن محمد بن علي ابن الحنفية، ويوسف بن ماهك(٤)، فأما عن صحابي فلا.

<sup>(</sup>١) بل وثقه العجلي (٢/ ٢٠٤)، وابن حبان، والمؤلف إنما تبع فيه ابن أبي حاتم، لأنه ترجمه ولم يقل فيه شيئاً (٧/ ٩٢)

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٧/ ٢١٧)، والخوزي - بضم الخاء المعجمة - ثم واو، ثم زاي معجمة .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٧/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) في، ت، مامك، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨٥٠) تقدم في الحديث: ٥٧٥. وسيأتي في الحديث: ١٨٨٧.

<sup>(</sup>٨٥١) هو نفس الذي قبله.

فهو إذن مشكوك في اتصاله، وقد بينا ذلك قبل<sup>(١)</sup> .

قد ذكرنا من أحد القسمين في هذا الباب / وهو الذي ذكر فيه الأحاديث [١٧٢١] عند تعليم الأحاديث التي ضعفها بقوم وترك بغير قطع من أسانيدها ما وجدنا من الأحاديث التي ضعفها بقوم وترك غيرهم ممن هو ضعيف.

ونذكر الآن من هذا القسم الأحاديث التي ضعفها بقوم وترك غيرهم، ممن لا تُعرف له حال، إمَّا ممن يروي عن أحدهم جماعة، وإما ممن لا يروي عن أحدهم إلا واحد.

(١٥٢) فمن ذلك حديث أبي سعيد، سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «لا يخرج الرجلان يضربان (٢) الغائط» الحديث من طريق أبي داود.

وأتبعه أن قال: لم يسنده غير عكرمة بن عمار، وقد اضطرب فيه (٣) .

لم يزد على هذا، وبقي عليه أن يذكر علته العظمى، وهي من رواه عنه يحيى بن أبي كثير، وهو محل الاضطراب الذي أشار إليه، وذلك أنه حديث يرويه عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير - في رواية عنه - : عن عياض بن هلال، وفي رواية عنه : عن عياض بن

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) أي يقصدان: من ضرب في الأرض، إذا سافر.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٨٥٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (١/ ٥)، وابن ماجه (١/ ١٢٣)، وأحمد (٣/ ٣٦)، وابن خزيمة، والحاكم (١/ ١٥٧)، والبيهقي (١/ ٩٩)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٤٦)، والبغوي (١/ ٣٨١). كلهم من طرق عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض - أبو عياض ابن هلال -عن أبي سعيد مرفوعاً.

واختلف فيه من جهتين: الأولى في شيخ يحيى بن أبي كثير.

والثانية في وصله وإرساله، فأما الأولى فقد بينها المؤلف، وأما الثانية: فقد أخرجه البيهقي من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، عن رسول الله ﷺ، ومع اضطرابه وعدم تعيين اسم شيخ يحيى بن أبي كثير المجهول يكون ضعيفاً.

أبي زهير، وهو مع ذلك كله مجهول لا يعرف، ولا يعرف بغير هذا، فأما لو كان هذا الرجل معروفاً، ما كان عكرمة بن عمار له بعلة، فإنه صدوق حافظ، إلا أنه يهم كثيراً في حديث يحيى بن أبي كثير، فأما عن غيره فلا / بأس به، وأمرُه مبسوط في كتب الرجال.

[٢٢٦ ق]

وقد وقع لأبي محمد فيه شبه أضطراب سنذكره إن شاء الله تعالى(١).

(٨٥٣) وذكر من طريق أبي أحمد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَا : (الوضوءُ من البول مرة ومن الغائط مرتين (٢٠) .

ثم رده بأن قال: عمرو بن فائد $(^{(7)})$  منكر الحديث، ليس حديثه بشيء $^{(1)}$ .

وترك أن يبين أن دونه من لا تعرف له حال أصلاً، وهو أبو العلاء: أيوب ابن العلاء البصري مجاور (٥٠ كان بالمدينة وكذا ذكره أبو أحمد، ودونه أيضاً من لا يعرف / .

[۱۷۳ أ] ت

فالحمل على عمرو بن فائد منْ بينهم تَبرئةٌ لهؤلاء.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ٢٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) في الكامل مرة مرة، مرتين مرتين.

<sup>(</sup>٣) بالفاء، آخره دال مهملة

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ٢٠١).

 <sup>(</sup>a) في الكامل: مجاوراً، على أنه خبر كان مقدماً عليها.

<sup>(</sup>٦) مجتمع في إناء أو غيره.

<sup>(</sup>٨٥٣) منكر: أخرجه ابن عدي في ترجمة عمرو بن فائد الأسواري (٥/ ١٧٩٧)، وفيه علل متعددة.

الأولى والثانية ذكرهما المؤلف، والثالثة: مطر الوراق، قال الحافظ: صدوق كثير الخطأ (٢/

٢٥٢)، والثالثة: قتادة، وهو مدلس، وقد عنعنه.

قال ابن عدى: وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد، ولا أعلم رواه غير عمرو بن فائد.

<sup>(</sup>٨٥٤) تقدم في الحديث: ٢٦٧.

ثم قال: كذا رواه أبو داود الطيالسي، عن قيس موقوفاً على أبي الدرداء، ورواه شيخ مجهول عن قيس، فرفعه إلى النبي عَلَيُهُ (١).

هكذا ذكره، والحديث المذكور إنما أتبعه أبو أحمد هذا الكلام بعد أن تبرأ من عهدته بذكر إسناده، فأما أبو محمد حين ترك إسناده وأتبعه الكلام المذكور - فقد أوهم أنه لا عيب له موقوفاً، أما مسنداً فعن هذا الشيخ المجهول.

وهو لا يصح لا موقوفاً ولا مسنداً؛ لأنه عند أبي أحمد هكذا: حدثنا ابن صاعد، حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا قيس بن الربيع (٢) عن أبي حصين، عن الأعجف بن زريق (٣) ، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه بول منقع».

ثم قال أبو أحمد: قال لنا ابن صاعد: «رفعه شيخ مجهول عن قيس». انتهى ما أورد أبو أحمد.

والأعجف بن زريق لا تعرف حاله أصلاً، فما مثله تُرك ذكره.

وقوله: «رفعه شيخ مجهول عن قيس» عزاه أبو محمد لأبي أحمد، وأبو أحمد إنما حكاه عن ابن صاعد.

(٥٥٥) وذكر من طريق أبي داود عن علي، أن حبيبي ﷺ «نهاني أن

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) أبن الربيع محذوفة من الكامل.

<sup>(</sup>٣) في الكامل: ابن رزين، وإنما هو بزاي معجمة، ثم راء مهملة، آخره قاف.

<sup>(</sup>٨٥٥) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ١٣٢)، وعنه البيهقي (٢/ ٤٥١).

وأخرج ابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٧)، عن وكيع، عن المغيرة بن أبي الحر الكندي، عن حجر بن عنبس الحضرمي، قال: خرجنا مع علي إلى النهروان، حتى إذا كنا ببابل، حضرت صلاة العصر، قلنا: الصلاة، فسكت، ثم قلنا: الصلاة، فسكت، فلما خرج منها صلى، ثم قال: «ما كنت أصلى بأرض خسف بها، ثلاث مرات».

أصلى في المقبرة وأرض بابل فإنها ملعونة».

ثم رده بأن قال: هذا أوهى من الذي قبله لأن فيه ابن لهيعة وغيرَه (١). هكذا قال ولم يزد، وهذا تلفيق في ضمنه خطأ.

وبيانُ ذلك هو أن أبا داود إنما أورد هذا الحديث من رواية ابن وهب من طريقين: أحدهما رواية سليمان بن داود عن ابن وهب قال: نبأني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر، عن عمار بن سعد المرادي(٢) عن أبي صالح الغفاري، عن على.

والآخر، رواية أحمد بن صالح، عن ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أزهر وابنُ / لهيعة عن الحجاج بن شداد، عن أبي صألح الغفاري، عن علي.

.-.[...\vr]

فالخلاف<sup>(٣)</sup> بين أحمد بن صالح وسليمان بن داود، إنما هو في الراوي له عن أبي صالح الغفاري :

أحدهما يجعله حجاج بن شداد، والآخر يجعله عمار بن سعد، فأما من رواه ابن وهب عنه، فلم يختلف أنه ابن لهيعة ويحيى بن أزهر .

فإذن ما حَقُّ الحديث أن يضعف بابن له يعة إلا إن كان يحيى بن أزهر المقترن به في روايته إياه، ضعيفاً كذلك، أما إن كان ثقة، فلا نبالي بمقارنة ابن لهيعة له في الرواية، وإنما جَمَعهما ابن وهب، وهو قد سمعه منهما منفردين،

الأحكام الوسطى (٢/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) في، ت، المرادني، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في، ت، والخلاف.

وعلقه البخاري في الصحيح، فقال: "باب كراهة الصلاة مواضع الخسف والعذاب، ويذكر أن علياً رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل» الفتح (١/ ٦٣١)، وروي من وجه آخر عن علي، أخرجه ابن أبي شيبة، حدثنا ابن عيينة، عن عبد الله بن شريك، عن ابن أبي المعلى، "أن علياً مر بجانب من بابل، فلم يصل بها» وعلقه البخاري في تاريخه الكبير (٥/ ٢١٠)، وكذلك البيهقي، وتعليق البخاري له بصيغة التمريض يدل على ضعفه.

أو مجتمعيْن، وكل ذلك لا يضر.

فالذي ينبغي هو أن ننظر حال يحيى بن أزهر، فإن عرفناه ثقة صح الحديث، الا أن تكون له علة أخرى مما لم يعرض له / أبو محمد، وإن كان ضعيفاً وجب من تبين (١) أمره مثل ما بين من أمر ابن لهيعة، فأما إجمال القول فيه بحيث يحتمل أن يكون إنما أراد بقوله: «فيه ابن لهيعة وغيره» مَن فوقهما فليس بصواب.

[GYYY]

ومن الآن نبين ـ إن شاء الله تعالى ـ من حال الإسناد ما يجب (٢) فنقول · ·

أما أبو صالح الغفاري، فهو سعيد بن عبد الرحمن، مصري، يروي عن علي، وأبي هريرة، وصلة بن الحارث<sup>(٣)</sup> وهُبيَب<sup>(١)</sup> بن مغفل.

قال فيه الكوفي: مصري تابعي ثقة (٥) ذكر ذلك المنتجالي (١) في كتابه.

وأما عمار بن سعد (٧) فهو التُجِيبي، شهد فتح مصر، يروي عن عمرو بن العاصي، وأبي الدرداء، روى عن الضحاك بن شرحبيل الغافقي، وعطاء بن دينار، توفى سنة خمسين ومائة، ولا تعرف حاله.

وحجاج بن شداد الصنعاني، مرادي، مصري، لا تعرف أيضاً حاله.

فالحديث من هاهنا معلول من طريقه (٨) .

وأما يحيى بن أزهر فإنه مولى قريش، روى عنه ابن وهب، وابن القاسم

<sup>(</sup>۱) في، ت، تبيين.

<sup>(</sup>٢) في، ق، ما يوجب.

<sup>(</sup>٣) الغفاري، صحابي، سكن مصر. انظر: الإصابة (٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) بضم الهاء وفتح الموحدة، آخره باء موحدة، وفي، ق، هنيب. بالنون وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) معرفة الثقات (٢/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٦) واسمه أحمد بن سعيد بن حزم. أبو عمر، الصدفي، الأندلسي، له «التاريخ الكبير في أسماء الرجال»، وليس هو بوالد ابن حزم؛ فوالد ابن حزم أصغر منه. انظر: فهرست ابن خير ٧٢٧، والسير (١٦٦/ ١٠٤،).

<sup>(</sup>۷) في، ت، سعيد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>A) في، ت، من طريقته.

وإدريس بن يحيى، وكان رجلاً صالحاً له حديث مسند، قاله ابن يونس.

وإنما يعني ـ والله أعلم ـ / هذا الحديث، فنراه (١) لا يصح من أجل الجهل بحال حجاج وعمار، ولم يعرض لبيان ذلك أبو محمد فاعلمه.

[٤٧١] أ] ت

(٨٥٦) وذكر من طريق الدارقطني حديث أبي هريرة: «إِن سـرًكم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم».

ورده بما رده به الدارقطني: من ضعف رواية أبي الوليد: خالد بن إسماعيل (٢) وأعرض عن العلاء بن سالم، راويه عن أبي الوليد، وهو لا يعرف أصلاً.

(٨٥٧) وذكر من طريقه أيضاً حديث ابن عمر: «اجمعلوا أئمتكم خياركم؛ فإنهم وفْدُكم فيما بينكم وبين الله عز وجل».

<sup>(</sup>١) في، ت، فبراه، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>٨٥٦) ضعيف: أخرجه الدارقطني (١/ ٣٤٦)، وابن عدي في ترجمة خالد بن إسماعيل (٣/ ٩١٢). قال الدارقطني: أبو الوليد خالد بن إسماعيل ضعيف، وقال ابن عدي: يضع الحديث على ثقات المسلمين، وهذا الحديث عن ابن جريج بهذا الإسناد منكر.

وله علة ثالثة وهي عنعنة ابن جريج، وهو مدلس، وأخرجه الخطيب في تاريخه (٢/ ٥٠، ٥١) من وجه آخر: من طريق محمد بن إسماعيل الرازي المكتب، أخبرنا أبو الحسن: علي بن محمد الرازي، حدثنا أبو الحسن محمد بن إسماعيل الرازي. وكان غير ثقة ـ أخبرنا أبو عامر; عمرو بن تيم، نبأنا هوذة ابن خليفة البكراوي عن ابن جريج.

<sup>(</sup>٨٥٧) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ٨٥\_٨٨)، والبيهقي (٣/ ٩٠).

كلاهما من طريق الحسين بن نصر المؤدب، حدثنا سلام بن سليمان، حدثنا عمر بن عبد الرحمن ابن يزيد، عن محمد بن واسع، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر مرفوعاً.

قال الدارقطني: هذا عندي عمر بن يزيد، قاضي المدائن.

قلت: بين البيهقي ذلك وصرح به، وقال: إسناد هذا الحديث ضعيف.

ورده بعمر بن يزيد(١) قاضي المدائن، وسلام بن سليمان(١).

وأعرض من إسناده عن الحسين بن نصر المؤدب، راويه عن سلام بن سليمان المذكور وهو لا يعرف.

(٨٥٨) وذكر من طريق أبي داود، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله عَلَيْة: «ثلاثةٌ لا تقبل منهم صلاة: من تقدم قوماً وهم له كارهون. . . » الحديث.

ثم رده بأن قال: في إسناده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي $^{(r)}$ .

لم يزد على هذا، وعبد الرحمن ضعيف كما أفهم كلامه، ولكنه من أهل العلم والزهد بلا خلاف، وكان من الناس من يوثقه ويربأ به عن حضيض رد الرواية، ولكن الحق فيه أنه ضعيف بكثرة رواية المنكرات (٤) وهو أمر يَعتري الصالحين كثيراً، لقلة نقدهم (٥) للرواة ولذلك قيل: لم تر الصالحين في شيء أكذبَ منهم في الحديث (١).

والذي لأجله كتبناه هنا الآن، هو أنه إنما يرويه عبد الرحمن بن زياد المذكور، عن عمران بن عبد المعافري، عن عبد الله بن عمرو.

وعمران هذا لا تعرف حاله، حتى لو كان الإفريقي ثقة ما جاز أن يحتج بهذا الخبر، من أجل عمران المذكور.

<sup>(</sup>۱) في، ت، عمرو بن فائد، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>۲) الأحكام الوسطى (۲/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) في، ت، رواته، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في، ت ، تفقدهم.

<sup>(</sup>٦) مقدمة صحيح مسلم ١٧ ـ ١٨ .

<sup>(</sup>٨٥٨) ضعيف، أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ١٦٢)، وابن ماجه في الإقامة (١/ ٣١١)، هذا وللشطر الأول منه شواهد يصح بها ـ أعني قوله : «من تقدم قوماً وهم له كارهون»، فقد جاء من حديث ابن عباس، وأبي أمامة، وأنس.

ثم رده بمحمد بن القاسم / الأسدي أبي إبراهيم ؛ فإنه متروك .

[۱۷٤] ب] ت

وهذا الحديث ذكره أبو أحمد هكذا: حدثنا ابن مكرم، حدثنا محمد ابن معمر، حدثنا ثور - هو ابن ابن معمر، حدثنا ثور - هو ابن يزيد محمد بن القاسم أبو إبراهيم الأسدي، حدثنا ثور - هو ابن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن يزيد بن جابر (٣) عن أبي هريرة. فذكره.

[۲۲۸ ق]

محمد بن القاسم متروك كما ذكر ، وعليه حَمَل فيه أبو أحمد / .

وبقي على أبي محمد أن يبين من حال يزيد بن جابر أنها لا تعرف، ولا يُعَرف روى عنه غير مكحول، وروى عن أبي هريرة.

وبهذا من غير مزيد ذُكر في كتب الجرح والتعديل، فهو مجهول الحال(٤٠٠).

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين محذوف من الكامل.

<sup>(</sup>٣) في، ق، يزيد بن خالد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٩/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٨٥٩) منكر بهذه الزيادة: أخرجه ابن عدي في ترجمة محمد بن القاسم الأسدي (٦/ ٢٢٥٣ - ٢٢٥٣)، والحاكم من طريق إبراهيم بن عبد الله، عن محمد بن القاسم المذكور (١/ ٢٥٢)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه مفسراً بذكر دقة الشعرة، وأقره الذهبي وقال: وليس عندهما آخره.

قلت: كلا فليس على شرطهما ولا قريباً منه، محمد بن القاسم الأسدي لم يخرج له أحد منهما، وهو ضعيف جداً. قال أبو داود: غير ثقة ولا مأمون، أحاديثه موضوعة، وقال الدارقطني: كذاب، وقال أحمد: محمد بن القاسم: أحاديثه موضوعة ليس بشيء.

نمثل هذا لا يعتبر بحديثه، فضلاً عن أن يكون على شرطهما، والعجب من الحافظ الذهبي كيف أقر الحاكم على ما ذكر. وهو نفسه ترجمه في الميزان (٤/ ١٠) وأورد هذا الحديث فيما أنكر عليه. وأما قوله: يجزئ من السترة. . . إلى قوله: الرحل. . . فصحيح معروف.

ويشبه أن يكون والديزيد بن يزيد بن جابر صاحب مكحول، راوي هذا الخبر عنه، فكلاهما أزدي(١).

ويزيد بن يزيد بن جابر أحد الثقات فاعلم ذلك.

( ٨٦٠) وذكر حديث ابن عباس: «خياركم ألينكم مناكب في الصلاة» من طريق أبى داود.

ورده بأن قال: عُمَارة بن ثوبان ليس بالقوي(٢) .

وهذا لا أعرفه في هذا الرجل، ولا أدري لمن رآه فيه، وإنما هو مجهول الحال (٣).

ومع ذلك فإنه لم يبين حالَ جعفر بن يحيى بن ثوبان، ابن أخيه، ولا أنه

 <sup>(</sup>١) وهذا مستبعد؛ لأن طبقة يزيد بن جابر الراوي عن أبي هريرة متقدمة جداً على طبقة يزيد بن جابر والديزيد،
 فذاك يروي عن الصحابة، وهذا يروي عنهم بوسائط. الجرح (٩/ ٢٥٥-٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) أقر ابن حجر في التهذيب كلام المؤلف هذا بعد نقله عنه (٧/ ٣٦١).

<sup>(</sup> ۱۲۰ ) صحیح بغیره، أخرجه أبو داود (۱/ ۱۸۰)، وابن خزیمة (۳/ ۲۹)، وابن حبان (۳/ ۱۲۳)، وابن حبان (۳/ ۱۲۳)، والبیهقی ۱۸۰۸.

كلهم من طريق أبي عاصم النبيل حدثنا جعفر بن يحيى، حدثنا عمي عمارة بن ثوبان، عن عطاء ابن أبي رباح، عن ابن عباس مرفوعاً.

وفيه ما ذكره المؤلف من العلة .

هذا وللحديث شاهد عن ابن عمر، أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، والطبراني في الكبير (٢١/ ٤٠٥)، والأوسط، والبزار. وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، ولكن لا بأس به في الشواهد، وقال المنذري في الترغيب عن البزار: إسناده حسن، يعني بشواهده، وإلا ففيه من علمت. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر، عن زيد بن أسلم مرسلاً (٢/ ٨٥)، وهذا يقوي المتصل.

وعن فاطمة بنت رسول الله على . أخرجه الخطيب في تاريخه (٢/ ٥٠) ترجمة على بن الفتح العسكري، وفيه ليث بن أبي سليم، عن عبد الله بن حسن، عن أمه فاطمة . وبهذين الشاهدين مع المرسل المذكور يرتقي الحديث إلى درجة الصحة .

من روايته، وهو أيضاً مجهول الحال كذلك(١).

( ٨٦١) وذكر من طريق الدارقطني حديث ابن عباس، عن النبي ﷺ : «لا يَتقدم الصفَّ الأول أعرابيٌّ ولا أعجمي» الحديث.

ثم قال: ليث بن أبي سليم عندهم ضعيف(٢) .

ولم يعرض من إسناده (٣) لغيره، وهو حديث يرويه محمد بن غالب، قال: حدثنا العباس بن سليم، قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد، عن الليث، عن مجاهد عن ابن عباس. فذكره.

وعباس هذا لم أجد له ذكراً، وعبيد الله بن سعيد لم يتعين من جماعة يَتَسَمون هكذا، فهو إذن مجهول أيضاً كذلك، فليثُ بن أبي سليم أيسرُ ما فيه.

(٨٦٢) وذكر من طريق الدارقطني حديث ابن عباس: «في الصلاة في / السفينة».

[١٧٥ أ] ت

انظر التهذیب (۲/ ۹۳).

(٢) الأحكام الوسطى (٢/ ١٤٣).

(٣) في، ق، لإسناده.

(٨٦١) تقدم في الحديث: ٦٤٩.

(٨٦٢) ضعيف: أخرجه الدارقطني ( / ٣٩٤)، وعنه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤١٥).

كلهم من طريق جعفر بن كردي، حدثنا حسين بن علوان الكلي، حدثنا جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، قال: لما بعث رسول الله على جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة قال: يا رسول الله، كيف أصلي في السفينة؟ فذكره.

هذا وقد اختلف فيه على جعفر بن برقان؛ فرواه عنه حسين بن علوان كما سبق وخالفه أبو نعيم الفضل بن دكين، ورجل من أهل الكوفة من ثقيف؛ فروياه عن جعفر بن برقان، عن ميمون، عن البين عمر، سئل رسول الله على عن الصلاة في السفينة، فذكره.

وأخرجه الدارقطني (١/ ٣٩٥)، والحاكم والبيهقي (٣/ ١٥٥). ابن الجوزي في العلل وقال =

ثم رده بأن قال: حسين بن علوان متروك(١).

وهو كذلك ولكن بقي عليه أن يبين أنه من رواية جابر بن كردي (١) عنه، وهو لا يعرف.

سعيد (٨٦٣) وذكر من طريق أبي عمر، من كتاب التمهيد، حديث أبي سعيد الخدري، أن رسول الله على «نهى عن البتيراء (٣): أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها».

ثم أتبعه أن قال: في إسناده عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن،

الأحكام الوسطى (٣/ ٢٣).

(٢) بضم الكاف، وكسر الدال المهملة. وإنما هي بضم الموحدة التحتية مصغرًا، ومعناها: أن يوتر بركعة واحدة،
 وقيل أن يشرع في ركعتين فيتم الدولي، ويقطع الثانية . . . النهاية (١/ ٩٣).

(٣) في، ت، البتراء.

في المنتقى: صحيح على شرط الشيخين.

قلت: ليس كذلك؛ لأن بشر بن فافا، راويه عن أبي نعيم.

قال الذهبي في الميزان (١/ ٣٢٣). ضعفه الدارقطني، فأورد له هذا الحديث.

قال ابن الجوزي: وهذه الأحاديث بعيدة الصحة.

قلت: إن عنى «مرفوعة» فكلامه صحيح وأما إن عنى مطلقاً ففيه نظر، فقد ثبت ذلك عن بعض الصحابة كأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وغيرهم.

(٨٦٣) ضعيف. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١ أ / ٤٥٢)، وقال في اللسان (٤/ ٢٥١): قال الدارقطني في غرائب مالك حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا الحسن بن سليمان المعروف بقبيطة بمصر، حدثنا محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، فذكر الخلاف في اسمه.

وعلق الحافظ في اللسان، مع قول ابن القطان: والحديث من شاذ الحديث الذي لا يعرج على رواته ما لم تعرف عدالتهم بقوله: «أريد بذلك عثمان وحده»، وفي الإسناد ثقات مع احتمال أن يخفى على ابن القطان حال بعضهم.

قلت: كلام ابن القطان صريح في أن من دون عثمان لا يغمض عنه، فلو كان يقصد عثمان وحده ـ كلام ابن القطان صريح في أن من دون عثمان لا يغمض عنه، فلو كان يقصد عثماد وحده ـ إذ أبو محمد نفسه، أعله بعثمان المذكور، وإنما أورده ليستدرك عليه فيه عللاً أخرى لم يذكرها وهو الذي عقد له الباب أساساً.

والغالب على حديثه الوهَم (١).

هذا نص ما أورد، لم يزد عليه والحديث من شاذ الحديث الذي لا يعرَّجُ على رواته ما لم تُعرف عدالتهم، وعثمان واحد من جماعة فيه.

قال ابن عبد البر: حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال: حدثنا أحمد ابن محمد بن إسماعيل بن الفرج (۲) حدثنا أبي الحسن (۳) ، حدثنا ابن سليمان قبيطة (۱) ، حدثنا عثمان بن محمد بن ربيعة (۱) بن أبي عبد الرحمن ، حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله على «نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها».

قال أبو عمر: هو (1) عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال العقيلي: «الغالب على حديثه الوهم» (1) انتهى كلامه.

فأقول: ليس دون الدراوردي من يغمض عنه.

(١٦٤) وذكر من طريق البزار، من حديث وائل بن حجر، وصف

الأحكام الوسطى (٢/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) هكذا في، ق، و، ت، وفي الميزان واللسان: المهندس بدل «ابن الفرج».

<sup>(</sup>٣) في، ق، الحسين. وفي، ت، والتمهيد والميزان، واللسان: الحسن.

<sup>(</sup>٤) بضم القاف، واسمه الحسن بن سليمان. انظر: السير (١٢/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٥) في التمهيد عثمان بن ربيعة نسبة إلى جده.

<sup>(</sup>٢) علق محقق التمهيد على كلمة «هو» في الحاشية بقوله: كذا بالنسختين، أ، و، ب، ولعل «هو» مقحمة، أو كان موضعها «واو».

وهذا منه جهل مركب، فلا هي مقحمة، ولا كان موضعها واو، بل هي كما اتفقت عليه النسختان، ونقلها كذلك الحفاظ عن ابن عبد البر، فقد سبق له في السند، أن قال: عثمان بن ربيعة، وأراد بقوله: هو عثمان بن محمد إلى آخره، أن يبين أنه ينسب إلى جده تارة، وتارة يؤتى به على أصله، بذكر أبيه محمد.

فكلمة «هو» هنا، لها موقع متميز؛ لأنها للبيان. (٧) لم أجد هذا عند العقيلي في الضعفاء الكبير، فلعله في كتاب آخر.

<sup>(</sup>١٦٤) ضعيف: أخرجه البزار ـ مختصر زوائد البزار (١/ ١٦٣)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ١١٨).

صلاة رسول الله على وفيه: «وصف الناس خلفه، عن يمينه وعن يساره».

ورده بأن قال: محمد بن حجر، ليس بالقوى.

قال البخارى: فيه نظر (١) . انتهى قوله (٢) .

وهو عند البزار حديث طويل، فيه صفة الوضوء والصلاة بألفاظ تُنكر ولا تعرف في غيره.

وعلته ليست ما ذكر، وإنما يرويه محمد بن حجر، عن عمه: سعيد بن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن أمه، عن وائل.

وأمه هذه لا تعرف لها حال، فأما ابنها / عبد الجبار فثقة، وكان إذ مات ١٧٥١ بات وائلٌ حَملاً، فإنما روايته عنه بواسطة أمه هذه / أو غيرها من أهل بيته، أو عن ٢٢٩١ قا أخيه عنه.

وذكر أيضاً قطعة أخرى من حديث وائل (٣) «وهي وضع يمينه على يساره عند صدره» وأعله بمحمد بن حجر كذلك(٤) .

(٨٦٥) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله عليه الله عليه من يليه من يليه من المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: آمين، حتى يُسمِع من يليه من الصف الأول».

ثم رده بأن قال: في إسناده بشر بن رافع (٥).

التاريخ الكبير (١/ ٦٩).

 <sup>(</sup>۲) الأحكام الوسطى (۲/ ۱۵۸).

<sup>(</sup>٣) في، ت، وائل هذا.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٢/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه (٢/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٨٦٥) تقدم في الحديث: ٦٥٥.

ولم يزد<sup>(١)</sup> على هذا وقد بقي عليه أن يبين أمر بشر هذا، وأمْرَ من يرويه عنه بشر .

فأما بشر فهو أبو الأسباط (٢) الحارثي، وقد تقدم ذكره بالضعف، ويروي هذا الحديث عن أبي عبد الله ابن عم (٦) أبي هريرة.

وأبو عبد الله هذا لا تعرف (٤) له حال ولا روى عنه غير بشر.

وهناك أيضاً أبو عبد الله شيخ من أهل صنعاء، سمع وهب بن منبه، روى عنه أيضاً بشر بن رافع المذكور: فقال أبو أحمد الحاكم (٥): خليق أن يكون هذا وابن عبر (١) أبي هريرة واحدًا، وزعم ابن عبد البر في كتابه في الكنى، أنهما اثنان (٧) وذلك مما يزيد به جهالة.

والحديث لا يصح من أجله.

(٨٦٦) وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة [قال] (٨) رسول الله ﷺ: «أَيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر» الحديث.

ثم قال بإثره: رواه الليث بن أبي سليم، عن حجاج بن عُبيد، ضعيفٌ عن مجهول (٩٠)، وترك في الإسناد من هو أيضاً مجهول وهو إبراهيم بن إسماعيل.

<sup>(</sup>۱) في، ت، لم يزد.

<sup>(</sup>٢) في، ق، فهو الأسباط.

<sup>(</sup>٣) في، ت، ابن عمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في، ت، لا يعرف.

<sup>(</sup>٥) الكني لابن عبد البر.

<sup>(</sup>٦) في، ت، ابن عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) الكني.

<sup>(</sup>٨) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>٩) الأحكام الوسطى (٣/ ١٢).

<sup>(</sup>٨٦٦) حسن بغيره، أخرجه أبو داود (١/ ٢٦٤)، وابن ماجه (١/ ٤٥٨).

قال أبو داود: حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث، عن ليث، عن الحجاج بن عبيد، عن إبراهيم (١) بن إسماعيل، عن أبي هريرة، فذكره.

قال أبو حاتم الرازي في حجاج بن عبيد وإبراهيم بن إسماعيل: إنهما مجهولان (٢٠). وهما كذلك.

(٨٦٧) وذكر من طريق الدارقطني، عن علي، عن النبي عَلِي / «فسي النبي عَلِي / «فسي هيئة صلاة المريض».

ثم قال: في إسناده الحسن بن الحسين العُرني، ولم يكن عندهم بصدوق، وكان من رؤساء الشيعة (٣) ولم يذكر من إسناده غيره، ودونه وفوقه من لا يعرف.

وذلك أنه يرويه الحسن بن الحكم (٤) وهو لا يعرف له حال عن حسن بن الحسين المذكور، عن حسين بن يزيد (٥) وهو أيضاً لا تعرف له حال عن جعفر، عن أبيه، عن على بن حسين، عن الحسين بن على، عن على، فاعلم ذلك .

(٨٦٨) وذكر في الاستسقاء من حديث ابن عباس، قصةَ خروج النبي ﷺ،

<sup>(</sup>۱) في، ق، وإبراهيم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل (۲/ ۸۳)، (۳/ ۱٦۳).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى.

 <sup>(</sup>٤) هكذا في، ق، و، ت، وفي الميزان واللسان: الحسين-بالتصغير-ابن الحكم، وفي الدارقطني: الحسين بن زيد
 ابن الحكم الجبري، وفي الميزان: الحبري، وفي اللسان: الجبري.

 <sup>(</sup>٥) كذا في، ق، و ت، والميزان واللسان والدارقطني. وقال محقق الميزان: الحسن بن زيد، بفتح الزاي، وأشار إلى أنه كذلك في المخطوط الذي حقق عليه، الميزان (١/ ٤٨٤). واللسان (٢/ ١٩٩ م.٠٠).

<sup>(</sup>٨٦٧) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ٤٢).

<sup>(</sup>٨٦٨) تقدم في الحديث (٨، ٨٨).

ثم أردفه من عند الدارقطني: «التكبير في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً»(١).

ثم أعله بمحمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، ولم يعرض لأبيه عبد العزيز، وهو مجهول الحال، وهو من روايته عنه.

واعتراه فيه أمر آخر، ذكرناه لأجله في باب الأحاديث التي أوردها عن رواة ثم أردف عليها ما ليس عنهم، موهماً أنها عنهم (٢).

(٨٦٩) وذكر من طريق أبي داود، عن عبد الله بن منين (٣) ، عن عمرو ابن العاص حديث: «خمس عشرة سجدة، منها في الحج ثنتان».

ثم قال: عبد الله ابن منين لا يحتج به (١٠) .

لم يزد على هذا، وإنما معنى قوله في عبد الله بن منين: لا يحتج به، أنه مجهول (٥) فإنه لا يعرف، والمجهول لا يحتج به.

وقد وقع في نَسبه وفي اسم أبيه اختلاف<sup>(۱)</sup> وتصحف على ابن أبي حاتم فقال فيه: منير ـ بالراء ـ (۱) وإنما هو منين (۱) ـ بضم الميم ونونين ـ وقال فيه: «من بني عبد الدار»، وصوابه أنه من بني عبد كلال، كذلك هو مبين في كتاب أبي داود (۱) ، وفي تاريخ البخاري (۱۰). ولا يعرف روى عنه إلا الرجل الذي / من

[۲۳۰ق]

الأحكام الوسطى (٣/ ٩٤-٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) بضم الميم، وفتح النون الأولى.

<sup>(1)</sup> الأحكام الوسطى (٣/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٥) بل وثقه يعقوب بن سفيان، وأحال الحافظ على توثيقه المذكور في التقريب (١/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٦) التهذيب (٦/ ٤٠).

<sup>(</sup>٧) في الجرح والتعديل: متين، ولعل النسخة التي كانت عند المؤلف فيها تصحيف: أنظر (٥/ ١٧٠).

<sup>(</sup>۸) في، ق، منير، وهو تحريف من النساخ.

<sup>(</sup>٩) وكذا في الإكمال (٧/ ٢٩٥)، والمؤتلف والمختلف (٤/ ٢١١١).

<sup>(</sup>١٠) لم أجده في التاريخ الكبير ولا الصغير، فلينظر.

<sup>(</sup>٨٦٩) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢/ ٥٨)، وابن ماجه (١/ ٣٣٥).

أجله ذكرناه الآن، لإعراض أبي محمد عنه، وهو الحارث بن سعيد (۱) العُتَقي (۲) وهو رجل لا تعرف (۳) له حال، وروى عنه ابن لهيعة، ونافع بن يزيد، ذكره بذلك أبو سعيد بن يونس في تاريخ المصريين (٤) / وذكر من الماء الشقت».

فالحديث من أجله لا يصح، ولو كان ابن منين معروفاً.

قال أبو داود: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا نافع بن يزيد، عن الحارث بن سعيد العُتقي، عن عبد الله ابن مُنين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص، أن رسول الله عَلَي «أقرأه خمس عشرة سجدة [في القرآن](1) منها ثلاثة (٧) في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان».

( • ۸۷ ) وذكر في الجمعة من رواية ضرار بن عمرو ، من حديث ( ^ ) تميسم الداري عن النبي على زيادة «أو مسافر».

قال: ولم يتابَع ضرار على هذا الحديث، خرجه العقيلي(٩).

 <sup>(</sup>۱) ويقال: ابن يزيد كما في التهذيب (۲/ ۱۲۳).

 <sup>(</sup>٢) بضم المهملة وفتح المثناة فوق، آخره قاف وياء مشددة، نسبة إلى العتقيين عدة قبائل ويقال فيه أيضاً: سعيد بن
 الحارث، والأول أصح.

<sup>(</sup>٣) في، ت، لا يعرف.

<sup>(</sup>٤) التهذيب (٢/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٥) في، ق، من رواية، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين محذوف من، ت.

<sup>(</sup>٧) في، ت، ثلاث، وكلاهما يصح؛ لأن التمييز محذوف.

<sup>(</sup>A) في، ت، ومن حديث، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) الأحكام الوسطى (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup> ۱۸۷ ) صحيح بغيره إلا قوله: أو سافر أخرجه العقيلي في الضعفاء (۲/ ۲۲۱)، وابن عدي (۲/ ۲۲۲)، وابن عدي (۲/ ۲۲۲)، وله شواهد: عن طارق بن شهاب، وجابر، وأبي هريرة.

هذا ما أورد من غير مزيد، وهو حديث يجب النظر فيه (١<sup>)</sup> في غير ضرار المذكور .

قال العقيلي: حدثني جدي، قال: حدثنا الحجاج بن المنهال (٢) ، قال: حدثنا محمد بن طلحة ، عن الحكم أبي عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم الداري، عن رسول الله على قال: «الجمعة واجبة إلا على امرأة ، أو صبى ، أو مريض ، أو عبد ، أو مسافر ».

ثم قال: لا يتابع عليه ، وقال البخاري: «فيه نظر»(٣) .

أقول (٤) وب الله التوفيق: أبو عبد الله الشامي مجهول، ولم يزد ابن أبي حاتم في ذكره إياه [على] (٥) أن قال: «روى عن تميم الداري، روى عنه ضرار ابن عمر »(١) ، وإنما أخذ ذلك من هذا الإسناد.

والحكم أبو عمرو بن عمرو، روى عنه محمد بن طلحة بن مصرف، قال فيه أبو حاتم: «شيخ مجهول»(٧).

ومحمد بن طلحة بن مصرف، قال ابن حنبل: «لا بأس به، إلا أنه لا يكاد يقول في شيء من حديثه: حدثنا»(^).

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: «إنه صالح»(٩).

وقال عنه إسحاق بن منصور : «إنه ضعيف» $^{(4)}$  .

<sup>(</sup>۱) في، ت، منه.

<sup>(</sup>٢) ابن منهال، ساقطة من الضعفاء للعقيلي.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى، (٣/ ١٢٠)، وفي العقيلي، والتاريخ الكبير (٤/ ٣٣٩)، لا يتابع عليهما.

<sup>(</sup>٤) في، ت، فأقول.

<sup>(</sup>٥) الزيادة محذوفة من، ت.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل (٩/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٧) المصدرنفسه (٣/ ١١٩).

 <sup>(</sup>A) العلل ومعرفة الرجال (١/ ٤٣٥)، وعنده: "ثقة، إلا أنه كان لا يكاد".

<sup>(</sup>٩) انظر التهذيب (٩/ ٢١٢، ٢١٢).

وقال عنه عبد الله بن أحمد: «كان يقال: ثلاثة يُتَقى حديثهم: محمد بن طلحة بن مصرف، وأيوب بن عتبة، وفليح بن سلمان، قلت له: سمعت هذا؟ قال: سمعته من / أبي كامل: مظفر بن مدرك، وكان رجلاً صالحاً»(١).

[۱۷۷] ت

[۲۳۱ ق]

فهذا كما ترى حديث فيه ثلاثة ، يُعتَل بكل واحد منهم: ضرار رابعهم . وإنما اعتمد أبو محمد في تعليل الخبر ضراراً ، من أجل أن العقيلي ذكره في بابه ، وهو على عادته لا يكتفت من الإسناد إلى غير من يذكره أبو أحمد ، أو العقيلي ، أو الساجي ، أو غيرهم في باب ، ورب حديث يكون فيه ضعيفان فيذكر في بابيهما ، فيعل الحديث بأحدهما ، لأنه لم ينظره في باب الآخر ، وقد مر في هذا الباب من ذلك .

وضرار المذكور مجهول كما ذكر، ولم يتحصل من أمره ما يعتمد.

ذكره ابن أبي حاتم فقال: روى عن عطاء الخرساني، وأبي رافع، عن أبي هريرة، وأبي عبد الله الشامي، روى عنه الحكم أبو عمرو<sup>(٢)</sup> والمعافى بن عمران الموصلي، وعبد العزيز بن مسلم، وذكر ذلك عن أبيه أبي حاتم<sup>(٣)</sup>.

وأما البخاري فجعل هذا المجموع في ترجمتين، ذكر في إحداهما ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، روى عنه الحكم أبو عمرو، وفي الأخرري<sup>(3)</sup> ضرار بن عمرو، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، روى عنه / عبد العزيز بن مسلم<sup>(0)</sup>.

ف الله أعلم أن كانا اثنين كما جعلهما البخاري، أو واحداً كما جعله

<sup>(</sup>١) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٥٩٦)، وفيها: ممن سمعت هذا؟

<sup>(</sup>٢) في، ق، ابن عمر، وفي، ت، ابن عمرو، وكالاهما خطأ.

<sup>(</sup>٣) الجوح (٤/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٤) في، ت، وفي إلآخر.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير (٤/ ٣٤٠، ٣٣٩).

أبو حاتم، وأي ذلك كان، فحاله، أو حالهما لا تعرف، ولا ينبغي أن يحمل عليه وحده في هذا الحديث.

وقد ذكر ابن سنجر الحديث المذكور كما ذكره العقيلي، من رواية محمد ابن طلحة المذكور، عن الحكم أبي عمرو(١١) المذكبور، عن ضرار، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم الداري، ولفظه كلفظه.

(٨٧١) وذكر من طريق الترمذي عن أبي المهَزّم (٢) عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ : «من اتَّبع جنازة وحملها ثلاث مرات، فقد قَضي ما عليه من حقها» .

ثم قال: أبو المهزم: اسمه يزيد بن سفيان، وهو ضعيف(٢).

هكذا من غير مزيد، وهو فيه تابع لمخرِّجه أبي عيسي.

قال أبو عيسى: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا عباد بن منصور، قال: سمعت أبا المهزم قال: صحبت أبا هريرة عشر (١٧٧ ب) ت سنين، فسمعته يقول: / سمعت رسول الله عَلَيْ يقول، فذكره.

قال: هذا حديث غريب، ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه، وأبو المهزم، اسمه يزيد بن سفيان، وضعفه شعبة .

فهذا نص ما أتبعه الترمذي، وهو قد أعرض منه عن قوله: «رواه بعضهم ولم يرفعه» وهو دائباً يُعل به الأحاديث، وظن أن الترمذي اعتمد في تضعيفه أبا المهزم، وضعفه، فتبعه في ذلك.

فی، ق، ابن عمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) بتشديد الزاي المكسورة.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٨٧١) ضعيف: أخرجه الترمذي في الجنائز (٣/ ٣٥٩)، وابن عدي (٧/ ٢٧٢٢).

والترمذي إنما تشاغل بالكنية يسميها، ثم ذكر ضعفه، وعباد بن منصنور عنده ضعيف وبارز الاسم.

فأبو محمد حين طوى ذكره، تعين الدرك عليه.

وقد ذكروا (١) من أمر عباد بن منصور التدليسَ، ونكارةَ الحديث، والقولَ بالقدر، والدعاءَ إليه.

قال أبو حاتم البستى: «كان قدرياً داعية إلى القدر  $(7)^{(7)}$ .

وقال فيه ابن معين: «ليس بشيء»(٣) .

وعنه في رواية أخرى «أنه ثقة، لا ينبغي أن يُترك حديثه لرأي أخطأ فيه»(٤).

وهذا خطأ من ابن معين، إلا أن لا يكون عَلمه داعية، فإنهم إنما اختلفوا فيمن يقول برأي فاسد ولا يدعو إليه، أما إذا كان داعية، فالثقة به ساقطة، وروايتُه مردودة عند جميعهم.

وقال علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: عباد بن منصور تغير؟ قال: لا أدري، إلا أنه حين رأيناه كان لا يحفظ (٥٠).

وسيأتي بيان ما عمل به أبو محمد في أحاديث عباد هذا، في باب الأحاديث التي سكت عنها، وهي ضعيفة - إن شاء الله تعالى -(١) .

وأما أبو المهزم، فقال شعبة: «كتبت عنه مائةً حديث، ما حدثت عنه

<sup>(</sup>١) في، ق، وقد ذكر.

<sup>(</sup>٢) المجروحون (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) التاريخ (٤/ ١٢٨ ـ ١٤٢ ـ ١٨٢)، وسؤالات ابن الجنيد: ١١٩.

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذه المقالة في التاريخ، وإنما هي مقالة ليحيى بن سعيد كما في الجرح (٦/ ٨٦).

<sup>(</sup>٥) الكامل (٤/ ١٦٤٤).

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث: ٢٠٣٥ إلى ٢٠٣٩.

بشيء منها»(١).

وقال البخاري: «تركه شعبة»(٢).

وقال شعبة: كان مطروحاً في مسجد ثابت البناني، لو أعطاه رجل فَلْسين حدَّثه خمسين حديثاً (٣).

وقال مسلم بن إبراهيم: سمعت شعبة يقول: رأيت أبا المهزم في المسجد، لو يعطى درهماً وضَع حديثاً (٤) .

هذا أشنع ما لهم (٥) ، فإنه اتهام بالوضع ، ولم يحدث عنه يحيى (٦) ، وعبد الرحمن<sup>(٧)</sup> بشيء.

وقال أبو أحمد: عامة ما يروي / يُنكَر عليه.

وذكر من ذلك جملةً، منها هذا الحديث (^).

وسئل عنه ابن حنبل فقال: ما أقرب حديثَه (٩) .

(AVY) وذكر من طريق العقيلي حديث أبي هريرة: «أميران وليسا بأميرين».

(١) التهذيب (١٢/ ٢٧٢).

[۱۷۸]ت

(٨٧٢) ضعيف: أخرجه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٢٨٧)، وسيأتي في الحديث: ١١٧٠.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٨/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١٢/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) الكامل (٧/ ٢٧٢١).

<sup>(</sup>٥) في، ت، ما فهم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) ابن سعيد القطان.

<sup>(</sup>٧) ابن مهدی.

 <sup>(</sup>٨) وليس فيه ما نقله المؤلف، وإنما فيه: وعامة ما يرويه ليس بمحفوظ. انظر (٧/ ٢٧٢٢).

<sup>(</sup>٩) الجرح (٩/ ٢٦٩).

وأعله بعمرو بن عبد الجبار(١).

ولم يبين أن في إسناده داود بن إبراهيم وصدقة بن عبيد (٢) ، وكلاهما لا تعرف أحوالهما.

وقد كتبت الحديث بإسناده، في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها، تابعاً لحديث جابر (٣) .

وقد ذكر مَسلمة بن قاسم، داود بن إبراهيم هذا، وقال / : هو أبو شيبة داود بن إبراهيم بن داود بن يزيد الفارسي، توفي بمصريوم السبت، لعشرين ليلةً خلت من رمضان، سنة عشر وثلاثمائة (٤) ولم يذكر له حالاً، وعنه يروي العقيلي هذا الحديث.

(۸۷۳) وذكر من طريق أبي أحمد حديث: «الصائم في عبادة ما لم يغتب». وقال: إنه يرويه عبد الرحيم (٥) بن هارون، وضعفه به (١).

ولم يبين أن في الإسناد الحسن (٧) بن منصور، وهو غير معروف الحال.

قال أبو أحمد: حدثنا القاسم بن زكرياء، حدثنا الحسين(٨) بن منصور،

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٤/ ١٦٩)، وفي، ق، وليس، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٢) في العقيلي: داود بن أبي هيشم، وعبيد بن صدقة، قال الحافظ في اللسان (٣/ ١٨٦): انقلب على ابن القطان
وإنما هو صدقة بن عبيد، لا بأس به. قلت: الذي في ق، و، ت، صدقة بن عبيد غير منقلب، فلعل نسخة
الحافظ كان فيها مقلوبًا فطن أن ذلك من ابن القطان ولا يتعين ذلك؛ لاحتمال أن يكون من النساخ.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ١١٧٠.١١٥٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر: لسان الميزان (٢/ ٤١٥)، نقلاً عن مسلمة.

<sup>(</sup>٥) في، ق، عبدالرحمن.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٤/ ٦٠).

<sup>(</sup>٧) في الكامل: الحسين بالتصغير...

<sup>(</sup>A) في، ق، وت، الحسن، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨٧٣) ضعيف: أخرجه ابن عـدي في ترجمة عـبد الرحيم بن هـارون (٥/ ١٩٢٢)، وقـال: ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً، وإنما ذكرته لأحاديث رواها مناكير عن قوم ثقات.

حدثنا عبد الرحيم بن هارون، أبو هشام الغساني، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْ قال: «الصائمُ في عبادة ما لم يغتب».

لم أجد للحسين بن منصور هذا ذكراً (١).

( AV ٤) وذكر من طريق أبي محمد بن حزم، من رواية ابن عباس، أن النبي عَلَيْه : «كان يصبح ولم يُجمع الصوم، فيبدو له فيصوم».

ثم قال: إسناده ضعيف جداً، فيه عمر بن هارون (٢)، عن يعقوب بن عطاء.

وعبدُ الباقي (٢) أيضاً تركه أصحاب الحديث، وكان قد اختلط عقله قبل موته بسنة (٤).

هذا كما ذكر، ولكنه ترك دون عمر (٥) بن هارون من لا يعرف أصلاً، وهو مسلم بن عبد الرحمن البلخي (١) السلمي، يرويه عبد الباقي عنه، عن عمر بن هارون ـ وهو متروك ـ ، عن يعقوب بن عطاء ـ وهو ضعيف ـ عن أبيه، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>١) قلت: ترجمه ابن حبان في ثقاته كما في التهذيب (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) البلخي أبو حفص.

<sup>(</sup>٣) ابن قانع أبو الحسن الحافظ.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٤/ ٧٦).

<sup>(</sup>٥) في، ق، عمرو، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في، ق، و، ت، والمحلى: موسى بن عبدالرحمن، والتصويب من اللسان، وأحكام القرآن للجصاص.

<sup>(</sup>٨٧٤) منكر: علقه ابن حزم في المحلى (٦/ ١٧٣) ووصله الجصاص في أحكام القرآن (١/ ١٩٩)، وقال ابن حزم: وروي عن ابن قانع ـ راوي كل بلية ـ عن موسى بن عبد الرحمن البلخي، عن عمر بن هارون، فذكره.

(٩٧٥) وذكر من حديث يعلى بن أمية: «احتكارُ الطعام في الحرم إلحاد فيه»(١) / .

وأبرز من إسناده موسى بن باذان (٢) ، وترك عُمارة بن ثوبان ، ودونه ابن أخيه جعفر بن يحيى بن ثوبان ، والثلاثة مجهولون.

(۸۷٦) وذكر من طريق أبي داود، عن الحارث بن قيس، قال: أسلمت وعندي ثماني نسوة. الحديث.

ثم قال: الصواب: قيس بن الحارث، في إسناده محمد بن عبد الرحمن

وقال: لیث ضعیف، ویعقوب بن عطاء هالك، ومن دونه ظلمات بعضها فوق بعض، ووالله لو
 صح لقلنا به.

قلت: في هذا الكلام مؤاخذات أربعة:

الأولى: موسى بن عبد الرحمن البلخي، وهو محرف، وإنما هو مسلم.

والثانية: ليث المذكور، لا وجود له في إسناد هذا الحديث، فلا أدري من أين جاء به ابن حزم. والثالثة: ابن قانع، الذي جازف وبالغ في تضعيفه، فهو حافظ متقن، اختلط قبل موته بسنتين، فمن سمع منه قبل ذلك فسماعه صحيح، وإنما وقعت المناكير في رواية من سمع منه بعد الاختلاط. انظر الميزان (٢/ ٥٣٢).

والرابعة: ابن قانع لا يرويه عن مسلم بن عبد الرحمن المذكور، وإنما يرويه عن إسماعيل بن الفضل عنه.

وعلة الحديث إنما هي عمر بن هارون.

(٨٧٥) ضعيف: أخرجه أبو داود في المناسك (٢/ ٢١٢)، وابن أبي حاتم في التفسير، كما في تفسير ابن كثير (٥/ ٤٠٨)، وله شاهد عن ابن عمر عند الطبراني في الأوسط.

(٨٧٦) ضعيف: أخرجه أبو داود في الطلاق (٢/ ٢٧٢)، وابن ماجه (١/ ٦٢٨)، والدارقطني (٣/ ٢٧١)، وضعف بحميضة بن الشمرذل، وابن أبي ليلى، قال ابن عبد البر: ليس له إلا حديث واحد، ولم يأت من وجه صحيح.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) في، ت، فاذان، وهو تحريف.

ابن أبي ليلي، وهو ضعيف، تركه البخاري. انتهي كلامه (١).

وقد ترك من الحديث ما من أجله في غاية الضعف، ولو كان ابن أبي ليلى ثقة، وهو حميضة (٢) بن الشمرذل، فإن إسناده عند أبي داود هكذا: حدثنا مسدد، قال: حدثنا هشيم.

وحدثنا وهب بن بقية قال: حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن حميضة ابن الشمرذل، عن الحارث بن قيس قال مسدد: ابن عميرة، وقال وهب: الأسدي قال: أسلمت وعندي ثماني نسوة، وذكرت ذلك للنبي على فقال: «اختر منهن أربعاً».

قال أبو داود: حدثنا به أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم فقال: قيس ابن الحارث مكان الحارث بن قيس قال أحمد بن إبراهيم: هو الصواب (٣) عني قيس بن الحارث ...

حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا بكر بن عبد الرحمن، قاضي الكوفة، عن عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بن الشمرذل، عن قيس ابن الحارث بمعناه.

هذا جميع ما ذكر أبو داود، والمقصود بيانه، هو أن أبا محمد أعل الحديث بابن أبي ليلى وهو من الفقه والعلم بمكان، على سوء حفظه وتغيره بولاية القضاء وترك إعلاله بحميضة بن الشمرذل، وبيان كونه من روايته، وهو لا يعرف إلا بحديثين أو ثلاثة، يرويها عنه ابن أبي ليلى، ولا تعرف له حال.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطني (٥/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) بالضاد المعجمة مصغراً على وزن سفر جل.

<sup>(</sup>٣) في أبي داود: هذا هو الصواب.

وقال البخاري: فيه نظر(١).

وقد ضعف ابن السكن حديثه هذا.

(AVV) ولهذا الحديث إسناد آخر لا يصح أيضاً، ذكره ابن السكن والدارقطني، ولا معنى للإطالة به.

(۸۷۸) وذكر حديث أنس في «النهي عن أن تسترضع الحمقاء».

وضعفه بعمرو بن خليف(٢).

وترك دونه محمد بن مخلد الرعيني، وفوقه نعيم بن سالم، وكلاهما / ١١٧٩٦ لا تعرف حاله.

وقد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدم: في باب الأحاديث / التي لم يعلها [٣٣٠ ف] بسوى الإرسال (٣).

( AV ۹) وذكر من طريق العقيلي، حديث عائشة عن معاذ «في النثار».

وقال: في إسناده بشر بن إبراهيم الأنصاري وهو ضعيف(٤) .

ولم يبين أن في إسناده من لا يعرف، وهو القاسم بن عمر (٥) العتكي.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٣/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٣٣)، وخليف بضم المعجمة مصغرًا..

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٧٢٨.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) في، ت، عمرو، وفي، ق، عمر.

<sup>(</sup>٨٧٧) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٢٧١).

<sup>(</sup>۷۷۸) تقدم في الحديث: ۷۲۸.

<sup>(</sup>٨٧٩) موضوع: أخرجه العقيلي في ترجمة بشر بن إبراهيم (١/ ١٤٢).

قال العقيلي: حدثنا أزهر بن زُفَر الحضرمي، قال: حدثنا القاسم بن عمر العتكي، قال: حدثنا بشر بن إبراهيم الأنصاري، عن الأوزاعي، عن مكحول، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: حدثني معاذ بن جبل «أنه شهد ملاك() رجل من الأنصار، مع رسول الله على أن فخطب رسول الله على وأنكح الأنصاري، وقال: «على الألفة والخير، والطير الميمون، دَفِّفُوا على رأس صاحبكم».

فدُفِّف على رأسه، وأقبلت السلال، فيها الفاكهة والسكر، فنشر عليهم، وأمسك القوم فلم ينتهبوا، فقال رسول الله عليه : «ما أزين الحلم!! ألا تنتهبون (٢) ؟» فقالوا: يا رسول الله، إنك نهيتنا عن النهبة يوم كذا وكذا، قال: «إنما نهيتكم عن نهبة العساكر، ولم أنهكم عن نهبة الولائم، فانتهبوا».

قال معاذ بن جبل: فوالله لقد رأيت رسول الله ﷺ يجررنا ونجرره في ذلك النهاب».

قال العقيلي: بشر بن إبراهيم روى عن الأوزاعي أحاديث موضوعة، فذكر منها حديثاً، وهذا بعده.

والقاسم بن عمر هذا لم أجد له ذكراً.

( • ٨٨ ) وذكر من طريق الدارقطني عن معاذ، عن النبي على قال: «مَا أَحِل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق» الحديث.

<sup>(</sup>١) بكسر الميم، ويقال: الإملاك، أي التزويج وعقدة النكاح. النهاية (٤/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) النهبي اسم لما ينتهب، كالعمري والرقبي. ومعناها الاختلاس، كما في النهاية (٥/ ١٣٣).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup> ۱ ۸۸) ضعیف: أخرجه الدارقطني (٤/ ٣٥)، وله شاهد مرسل عن محارب بن دثار، أخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٣)، وصله بذكر ابن عمر فيه، قال البيهقي: ولا أراه حفظه.

ورده بأن قال: حميد بن مالك ضعيف<sup>(١)</sup> .

وترك في الإسناد من لا يعرف.

قال الدارقطني: حدثنا عشمان بن أحمد الدقاق، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين (٢) حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد، حدثنا حميد بن مالك (٣) اللخمي، حدثنا مكحول، عن مالك بن يخامر، عن معاذ (٤) . فذكره.

[۱۷۹] ت]

عمر بن إبراهيم بن خالد هذا لا يعرف، وقد ذكر / ابن أبي حاتم عمر بن إبراهيم بن خالد الهاشمي، القرشي، يروي عن عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس، وعبد الملك بن عمير، روى عنه أحمد بن مصعب المروزي (٥) وهو أيضاً غير معروف الحال، ولا أدري أهو هذا أم لا؟

وإسحاق بن إبراهيم بن سنين مجهول الحال(١٠) .

﴿ ( ٨٨١) وذكر من طريقه أيضاً عن ابن عمر، أن النبي عَلَي قال: ﴿ إِذَا كَانِتَ الْأُمَةُ تَعْتَ الرَّجُل، فطلقها تطليقتين ثم اشتراها، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره».

ورده بأن قال: في إسناده مسلم بن سالم $(^{(\vee)}$  .

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) في، ق، وت، سني، وإنما هو بضم المهملة، وفتح النون مصغرًا.

<sup>(</sup>٣) في الدارقطني: حميد بن عبد الرحمن بن مالك.

<sup>(</sup>٤) في الدارقطني زيادة: ابن جبل.

<sup>(</sup>٥) الجرح (٦/ ٩٨).

<sup>(</sup>٦) الميزان (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٨٨١) تقدم في الحديث: ٢١٤.

وبينا في باب الأسماء المغيرة أنه سلم لا مسلم(١).

وبقى عليه أن يبين أن هذا الحديث من رواية من لا يعرف.

قال الدارقطني: حدثنا أحمد بن حسين (٢) ، أبو حامد الهمداني، حدثنا أحمد بن محمد بن وباح بن أحمد بن محمد بن وماحد بن محمد بن وباح بن يوسف الجُوزجاني، ومحمد بن صالح بن سهل، قالا: حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي، حدثنا سلم (٣) بن سالم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

سلم بن سالم، مرجئ، متروك الحديث، وصالح بن عبد الله الترمذي صدوق، والمنكدري، وأبو حنيفة، ومحمد بن صالح، كلهم لا تعرف أحوالهم.

( ۱۹۸۲) وذكر من طريقه عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ : «من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه».

ثم قال: هذا يرويه عمر بن إبراهيم الكُردي، وكان يضع الحديث. انتهى ما ذكر ه(٤).

وهو كما قال، ولكن بقي عليه أن يبين أنه يرويه عن عمر المذكور، داهر (٥) ابن نوح، وهو لا يعرف/ ولعل الجناية منه.

[۲۳٤ ق]

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) في، ت، الحسن، والصواب أنه مصغر.

 <sup>(</sup>٣) في، ق، مسلم، وكذا فيما بعده، وهو تحريف، وإنما هو، بفتح المهملة، وسكون اللام.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) في، ت، داهي، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨٨٢) تقدم في الحديث: ٧٧٨.

(٨٨٣) وذكر حديث: «النهي عن بيع السلاح في الفتنة» من طريق أبي أحمد (١).

وأتبعه القول في محمد بن مصعب القُرقُساني (٢) ، كأنه لا عيب له سواه ، وترك راويه عنه لم يبرزه ، وهو عثمان بن يحيى إمام مسجد قرقيساء (٦) ، فإنه أيضاً لا تعرف حاله .

(  $\Lambda\Lambda \pounds$  ) وذكر حديث أبي سعيد: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» (٤) .

وضعفه بعطية العوفي(٥).

ولم / يبين أن دونه سعد الطائي، أبا المجاهد، ولا تعرف حاله (١) ، وقد (١١٨٠] دوي عنه جماعة.

( ٨٨٥) وذكر من طريق الدارقطني، عن ابن عمر [قال] ( ١٠٠٠ : قسال رسول الله عَلَيْهُ : «إذا مات الرجلُ وله دَين إلى أجل ( ١٠٠٠ وعليه دين إلى أجل الحديث .

(٨٨٣) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة محمد بن مصعب القرقساني (٦/ ٢٢٦٩)، وعنه البيهقي (٥/ ٣٢٧)، وقال: رفعه وهم ، والموقوف أصح .

الأحكام الوسطى (٦/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) بضم القافين، بينهما راء مهملة ساكنة.

 <sup>(</sup>٣) بياءين، ويقال: بياء واحدة، مدينة قرب الرقة، كما في لب اللباب (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) في الدارقطني: في غيره.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) بلوثقه وكيع.

<sup>(</sup>٧) الزيادة محذوفة من، ت.

<sup>(</sup>٨) في، ت، الأجل.

<sup>(</sup>٨٨٤) ضعيف: أخرجه أبو داود في الإجارة (٣/ ٢٧٦)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٦).

<sup>(</sup>٨٨٥) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٣٢).

ثم رده بأن قبال: في إسناده أبو حمزة، عن جابر بن يزيد، ضعيف عن متروك. انتهى كلامه(١).

وفيه مجازفة نبينها بعد الفراغ من مقصود الباب، وهو أن دون هذين من لا يعرف.

قال الدارقطني: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أبي قتادة المقرئ، حدثنا عيسى بن محمد بن الحسين، عيسى المروزي، حدثنا عمر (٢) بن محمد بن الحسين، حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن موسى، حدثنا أبو حمزة، عن جابر، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

فعیسی بن محمد، وعمر بن محمد بن الحسین، وأبو محمد بن الحسین، کلهم مجهول الحال.

فأما عيسى بن موسى، فهو غنجار (٣)، أبو أحمد الأزرق.

وقد عَدَّ أبو حاتم في الرواة عنه، محمد بن الحسين البخاري، ولعله هذا الذي في هذا الإسناد، ولم يترجم باسمه في باب محمد والحاء من أسماء الآباء.

فلو لم يكن في الحديث جابر الجعفي، ما صح من أجل هؤلاء، بل من أجل أحدهم، لاسيما في حق من بحث عنهم وباحث، فلم يعرفهم ولا عرَّف بهم.

وإلى هذا فإن قوله: «أبو حمزة ضعيف» مجازفة، وذلك أنه ظنه أبا حمزة ميموناً القصاب، فهو ضعيف كما ذكر.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>۲) في، ق، عثمان، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) بضم الغين المعجمة، وسكون النون.

وقد مر له ذكره في حديث:

(٨٨٦) «إِن في المال حقاً سوى الزكاة»(١) .

وهذا الظن خطأ، وما أبو حمزة المذكور إلاالسكري (٢) واسمه محمد بن ميمون، وهو ثقة، وثقه ابن معين (٢)، وقال فيه ابن المبارك: صحيح الكتب(٤).

ولا يعرف لغيرهما فيه تضعيف<sup>(ه)</sup> .

والغُنجار معدود في الرواة عنه، وهو معدود فيمن يَروي عن جابر الجعفي.

ولأجل أن هذا لم يُصرِّح به، لم نكتبه في باب الرجال الذين أخطأ في التعريفات بهم، وإنما ظنناه عليه، لقوله فيه: «ضعيف» فبذلك عرفنا أنه اعتقد فيه أنه القصاب، فإن السكري عنده ثقة، قد قبل / من روايته أحاديث.

(كمل) وذكر من طريق أبي داود حديث سعد بن أبي وقاص: «كنا نكري الأرض بما على السواقي، من الزرع، وماسعد (١) بالماء منها، فنهاني رسول الله عَلَيُ الحديث.

[۱۸۰ ب] ت

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٤/ ١٢).

<sup>(</sup>۲) سمى كذلك لحلاوة كلامه كالسكر.

<sup>(</sup>٣) انظر الميزان (٤/ ٥٣).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (٩/ ٤٢٩ ـ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٥) قلت: قال أبو حاتم: لا يحتج به. كذا في الميزان (٤/ ٥٣)، وقال ابن عبد البر: ليس بقوي.

<sup>(</sup>٦) في، ت، وما صعد، وهو تصحيف، وإنما هو بالسين المهملة أوله: أي «ما جاء من الماء سيحًا لا يحتاج إلى دالية» النهاية (٢/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٨٨٦) ضعيف: أخرجه الترمذي في الزكاة (٣/ ٤٨، ٤٩)، وابن ماجه (١/ ٥٧٠)، والدارقطني (٢/ ٨٥٠)، وابن عـدي (٤/ ١٣٢٨)، والدارمي (١/ ٣٨٥)، كلهم من طريق شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس. وسيأتي مكررًا في الحديث: ١١٨٠.

<sup>(</sup>٨٨٧) حسن بغيره: أخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٨)، والنسائي (٧/ ٤١)، وأحمد (١/ ١٨٢).

وأعله بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ـ ويقال: ابن لبيبة ـ (١) وترك دونه من لا يعرف، وهو محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، يرويه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، ذكره عنه (٢) إبراهيم بن سعد.

وقد ذكره البزار من رواية إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي لبيبة، أسقط من بينهما محمد بن عكرمة.

وهو هكذا منقطع، ولابد في اتصاله (٣) منه، وهو مجهول الحال، فاعلم ذلك .

(٨٨٨) وذكر من طريق الدارقطني عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «من بني في رباع قوم بإذنهم، فله القيمة، ومن بني بغير إذنهم، فله النقضُ».

ثم قال: في إسناده عمر (١) بن قيس، يعرف بسندل، وهو متروك (١). لم يزد على هذا، وترك (٦) في إسناده من لايعرف.

قال الدارقطني: حدثنا موسى بن جعفر بن قرين العثماني / حدثنا محمد ابن فضالة، حدثنا كثير بن أبي صابر، حدثنا عطاء بن مسلم، عن عمر بن قيس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.

أما عطاء بن مسلم فهو الخفاف، ثقة، وأما كثير بن أبي صابر فلا أعرفه،

[ه۲۳ ق]

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) أي عن محمد بن عكرمة.

<sup>(</sup>٣) في، ق، إيصاله.

<sup>(</sup>٤) في، ق، عمرو، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٧٢)، وسندل بفتح المهملة وسكون الميم، آخره لام..

<sup>(</sup>٦) في، ت، وتركه، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨٨٨) منكر: أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٤٣).

وقد ذكر ابن أبي حاتم كثير بن يزيد أبا صابر التنوخي (١) ، روى عن مبشر (٢) بن إسماعيل، وعطاء بن مسلم، ويحيى بن سليم الطائفي، سمع منه أبو حاتم بقنَّسْرين (٣) وقال فيه: صدوق (١) .

والقضاء على الذي في الإسناد بأنه هو ؛ يحتاج إلى زيادة بيان.

والشبهة من اجتماعهما في الرواية عن عطاء بن مسلم، غير كافية :

والذي في الإسناد: كثير بن أبي صابر، وهذا الذي ذكر ابن أبي حاتم، كثير بن يزيد أبو صابر، ومحمد بن فضالة غير معروف الحال أيضاً.

( ٨٨٩) وذكر من طريق العقيلي عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه / وسلم قال: «من أُهدِيتُ له هدية، ومعه قوم جلوس، فهم شركاؤه فيها».

ثم قال: هذا يرويه مندل بن علي، وعبد السلام بن عبد القدوس، وهما ضعيفان، ورواه (٥) أيضاً عن عائشة، عن النبي عَلَيْكُ ، وفي إسناده وضاح بن خيثمة، ولا يتابع عليه. انتهى ما ذكر (١).

وقد ترك دون عبد السلام نُعيم بن حماد، وقد ذكرناه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة (٧)، وترك أيضاً دون وضاح بن خيثمة من لا يعرف.

[۱۸۱ أ]ت

<sup>(</sup>١) الذي في الجرح: كثير بن يزيد بن أبي صابر.

<sup>(</sup>۲) في، ت، بشر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) بتشديد النون وكسر القاف وسكون السين المهملة بلدعند حلب. انظر: لب اللباب (٢/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٤) الجرح (٧/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٥) أي العقيلي.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث: ٤٩٣.

<sup>(</sup>٨٨٩) تقدم في الحديث: ٤٩٣.

قال العقيلي: حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا بكار بن محمد بن شعبة (۱) ، حدثنا الوضاح بن خيثمة، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قالت: أهدي لرسول الله عَلَيَّة هدية، وعنده أربعة نفر من أصحابه، فقال رسول الله عَلَيَّة للسائه: «أنتم شركائي فيها، إن الهدية إذا أُهديت إلى الرجل، وعنده جلساؤه، فهم شركاؤه فيها».

قال: ولا يتابع عليه (٢) ، ولا يصح في هذا المتن حديث . انتهى . وبكار بن محمد لا تعرف حاله .

( • ٩ ٩ ) وذكر من طريق الدارقطني، حديث ابن عباس: «في أن القاتل لا يوث».

وأعله بليث بن أبي سليم(٣) وترك رجلاً يقال له: أبو حُمَة (١) لا تعرف حاله.

وذكر من طريق الدارقطني من رواية القاسم بن محمد العمري، حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله على : «لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريَّان».

ثم قال: القاسم بن محمد هذا متروك(٥).

 <sup>(</sup>١) في الضعفاء شعيرة بن دخان.

<sup>(</sup>۲) فی، ق، علیها.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٤) في، قَ، أبو جمعة، وهو تحريف، وهو بضم الحاء المهملة، وفتح الميم المخففة، محمد بن يوسف الزبيدي صاحب أبي قرة.

 <sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٦).

<sup>(</sup> ۱۹۹ ) صحيح بغيره: أخرجه الدارقطني (٣/ ٩٥)، ولم يسق لفظه، وأحال به على متن حديث عمر ابن الخطاب الذي قبله يموله: نحوه.

<sup>(</sup>٨٩١) تقدم في الحديث: ٦١.

هذا ما ذكر، وقد بينا الخطأ الذي في قوله: «القاسم بن محمد» في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها(١) .

ونبين الآن ـ إن شاء الله ـ أنه ترك في الإسناد من لا يصح من أجله .

قال الدارقطني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن ثابت البزار (٢) حدثنا القاسم ابن عاصم، حدثنا موسى بن داود، حدثنا القاسم بن عبد الله العمري، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد، فذكره.

[۱۸۱ ب] ت

أشبه من / يكون عبدُ الله هذا، عبدَ الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، فإنه الذي يروي عن أبي سعيد، ويروي عنه ابناه: محمد، وعبد الرحمن ولكني (٣) لا أحقق أنه هو، وذلك لأنه في هذا الحديث، إنما يرويه عن أبيه، عن أبي سعيد، فلا أدري لأجل ذلك أنه هو، ولو كان هو لم ينفع ذلك في شأن أبيه، فإنه لا يعرف له حال، فالحق أنهما مجهولان.

وأما القاسم بن عاصم فمجهول الحال، وقد ذكر أبو بكر بن ثابت الخطيب في تاريخه: «القاسم بن عاصم المروزي» نزل بغداد وحدث بها، عن يحيى بن أبي بكير<sup>(3)</sup> وأبي مسهر الدمشقي، وقال: ذكره ابن أبي حاتم<sup>(٥)</sup> قال: كتبت عنه ببغداد.

ثم ساق بعده القاسم بن عاصم أبا السري الصائغ، فقال: حدث عن محمد بن عمر الواقدي، وعلي بن عياش (٢) الحمصي، وحنيفة بن مرزوق،

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) في، ت، البزاز، بزايين، وكذلك في الدارقطني.

<sup>(</sup>٣) في، ت، ولكن.

<sup>(</sup>٤) في، ت، بكر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ بغداد: عبد الرحمن بن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٦) في، ت، عباس، وهو تصحيف.

[۲۳٦ ق]

وموسى بن داود، روى عنه ابن مخلد، وعبد الله بن يزيد الدقيقي / وعبد الله ابن أحمد بن ثابت البزار، قال: وأخاف أن يكون شيخ (١) ابن أبي حاتم، فالله أعلم. انتهى كلام الخطيب (٢) .

وقد تبين بهذا الذكر الذي ذكره [به] (٢) أنه الذي في الإسناد المذكرر، وحالُه ـ كما ترى ـ غيرُ معروفة، فاعلم ذلك.

(١٩٢) وذكر من طريق أبى داود، عن عبد الله بن عمرو(٤) بن هلال

-----

( $^{44}$ ) ضعیف: أخرجه أبو داود في الإجارة ( $^{7}$ /  $^{7}$ )، وابن ماجه ( $^{7}$ /  $^{7}$ )، وأحمد ( $^{7}$ /  $^{81}$ )، وابن أبي شيبة ( $^{7}$ /  $^{7}$ )، والحاكم ( $^{7}$ /  $^{7}$ )، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ( $^{7}$ /  $^{7}$ ).

كلهم من طرق عن المعتمر، سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، مر فوعاً.

ولم ينفرد به المعتمر، فقد تابعه محمد بن عبد الله الأنصاري، عن محمد بن فضاء.

أخرجه البيهقي (٦/ ٣٣)، والحاكم (٢/ ٣١)، وقال: ولم يذكر الأنصاري في حديثه والد علقمة، وذكره المعتمر.

قلت: بل ذكره في رواية إبراهيم بن عبد الله الكجي عنه كما عند البيهقي.

وأخرجه الخطيب في التاريخ (٦/ ٣٤٦) من رواية إسحاق بن راهويه، عن معتمر، ولم يذكر: عن أبيه. ومحمد بن فضاء ضعفوه.

وقال البيهقي: لا يحتج به، تكلم فيه ابن معين، وسليمان بن حرب، والنسائي.

وقال ابن عبد البر في إسناد هذا الحديث: لين.

وقال الزمخشري في الفائق: «و إنما كره تقويضها لما فيها من ذكر الله، أو لأنه يضع قيمتها. . . » (٢/ ١٨٩).

في تاريخ بغداد: أن يكون هو شيخ.

<sup>(</sup>۲) انظر (۱۲/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) الزيادة محذوفة من، ت.

<sup>(</sup>٤) في، ق، عمر، وصوابه بسكون الميم.

المزنى: «نهى رسول الله ﷺ عن كسر سكَّة (١) المسلمين» الحديث.

ثم قال: فيه محمد بن فضاء، وهو عندهم ضعيف جداً. انتهى ما ذكر (٢). وقد ترك أن يذكر والده فضاءً بن خالد الجهضمي، فإن حاله مجهول(٦٠) ولا يعرف بغير هذا.

قال أبو حاتم البستي - في عبد الله المزني هذا -: «لم يصح إسناد حديثه»(١).

(٨٩٣) وذكر من طريق أبي أحمد من حَديث معاذ، قال: قال رسول الله عَلِي : « لا تجوز شهادة نخَّاس (٥٠) ، من استقالُنا شهادَته (٦٠) أقلناه».

ثم رده بعمر بن عمرو الطحان العسقلاني(٧) .

وبقي عليه أن ينبه على راويه عنه <sup>(٨)</sup> فإنه مجهول لا يعرف البتة .

قال أبو أحمد (٩): حدثنا أحمد بن / حماد بن عبد الله، الرقى، حدثنا [۲۸۲]ت زكرياء بن الحكم، حدثنا عمر بن عمرو العسقلاني، حدثنا أبو فاطمة الكوفي، عن ثور بن يزيد(١٠٠) عن خالد بن معدان، عن معاذ، فذكره.

بكسر السين: الدنانير والدراهم المضروبة، قاله في النهاية (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>۲) في، ت، مجهولة.

<sup>(</sup>٤) الثقات (٣/ ٢٣٨)، ولم أجد فيه ما ذكر من تضعيف حديثه.

<sup>(</sup>٥) بتشديد الخاء المعجمة «بياع الدواب والرقيق. . 4 القاموس (٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٦) في، ت، شهادة.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٩١).

<sup>(</sup>۸) وهو زكرياء بن الحكم.

<sup>(</sup>٩) في، ت، أبو داود، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۰) في، ت، زيد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨٩٣) موضوع: أخرجه ابن عدي في ترجمة عمر بن عمرو الطحان (٥/ ١٧٢١)، وقال: وعامة ما يرويه موضوع.

( ۱۹۹۸) وأورد أيضاً عن أبي فاطمة هذا حديثاً آخر، وقال فيه: أبو فاطمة النخعى .

ثم قال أبو أحمد: أبو فاطمة هذا لا يعرف، وعمر بن عمرو، عامة ما يرويه موضوع.

( ۱۹۵) وذكر من طريق أبي داود حديث الزبيب (١) في «إسلام بَلْعَنبر، والقضاء باليمين مع الشاهد».

ورده بأن قال: عمار بن شعيث (٢) لا يحتج بحديثه (٣) .

وصدق، ولكنه بقي عليه أن ينبه على أبيه شعيث بن عبيد الله (<sup>(۱)</sup>)، فعنه يرويه، وهو أيضاً مجهول، وقد نص على ذلك أبو حاتم الرازي (۱۰).

(١٩٩٦) وذكر من طريق البزار عن ابن عباس، عن النبي على : «إِن الولاء ليس بمتنقل ولا متحول».

<sup>(</sup>١) بموحدتين مصغراً، وجزم العسكري بأنه بنون ثم موحدة ـ يعني زنيب ـ انظر التقريب (١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) في، ت، شعيب، وهو تصحيف، والصواب شعيث ـ آخره مثلثة مصغراً.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) في، ت، و، ق، شعيب بن عبد الله، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) الجورح والتعديل (٤/ ٣٨٥)، وقال: ابن عبد الله، وهو خطأ، وكل من ترجمه ترجمه في باب عبيد الله. بالتصغير-انظر التقريب (١/ ٥٣٣).

<sup>(</sup> ٨٩٥) ضعيف: أخرجه أبو داود في الأقضية (٣/ ٣٠٩)، وبين فيه علتين، وبقيت علة ثالثة وهي عبيد الله بن الزبيب في رواية مطين الذي ذكره وهو مجهول الحال.

<sup>(</sup>٨٩٦) ضعيف: أخرجه البزار والعقيلي في ترجمة المغيرة بن جميل (٤/ ١٨١)، والطسراني في الكبير، وقال العقيلي: لا يعرف إلا به، منكر الحديث.

ثم قال: في إسناده المغيرةُ بن جميل(١١) وهو مجهول(٢).

وترك فوقه من لا يعرف حاله، قال البزار: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا المغيرة بن جميل، قال: حدثنا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، قال: أخبرني أبي، عن جدي عبد الله (٣) بن عباس رفعه. فذكره.

وقال(١): وهذا الحديث لا نعلمه يُروَى عن النبي الله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، والمغيرة بن جميل ليس بمعروف في الحديث. انتهى قول البزار.

فأقول: سليمان بن علي ـ في بيته (٥) وشرفه في قومه ـ غير معروف الحال في الحديث.

(٨٩٧) وذكر من طريق أبي داود، عن فضالة بن عبيد، قال: «أتِي رسول الله عَلَي بسارق، فقُطعت يده، ثم أمر بها فعُلِقت في عنقه».

ثم قال: في إسناده حجاج بن أرطأة (١) .

لم يزد على هذا، وهو حديث يرويه حجاج بن أرطأة، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز [قال: سألنا فضالة بن عبيد، فذكره.

<sup>(</sup>۱) فی، ت، حنبل، وهو تحریف.

<sup>(</sup>٣) في، ق، عن عبدالله، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في، ت، قال.

<sup>(</sup>٥) كذا في ق، و، ت: وأتوهم سقوط شيء هنا، فيكون المعنى: على جلالته في بيته. . . ، أو ما يؤدي معناه.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٧/ ٥٥).

<sup>(</sup>٩٩٧) ضعيف: أخرجه أبو داود في الحدود (٤/ ١٤٣)، والترمذي (٤/ ٥١)، والنسائي (٨/ ٩٢)، وابن ماجه (٦/ ٨٦٣)، وأحمد (٦/ ١٩)، وابن أبي شيبة (١١/ ٩٢)، قال النسائي: الحجاج ابن أرطاة ضعيف ولا يحتج بحديثه.

قلت: عمر بن علي لم ينفرد به، فقد تابعه عليه أبو بكر بن علي عند النسائي، فغرابته إنما تأتي من الحجاج ومن بعده. وعبد الرحمن بن محيريز، ذكره ابن عبد البر في الصحابة، وقال: ولد على عهد رسول الله علله ، وكان فاضلاً، وذكره ابن حبان في الثقات.

وعبدُ الرحمن بن محيريز، قال الترمذي: إنه أخو عبد الله بن محيريز] (١) وهو شامي، ولم يعرِّف بشيء من حاله، وهي لا تعرف، ولم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم.

(۸۹۸) وذكر من طريق أبي داود، عن حَنَش (۲) ، قال: رأيت علياً يضحي بكبش (۳) ، فقلت: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله / عليه وسلم: «أوصاني أن أضحى عنه».

ثم قال: حنش هذا لا يحتج بحديثه. انتهى ما ذكر(٤).

وهو حديث يرويه شريك عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن حنش.

وأبو الحسناء هذا، اسمه الحسن (٥) ولا تعرف له حال.

(۲۳۷ فاما شريك، فقد تقدم / القول فيه (۲).

ثم قال: في إسناده أبو بحر (٨) البكراوي، وهو ضعيف عندهم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٢) بفتح المهملة والنون.

<sup>(</sup>٣) في أبي داود: بكبشين.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٧/ ٩٣ - ٩٤).

<sup>(</sup>٥) وقيل: الحسين، كما في التقريب (٢/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث: ١٨٨.

<sup>(</sup>٧) أي أدلكه وأديفه ، كما في النهاية (٤/ ٣١٩).

<sup>(</sup>A) في، ت، أبو الحسن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨٩٨) ضعيف: أخرجه أبو داود في الضحايا (٣/ ٩٤)، والترمذي (٤/ ٨٤)، وأحمد (١/ ١٠٧- ١٠٥) ضعيف: أخرجه أبو داود في الضحايا، عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن حنش، قال: رأيت علياً فذكره.

<sup>(</sup>٨٩٩) سيأتي في الحديث: ١٣٦٠ ـ ١٣٨٠ .

وله فيه إسناد آخر، والصحيح النهي كما ذكر مسلم. انتهى ما ذكر(١).

أما الإسناد الأول الذي أعله بأبي بحر البكراوي، فإنه قد ترك فيه من لا يصمح (٢) معه، فإنه إنما يرويه أبو بحر، عن عتاب بن عبد العزيز الخماني (٣) قال: حدثتني صفية بنت عطية، عن عائشة.

وصفية هذه لا تعرف.

وعتاب بن عبد العزيز بصري، روى عنه يزيد بن هارون، وعلي بن نصر، ولا تعرف أيضاً حاله.

وأما الإسناد الآخر لهذا المعنى، فنذكره - إن شباء الله - تعالى في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها(٤).

وقد فرغنا من ذكر القسم الأول من هذا الباب، وهي الأحاديث التي أعلها بقوم وترك من تعلل (٥) به أيضاً لم ينبه عليه، ولم يذكر من أسانيدها غير من نبه عليه.

ونذكر الآن إن شاء الله القسم الثاني، وهي الأحاديث التي اقتطع من أسانيدها قطعاً، نبه على ضعف الحديث بذكر رجل أو أكثر ممن فيها، أو ممن فيما ترك من الأسانيد(١)، وقد قلنا: إنه إذا ضعفه ببعض من في القطعة التي ترك، وترك في القطعة التي ذكر من يعتل به ولم ينبه عليه، فهو في هذا أعذر.

وإنما كان في هذا أعذر لأنه لم يطو ذكر َ هذا الذي يعتل به أيضاً، بل أبرزه وعرضه لنظر المطالع، ويعارض هذا ما فيه من مسالمته له، المؤكدة بالقصد إلى

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٧/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) في، ق، ما لا يصح.

<sup>(</sup>٣) في، ت، الجماني، وصوابه بالحاء المهملة المكسورة بعدها ميم مشددة.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ١٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) في، ت، من تعتل.

<sup>(</sup>٦) في، ت، من الإسناد.

غيره، وذلك يوهم أنه لا نظر فيه.

[۱۸۳]ت

وأما إذا كان<sup>(۱)</sup> من / ترك<sup>(۲)</sup> التنبيه عليه في القطعة التي لم يَذكر ، فسوء الصنيع في ذلك أبين ، من حيث يمكن أن تكون الجناية من ذلك الضعيف أو المجهول ، الذي قَبْلَ مَن ضَعَف هو به الخبر .

فلتقع البداية بهذا القسم، وهم إما ضعفاء وإما مجهولون.

( • • • ) فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي أحمد، من رواية سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على : «إذا توضا أحدكم فلا يغسل أسفل رجليه بيده اليمنى ».

ثم قال: سليمان بن أرقم متروك، ولم يصح سماع الحسن من أبي هريرة. انتهى ما ذكر (٣).

وهو كما قال، ولكنه (بتوجه قصده إلى هذه القطعة من إسناده) يوهم أن ما ترك منه لا نظر فيه، وليس كذلك، بل فيما طوى ذكره من يتهم، ممن لعل الجناية فيه منه.

قال أبو أحمد: حدثنا أحمد بن موسى الحُنيني، الجرجاني، حدثنا إسحاق بن إبراهيم السالحيني، حدثنا محمد بن القاسم، أبو إبراهيم الأسدي، حدثنا سليمان بن أرقم، فذكره بإسناده ومتنه.

محمد بن القاسم هذا، هو أبو إبراهيم الأسدي الكوفي.

قال البخارى: كذبه أحمد بن حنبل (١).

<sup>(</sup>١) في، ت، فأما إذا كان.

<sup>(</sup>۲) في، ت، ترکه. (۲) في، ت، ترکه.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ١٣٥ ـ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (١/ ٢١٤).

<sup>( • • • )</sup> موضوع: أخرجه ابن عدي في ترجمة سليمان بن أرقم (٣/ ١١٠٤)، وقال: و لمحمد بن القاسم غير ما ذكرت من الحديث أحاديث صالحة، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه.

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: أحاديثه موضوعة ليس بشيء(١).

[وحكى الساجي عن أحمد أنه قال: لا يُكتَب حديثه، أحاديثه موضوعة، ليس بشيء](٢).

وكذا حكى العقيلي عنه<sup>(٣)</sup> .

وقال أبو حاتم البستي: يروي عن الثقات ما لم يحدثوا به، كان أحمد يكذبه (١).

فأما ابن معين، فعنه أنه كان لا يرضاه لغفلته (٥).

وحكى ابن أبي خيثمة عنه، أنه وثقه(١).

وليس ذلك بشيء / .

[۲۳۸ ق]

وبالجملة فما حاله بأحسنَ من حال سليمانَ بنِ أرقم، فما باله يلوم سليمان، ولعله منه بريء؟

(۱، ۹) وذكر من طريق الدارقطني، عن خارجة بن عبد الله بن سليمان ابن زيد بن ثابت، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «أصاب النبي على الحديث.

<sup>(</sup>١) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٣) الضعفاء الكبير (٤/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٤) المجروحون(٢/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>۵) التاريخ (٤/ ٤٨)، وفي، ت، لعقلية، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) الجوح (٨/ ٦٥).

<sup>(</sup> ۱۰ ) منكر جداً: أخرجه الدارقطني (١/ ١٣٠)، ويرده الحديث الصحيح «أنه على كان يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام»، وحديث أم محصن «أن صبياً بال على ثوب النبي على فدعا بماء فنضحه ولم يغسله».

ورده بأن قال: خارجة ضعيف(١).

وهو كما ذكر ، ولكنه قد قيل فيه غيرٌ ذلك .

قال أبو حاتم الرازي: حديثه صالح (٢).

فالعجب لأبي محمد، يعل الحديث (٥) بخارجة ، ويترك الواقدي لا ينبِّه على كون الحديث من روايته .

(۲۰۲) وذكر من طريقه أيضاً عن البراء (٢٠) ، حديث: «لا بأس ببول ما أكل لحمه».

من رواية سَوَّار بن مصعب، عن مُطرِّف بن طريف، عن أبي الجهم (V) عن البراء.

ثم قال: خالفه يحيى بن العلاء؛ فرواه عن مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر.

وسوار متروك، ويحيى بن العلاء [ضعيف(^).

الأحكام الوسطى (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) الجرح (٣/ ٣٧٤. ٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) في، ق، تغمقوا، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في، ت، منهم الواقدي، وهذه القالة للنسائي.

هی، ق، الحدیثین، وهو تحریف.

<sup>(</sup>٦) في ، ت: عن أبي الجهم عن البراء.

<sup>(</sup>٧) وأسمه سليمان بن الجهم.

<sup>(</sup>٨) الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>۲ • ۹) منكر: أخرجه الدارقطني (۱/ ۱۹۸) وقال: سوار بن مصعب ضعيف، ثم ساقه بسند آخر وقال: لا يثبت، عمرو بن الحصين، ويحيى بن العلاء ضعيفان، وسوار بن مصعب متروك.

كذا قال، وهو كما ذكر، ولكن بقي عليه أن يبين أن حديث [() يحيى بن العلاء، لم يصل إليه إلا من طريق متروك، يرويه عنه، وهو عسرو بن الحصين.

وقد نبه الدارقطني [حين ذكره] (٢) على أنه متروك، فترك ذلك أبو محمد، وذلك غير منْبَغ (٣) ؛ لاحتمال أن تكون الجناية منه.

وذكر من طريق أبي أحمد، عن العلاء بن كثير، قال: حدثنا مكحول، عن واثلة وأبي الدرداء وأبي أمامة، قالوا: سمعنا رسول الله عليه يقول: «جنبوا مساجدكم صبيانكم» الحديث.

ثم رده بأن قال: العلاءُ بن كثير هو الدمشقي، مولى بني أمية، ضعيف عندهم (١).

هذا نص ما أتبعه، وهو كما ذكر، ولكن لا معنى للحمل فيه على العلاء بن كثير، ودونه من هو متهم بالكذب، فلعل الجناية منه، وإنما يغُرُّ أبا محمد في هذا، ذكر أبي أحمد للحديث في باب رجل كيفما تيسر له، فيظن أبو محمد أن الجناية منه، ويحسن ظنه بغيره، فيقع له ما ذكرناه في هذا الباب كله.

وهذا الحديث قال أبو أحمد حين ذكره في باب العلاء(٥) بن كشير . :

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٢) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>٣) في، ت، متبع، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٢/ ٦٤).

<sup>(</sup>٥) في، ق، العلى، وعادة كاتب ق، يقصر الممدود.

<sup>(</sup>۹۰۳) تقدم في الحديث: ۲۳۰.

حدثنا حذيفة بن الحسن، حدثنا أبو أسامة (١): محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن هانئ النخعي، قال: حدثنا العلاء مولى بني أمية، حدثنا مكحول، عن واثلة، وأبي الدرداء، وأبي أمامة، قالوا: سمعنا رسول الله عليه يقول، فذكره.

عبد الرحمن (٢) بن هانئ هذا، هو أبو نعيم، النخعي، الكوفي، قال فيه ابن حنبل: ليس بشيء (٣) . وقال على بن الحسن الهسَنْجاني (٤) : سمعت يحيى بن معين يقول: بالكوفة كذابان: أبو نعيم / النخعي، وأبو نعيم: ضرار بن صرر دُون.

[۱۸٤]ت

وقد ذكر أبو أحمد أبا نعيم هذا في باب يخصه، وذكر له أحاديث مما أنكر [عليه] (٢) وقال: إن (٧) له سواها كذلك (٨).

فإذن، الحمل في هذا الحديث على العلاء بن كثير ـ وهو لا يرويه عنه إلا هذا الكذاب ـ ظلم له، فاعلم ذلك.

وذكر من طريق العقيلي، من حديث الهيثم بن عقاب (٩٠٤) ، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر قال: قال رسول (١٠٠) الله عَلَيْهُ: «من أم قوماً

<sup>(</sup>١) في، ت، حدثنا أسامة، وفي الكامل أبو أمية.

<sup>(</sup>٢) في، ت، وعبد الرحمن بالواو.

<sup>(</sup>٣) بحر الدم: ۲۹۸.

<sup>(</sup>٤) بكسر الهاء، وفتح السين، وسكون النون، قرية بالري، كما في معجم البلدان (٥/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٥) الجوح (٥/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) الزيادة ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٧) في، ق، و، ت، أنه له، والأقرب ما صوبناه.

<sup>(</sup>٨) الكامل (٤/ ١٦٢٣)، وليس في هذه العبارة.

<sup>(</sup>٩) بضم المهملة، بعدها قاف.

<sup>(</sup>۱۰) في، ت، النبي.

<sup>(</sup>٤ ، ٩) منكر: أخرجه العقيلي (٤/ ٣٥٥) في ترجمة الهيثم بن عقاب، وقال: مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ.

وفيهم من هو<sup>(۱)</sup> أقرأ <sup>(۲)</sup> منه» الحديث.

ثم رده بأن الهيثم بن عقاب كوفي مجهول، وحديثه غير محفوظ (٣).

[۲۲۹ ق]

وهذا الذي أتبعه من القول، هو قول العقيلي / فيه لما ذكره.

وبقي عليه أن يبين أنه من رواية من يمكن أن تكون الجناية منه، وهو علي بن يزيد الصدائي (1) فقد قال أبو حاتم الرازي: إنه منكر الحديث عن الثقات (٥).

وقال أبو أحمد بن عدي: أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات، إما أن يأتي بإسناد لا يتابع عليه، أو بمتن عن الثقات منكر، أو يروي عن مجهول، وعامة ما يرويه مما لا يتابع عليه (١).

( • • • ) وذكر من طريق أبي أحمد بن عدي، من حديث خالد بن إسماعيل، عن عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله على من قال: لا إله إلا الله الحديث.

ثم رده بأن قال: خالد بن إسماعيل هو المذكور فيما تقدم(٧) .

يعني أبا الوليد المخزومي ولم يزدعلي هذا، وهذه تبرئة لمن دونه ممن

<sup>(</sup>١) في، ت، من هم.

<sup>(</sup>۲) في، ق، أقرب، وهو تحريف.

<sup>(</sup>m) الأحكام الوسطى (1/ 99).

 <sup>(</sup>٤) بالضم والمد، وتخفيف الدال، مخلاف باليمن كما في معجم البلدان (٣/ ٣٩٧)، بينه وبين صنعاء:
 ٢٤ فرسخاً.

<sup>(</sup>٥) الجرح (٦/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) الكامل (٥/ ١٨٥٤)، وفي، ت، لا تشبه أحاديث الثقات.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٢/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٩٠٠) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة إسماعيل بن خالد المخزومي (٣/ ٩١٣)، والدارقطني (٢/ ٥٦).

طوى ذكره، وذلك منه سوء صنيع، فإن دونه من يتهم بوضع الحديث.

قال أبو أحمد: حدثنا عمر بن سنان، قال: حدثنا محمد بن المغيرة، الشَّهْرَزُوري(١) قال: حدثنا خالد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن عمر(٢).

فذكره بإسناده في باب خالد بن إسماعيل المذكور، وهو ـ أعني أبا أحمد ـ قد ذكر محمد بن المغيرة هذا، ـ الذي يرويه عن خالد بن إسماعيل ـ ذكراً يخصه فقال: «إنه يسرق الحديث، وهو ممن يضع الحديث».

وذكر له أحاديث ما ينكر عليه، ثم قال: ورأيت له مما يتهم فيه غير ما المدابات ذكرت (٣) / .

ولو أن أبا محمد نظر بقية الإسناد لم يخف عليه أمر هذا الرجل، فإنه علما قلناه مذكور في كتاب أبي أحمد.

وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث من رواية العلاء بن سالم الذي روى حديث:

(٩٠٦) «قدموا خياركم»، فاعلمه.

(٩٠٧) وذكر من طريق أبي أحمد من حديث زيد بن الحواري، العمِّي، عن قتادة، عن أنس، عن النبي عَلَيْ قال: «يُكرَه للمؤذن أن يكون إماماً».

<sup>(</sup>١) بفتح ثم سكون وراء مفتوحة بعدها زاي مضمومة.

<sup>(</sup>٢) هكذا في، ق، و، ت، والكامل، وقد تقدم في، ق، و، ت، عبيد الله ـ بالتصغير ـ .

<sup>(</sup>٣) الكامل (٦/ ٢٨٢٢).

<sup>(</sup>٩٠٦) تقدم في الحديث: ٨٥٦.

<sup>(</sup>٩٠٧) منكر: أخرجه ابن عدي في ترجمة زيد بن الحواري العمي (٣/ ١٠٥٦).

ثم قال: زيد العمى هذا، معروف في الضعفاء(١).

لم يزد على هذا، فأقول وبالله الوفيق : قد كنت أظن أن الذي يوقعه (۱) في هذا المذكور في هذا الباب من عند أبي أحمد، أو العقيلي، أو الساجي رؤيتُ للحديث عند أحدهم في باب الرجل الضعيف الذي يوردون (۱) الحديث في بابه، في كتفي من تعليله بالإخبار عن كون ذلك الرجل في اسناده، ولا يمتد نظره إلى من سواه ممن يمكن أن تكون علة الخبر منه، اكتفاء بمعتقد مخرِّجه في باب ذلك الرجل، فإذا بهذا الظن قد أخلفني في هذا الحديث، وذلك أن أبا أحمد (۱) مخرجه، قد جاز عنده أن تكون الجناية فيه من غير زيد العمِّي، ممن هو أضعف منه، وأكثر منكرات، فلم يذكر ذلك أبو محمد رحمه الله.

ولنذكر لك نص ما أورد أبو أحمد، حتى تتبين هذا الذي ذكرتُ.

قال في باب زيد العمي: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن موسى بن عدي الجرجاني بمكة، قال: حدثنا القاسم بن الحكم، قال: حدثنا سلام - هو الطويل - (^) عن زيد العمي (٩) ، عن قتادة، عن أنس، عن النبي عليه قال: «يكره للمؤذن أن يكون إماماً».

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>۲) في، ت، يونسه، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في، ق، رأيه.

<sup>(</sup>٤) في، ت، يرودون، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في، ت، محمد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في الكامل زيادة: التبعي، وهو قاضي همدان.

<sup>(</sup>٧) في الكامل: قالا، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) هو الطويل، محذوفة من الكامل.

<sup>(</sup>٩) نسبة إلى العم، بطن من تميم ولقب به لأنه إذا سئل عن شيء يقول: حتى أسأل عمي.

قال أبو أحمد: وهذا منكر عن قتادة، عن أنس، ولعل البلاء فيه من سلام، أو منهما.

وذكر قبله (۱) حديثاً آخر، من رواية أبي الربيع الزهراني، عن سلام الطويل، عن زيد العمي، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، عن النبي عليه قال: /

[,3 7 8 • ]

(٩٠٨) «فلق البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء».

[١٨٥ أ] ت

ثم قال: ولعل البلاء فيه من سلام الطويل، أو منهما / جميعاً، فإنهما ضعيفان. وذكر بعده حديثاً آخر، من رواية أبي الربيع الزهراني أيضاً، عن سلام الطويل، عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار، قال: قال رسول الله على :

(٩٠٩) «من احتجم يوم الثلاثاء لسبعة عشر (٢) من الشهر ، كان دواء (٢) لداء السنة».

ثم قال: لا أعلم يرويه عن زيد العمي غيره.

فيدل هذا على أن البلاء في هذه الأحاديث، التي يرويها سلام عن زيد، من سلام، لا من زيد.

<sup>(</sup>١) في كلام المؤلف هنا نظر، راجعه في الدراسة.

<sup>(</sup>٢) في الكامل: لسبع عشرة.

<sup>(</sup>٣) في الكامل: على دواء.

<sup>(</sup>٨٠٨) موضوع: أخرجه ابن عدي في ترجمة زيد العمي (٣/ ١٠٥٦)، وأعله بزيد العمي، وسلام الطويل.

<sup>(</sup>٩٠٩) منكر: أخرجه ابن عدي (٣/ ١٠٥٧)، وقال: وهذا يعرف بسلام، عن زيد، لا أعلم يرويه عن زيد غيره. فيدل هذا على أن البلاء في هذه الأحاديث التي يرويها سلام عن زيد، البلاء فيها من سلام، لا من زيد.

وذكر في باب سلام الطويل أقوال العلماء فيه، وأورد له من الأحاديث بعض ما ينكر عليه، ثم قال: وعامة ما يرويه عمن يرويه عنه من الضعفاء والثقات، لا يتابعه عليه أحد(١). انتهى ما كتبت عنه.

فإذن لا ينبغي أن يُخَص زيد العمي بالذنب فيه، ودونه من يجوز أن يكون كاذباً عليه، فاعلم ذلك.

(• 1 • ) وذكر من طريق البزار (٢) من حديث خبيب (٣) بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله عَلَي «كان يأمرنا أن يصلي أحدُنا كل ليلة بعد الصلاة المكتوبة ما قل أو كثر».

ثم قال: خبيب ضعيف(٤).

كذا ذكره، وفي إسناده عند البزار من يكذب، وهو يوسف بن حالد السمتي، ولم يذكر البزار هذا الحديث إلا من روايته، أو من رواية سلام بن أبي خبرة (٥) ، عن يونس، عن الحسن، عن سمرة، وقد عرض له أبو محمد بما ينبغى أن يقال فيه.

فأما حديث يوسف بن خالد فقال البزار: وحدثناه خالد بن يوسف، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا جعفر بن سعد، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن جده سمرة بن جندب. فذكره.

<sup>(</sup>١) في، ت، لا يتابعه أحد عليه.

<sup>(</sup>٢) في، ت، البزاز، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) بضم المعجمة مصغراً.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>٥) بضم الخاء المعجمة، وسكون الموحدة وفتح الزاي، العطار، ووقع في، ت، خبرة، وهو تصحيف.

<sup>( •</sup> ٩ ٩) ضعيف: أخرجه البزار ـ كشف الأستار ـ (١/ ٣٤٤)، فقال: حديث الحسن عن سمرة، تفرد به سلام، وهو بصري ضعيف قدري .

وهذا الإسناد قد ذكر به البزار عشرات من الحديث، وتبين عنده بياناً شافياً أنه \_ أعني والد خالد بن يوسف ـ يوسف بن خالد السمتي، وكان صاخب رأي، من أصحاب أبي حنيفة، يكذبه أصحاب الحديث.

( **١١٩)** وقد ذكر أبو محمد رحمه الله في المساجد، حديث أبي هريرة عن النبى عَلَيْهُ: «إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليدفنها» (١).

[۱۸۵ ب] ت

وهو حديث يرويه البزار / هكذا: حدثنا خالد بن يوسف، حدثنا أبي، قال: سمعت زياد بن سعد يحدث عن عتبة الكوفي، وهو عتبة (٢) بن يقظان، عن عكرمة، عن أبي هريرة.

وقال أبو محمد بإثره: في إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف الحديث جداً. فاعلم ذلك(٣) .

(۹۱۲) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث عمر بن موسى الوجيهي، عن مكحول، عن أنس «كانت قراءة رسول الله ﷺ إذا قام من

الأحكام الوسطى (٢/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) في كشف الأستار، وهو عندي.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ٦٢).

<sup>(</sup> **٩١١**) ضعيف: أخرجه البزار ـ كشف الأستار ـ (١/ ٩٠٢)، والطبراني في الأوسط كما في المجمع (٢/ ٢٠). وقال: وفيه يوسف بن خالد السمتي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٩١٢) منكر: أخرجه ابن عدي في ترجمة الوليد بن القاسم الهمداني (٧/ ٢٥٤٤)، وقال: وهذه الأحاديث غير محفوظة التي أمليتها، وليس البلاء من الوليد، البلاء من عمر بن موسى، فإنه في عداد من يضع الحديث.

وابن القطان هنا يقول بأن محمد بن المستنير هو راويه عن الوليد المذكور، والذي في الكامل لابن عدي أنه يرويه عنه حديثاً آخر من حديث شداد بن أوس أنه رأى رجلاً يمشي واضعاً يديه على خاصرته، فقال: لا تمش هذه المشية؛ فإني سمعت رسول الله على الله النار».

الليل الزمزمة»(١) الحديث.

ورده بأن الوجيهي متروك<sup>(٢)</sup> .

ولم يبين أنه يرويه عنه (٢) الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني، وهو ضعيف الحديث؛ قاله ابن معين (٤).

وقد ذكر أبو أحمد هذا الحديث في باب الوليد المذكور، وقال: ليس البلاء في هذا الحديث منه، بل من عمر بن موسى الوجيهي، وذكر عن ابن حنبل توثيق الوليد(٥).

ولكن مع هذا فلا ينبغي أن يُتَرك بيانُ كونه من روايته، ويرويه عن الوليد المذكور [محمد بن المستنير(١)] وهو لا تعرف حاله.

وذكر من طريق أبي أحمد، من رواية شبيب بن شيبة الخطيب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة [قالت:](٧) قال رسول الله ﷺ: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين، فهي خداج».

. ثم قال: شبیب بن شیبة لیس بثقة ، قاله ابن معین  $^{(\Lambda)}$ 

وقال فيه أبو حاتم: ليس بقوي (٩) . انتهى ما ذكر (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) الصوت الخفي كما في النهاية (٢/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ٧٢).

 <sup>(</sup>٣) في، ت، يرويه عنه عنده.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٩/ ١٣).

<sup>(</sup>٥) الكامل (٧/ ٤٤٥٢).

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين هكذا في، ق، و ت، والصواب عبد الله بن الحكم كما في الكامل، وأما ابن المستنير فإنما روى
 عن الوليد المذكور، حديثاً آخر غير المذكور هنا.

<sup>(</sup>٧) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>۸) التاريخ (۳/ ۱۹۱).

<sup>(</sup>٩) الجرح والتعديل (٤/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>١٠) الأحكام الوسطى (٢/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٩١٣) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة شبيب بن شيبة الخطيب (٤/ ١٣٤٧).

[۲٤١ق]

فنقول وبالله التوفيق: في إسناد/ هذا الحديث عند أبي أحمد، من هو أضعف من شبيب بن شيبة، وهو جُبَارة (١) بن المغلس.

كان ابن معين يقول: جبارة بن مغلس كذاب.

وترك أبو حاتم حديثه (٢).

وقال أبو زرعة: ليس هو عندي ممن يكذب. وإنما كان يوضع له الحديث فيحدث به، وما كان ممن يتعمد الكذب (٣).

وقال فيه البخاري: مضطرب الحديث(٤).

وقال ابن غير: صدوق(٥).

وقال فيه أبو أحمد بن عدي: في بعض أحاديثه ما لا يتابع عليه ، وعندي أنه لا يأس به (٢) .

( ٩ ١٤) وقد ذكر أبو محمد في كتاب العلم حديث «تعمل هذه الأمة بُرهة بكتاب الله».

فقال بعده: جبارة متروك<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) جبارة بضم الجيم ثم فتح الموحدة، والمغلس كمحدث، بغين معجمة بعده لام ثقيلة مكسورة، ثم مهملة.

 <sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل (۲/ ۵۵۰)، وليس فيه ما نسبه لأبي حاتم، وإنما فيه تصريحه بأنه ضعيف وقال: «هو على يدى عدل».

<sup>(</sup>٣) الصدرنفسه.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الصغير (٢/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٥) الكامل (٢/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٦) الصدر نفسه (٢/ ٦٠٣) وليس فيه ما ذكر.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (١/ ٦٦-٦٧).

<sup>(</sup>٩١٤) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة حماد بن يحيى الأبح (٢/ ٦٦٣)، رواه جبارة عنه، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعاً.

وقال: ولحماد غير ما ذكرت أحاديث حسان، وبعض ما ذكرت مما لا يتابع عليه، وهو ممن يكتب حديثه.

[١٨٦] ت

وبالجملة فلا يداني أبا معمر: / شبيب بن شيبة، فإن شبيب بن شيبة لا يتهم، فاعلم ذلك.

وذكر أبو محمد من حديث حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس «كان رسول الله تلك يغلب سل يوم الفطر ويوم الأضحى».

ثم أتبعه أن قال: قال أبو أحمد: أحاديث حجاج عن ميمون، ليست عستقيمة. انتهى ما أورد (١).

وهذا العمل منه ليس بمستقيم؛ فإنه اقتطع الإسناد من حيث حسن، وأعرض عن موضع العلة منه، فجاء الحديث غير ذي علة، فإن القول بأن حجاجاً ليست روايته عن ميمون بمستقيمة، لا يعطي فيه ما يُتَرك الحديث لأجله، لأنه قد يقال مثل ذلك في الرجل بالإضافة إلى غيره، فإن الناس متفاوتون.

وأيضاً فإنه يُعطي أنه في غير ميمون بن مهران أحسن حالاً منه في ميمون، ويعطى أن الحديث لا علة له سوى ما ذكر.

وهذا هو الذي قُصد بيانه في هذا الباب، وذلك أنه حديث يرويه عنه جبارة بن المغلس المتقدم الآن ذكره.

وإنما ذكر الحديث أبو أحمد في باب حجاج، لأن مذهبه في جُبارة ما قدمنا (٢) عنه الآن: من أنه لا بأس به، ولا يتابَع في بعض حديثه.

الأحكام الوسطى (٣/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) في، ت، ما قدمناه.

<sup>(</sup>٩١٥) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة حجاج بن تميم (٢/ ٦٤٦)، وقال: وحجاج بن تميم هذا ليس له كثير رواية .

وأقل ما كان على أبي محمد، أن يبين أنه من رواية جبارة عنه. فاعلم ذلك.

(۱۹۱۹) وذكر من طريق الدارقطني، عن الوليد بن محمد الموقري (۱) ، قال: حدثنا الزهري، أنبأني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، أخبره أن رسول الله عَلَي «كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى».

ثم أتبعه أن قال: الموقري ضعيف عندهم(٢).

لم يزد على هذا، وهذا مؤكد لما يغلب على الظن من أمره: من أنه كان إذا ظفر من الإسناد بضعيف، عصب الجناية برأسه، ولم ينظر سائرهم، وأعرض عنهم، وإن كان لا يعرفهم.

وذلك أن هذا الحديث هو عند الدارقطني هكذا: حدثنا أبو عبد الله الأيلي (٣): محمد بن علي بن إسماعيل، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن خنيس (٤) قال: حدثنا الوليد بن / محمد، قال: حدثنا الزهري، قال: حدثنا الزهري، قال: حدثنا سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، أخبره أن رسول الله ﷺ. فذكره.

[۱۸٦] ت

موسى بن محمد بن عطاء، أبو الطاهر المقدسي، يروي عن أبي المليح، وحُجْر بن الحارث، والوليد بن محمد، والهيثم بن حميد.

قال أبو حاتم الرازي: رأيته عند هشام بن عمار، ولم أكتب عنه، كان

<sup>(</sup>١) بضم الميم، وقاف مفتوحة.

<sup>(</sup>۲) الأحكام الوسطى (٣/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) بفتح الهمزة، وسكون المثناة التحتانية.

 <sup>(</sup>٤) بضم الخاء المعجمة، وفتح النون مصغراً.

<sup>(</sup>٩١٦) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٣/ ٧٧).

يُغْرِب، ويأتي بأباطيل<sup>(١)</sup> .

وقال موسى بن سهل الرملي: أشهد عليه أنه كان يكذب(١).

وقال أبو زرعة: أتيته فحدَّث عن الهيثم بن حميد، وفلان، وفلان، وكان يكذب (١).

وقال أبو أحمد بن عدي: منكر الحديث، يسرق الحديث، روى عن الموقري، عن الزهري، عن أنس أحاديث/ مناكير، وليس البلاء فيها عن النوهري من أبي الطاهر، إنما البلاء من الموقري، والموقري وأبو الطاهر ضعيفان (٢). انتهى كلام أبى أحمد.

[۲٤٢ق]

ولا أدري لماذا حَمَل على الموقري دون أبي الطاهر، وهي لا تصل إلينا عن الموقري إلا على لسان أبي الطاهر، وهبك هذا في أحاديث الزهري عن أنس، حديثنا هذا من روايته عن الموقري، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.

فالحمل عليه فيه متعين، واقتطاع الإسناد من الموقري تبرئة لأبي الطاهر، وما أراه فعل ذلك إلا وهو لا يعرفه، وحسن به الظن، ولم يبحث عنه.

وإلى هذا، فإن الراوي له عن أبي الطاهر ـ وهو عبيد الله بن محمد بن خنيس ـ لا أعرف حاله . فالله أعلم .

(٧١٧) وقد ذكر في الجمعة حديث أم عبد الله الدوسية: «الجمعة واجبة

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل (٨/ ١٦١) وفيه: وكان يكذب.

<sup>(</sup>٢) ألكامل (٦/ ٢٣٤٦).

<sup>(</sup>٩١٧) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ٨\_٩) وقال: الوليد بن محمد الموقري متروك، ولا يصح هذا عن الزهري، كل من رواه عنه متروك.

ثم ساقه من طريق الحكم بن عبد الله بن سعد عن الزهري، وقال: الزهري لا يصح سماعه من الدوسية، والحكم هذا متروك.

على كل قرية فيها إمامٌ، وإن لم يكونوا فيها(١١) إلا أربعة».

ثم رده بأن قال: لم يروه إلا متروك(٢).

وإنما قال الدارقطني عقيبه: لم يروه عن الزهري إلا متروك، فجاء كلام أبي محمد أعم.

وهو إلى الصواب أقرب، فإن أحد طريقيه (٣) عند الدارقطني، هو هذا الذي فرغنا منه آنفاً، عن أبي عبد الله الأيلي، عن عبيد الله بن محمد بن الأخنس (٤) عن موسى بن محمد المذكور، عن الموقري، عن الزهري، عن أم عد الله / .

[۱۸۷ أ] ت

وطريق آخر، فيه جماعة من الضعفاء والمجاهيل، أحدهم راويه عن الزهري، وهو الحكم بن عبد الله، ورواه عنه مجهول لا يعرف، وهو محمد ابن مطرف وليس بأبي غسان وعنه مسلمة بن علي الخُشني، وهو متروك، وعنه عمرو بن الربيع بن طارق، ولا تعرف حاله.

والمقصود إنما هو أن تعلم أنه هاهنا من حيث عمم القضية، قد عرف حال موسى بن محمد المذكور الذي أعرض عن ذكره في حديثنا الأول، وذلك والله أعلم أنه عرف حاله بالمطالعة، ولم يبق في حفظه، والله الموفق.

(٩١٨) وذكر من طريق أبي داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن

<sup>(</sup>١) كلمة «فيها» محذوفة من، ت.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) في، ق، طريقه.

<sup>(</sup>٤) هكذا في، ق، و، ت، وعند الدارقطني: خنيس.

<sup>(</sup>٩١٨) حسن: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٣٠٥)، ولم ينفرد به سفيان، فقد تابعه مالك، عن يحيى بن سعيد به.

وأخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٩٠)، وعنه أبو داود (١/ ٣٠٥) عن يحيي بن سعيد، عنه به.

جده: «كان النبي عَلَي إذا استسقى قال: «اللهم اسق عبادك وبهائمك...» الحديث»(۱).

ولم يعرض لشيء منه، وهو حديث إنما يرويه علي بن قادم، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب.

وعلي بن قادم وإن كان صدوقاً فإنه يستضعَف.

قال فيه ابن معين: ضعيف (٢).

وقال أبو أحمد: نُقمت عليه أحاديث رواها عن الثوري غير محفوظة (٣).

وحديثه هذا عن الثوري كما ترى، فأقل ما كان يلزم، التنبيه على كون الحديث من روايته، والله الموفق.

وذكر من طريق البزار (١٤) ، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن أبي عبيدة بن الجراح، عن النبي ﷺ قال: «إن أفضل الصلوات صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة» الحديث (٥٠) .

ولم يقل فيه شيئاً، إما تسامحاً لما كان من فضائل الأعمال، وإما لأنه قد أبرز من إسناده من يعتل به، اعتماداً على ما قدم فيهم، وأي ذلك كان، فقد طوى ذكر من هو أيضاً ضعيف، وإن كان لا بأس به عند بعضهم، وهو عبد الله

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) الكامل (٥/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) في، ت، البزاز، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٣/ ٦٨ ـ ب).

<sup>(</sup>٩١٩) ضعيف: أخرجه البزار ـ كشف الأستار ـ (١/ ٢٩٨)، والطبراني في الكبير، وفي الأوسط كما في المجمع (٢/ ١٦٨).

ابن زحر(١) فعنه ذكره البزار(٢) وهو يرويه عن علي بن يزيد.

ولا ندري من أضعفُ: أعلي بن يزيد، أم عبيد الله بن زحر؟ فكلاهما منكر الحديث.

قال أبو حاتم البستي: يروي عن علي بن يزيد الطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن، فلا / يكون ذلك الخبر والا مما عملته أيديهم، فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة،

[۱۸۷] ت

[۲٤٣ ق]

بل التنكب عن رواية ابن زحر على الأحوال/ أولى.

قال ابن معين: كل حديثه عندي ضعيف. انتهى كلام البستي (٣٠٠).

وهو مغن عن طويل ما لهم(١٤) في هذا الإسناد.

(٩٢٠) وقد ذكر أبو محمد في الطهارة حديث: «يطهر المؤمن ثلاثة أحجار والماء والطين» (٥) من عند أبي أحمد.

فقال فيه: أضعف من في هذا الإسناد على بن يزيد. وعبيدُ الله والقاسم، قد تكلم فيهما(١).

(٩٢١) وذكر من طريق ابن أبي شيبة، حديث قيس بن سعد بن عبادة،

<sup>(</sup>١) بفتح الزاي المعجمة، وسكون الحاء المهملة. انظر التقريب (١/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) في، ت، ذكر البزار.

<sup>(</sup>٣) المجروحون(٢/ ٦٢ ـ ٦٣).

<sup>(</sup>٤) في، ت، ما فهم.

<sup>(</sup>٥) هكذا في، ق، و، ت، والأحكام الوسطى، وفي الكامل: «والماء أطهر»، بدل: «والماء والطين».

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (١/ ٩٠).

<sup>(</sup> ٩ ٢ ٠ ) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة عبيد الله بن زحر (٤/ ١٦٣٢).

<sup>(</sup>٩٣١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٨/ ١٩٧)، من طريق يحيى بن أيوب، عن عبيد الله ابن زحر به. وسيأتي في: ١٥١٤.

عن النبي عَلَيْكُ قال: «إن ربي حرم (١) الخمر والكوبة (٢) والقنين (٣) ».

ثم قال: في إسناده يحيى بن أيوب المصري، عن عبيد الله بن زحر(٤).

وعبيد الله هذا، ضعفه [أحمد]<sup>(ه)</sup> بن حنبل، وابن معين، وأبو حاتم، وابن المديني وقال فيه أبو زرعة: «صدوق»<sup>(۱)</sup>. ووثقه البخاري<sup>(٧)</sup>.

والمقصودُ هو أنَّ ترك ذكره، والتنبيهِ على كون الحديث من روايته، تبرئة له فاعلمه.

(٩٣٢) وذكر من طريق أبي أحمد، عن قيس بن الربيع، عن شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس، أن النبي عَلَيْكُ «كُفِّن في قطيفة حمراء».

ثم رده بأن قال: قيس بن الربيع لا يحتج به .

وإنما الصحيح ما رواه مسلم، من حديث غندر، ووكيع، ويحيى بن سعيد، عن شعبة بهذا الإسناد:

(٩٢٣) «جُعل في قبر النبي عَلَيْهُ قطيفة حمراء» انتهى ما ذكر (^).

وعلة هذا الخبر في الحقيقة، إنما هي ما ثبت من أنه عليه السلام «كفن في ثلاثة أثواب بيض».

<sup>(</sup>١) في المصنف: حرم علي.

<sup>(</sup>٢) هي النرد، والطبل، أو البربط. النهاية (٤/ ٢٠٧)، وهي بضم الكاف.

<sup>(</sup>٣) زاد المصنف: يعني العود، وهو بكسر القاف، والنون المُشددة. النهاية (٤/ ١١٦).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٨/ ٢٢).

<sup>(</sup>٥) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>٦) الجرح (٥/ ٣١٥)، وفيه أقوال من ذكرهم قبله.

<sup>(</sup>٧) العلل الكبير: ١٩٠.

<sup>(</sup>٨) الأحكام الوسطى (٣/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢٠٦٩) منكر: أخرجه ابن عدي في ترجمة قيس بن الربيع (٦/ ٢٠٦٩)

فأما جعل القطيفة في القبر، فغير مناقض للتكفين في قطيفة أخرى مثلها، فالقطائف الحمر كثيرة، وليس هذا بمقصود، وإنما المقصود أنه طوك ذكر من هو مثل قيس بن الربيع، أو أسوأ حالاً، فإن قيساً غاية ما رمي به حديثه، ما اعتراه من سوء الحفظ حين ولى القضاء، كشريك، وابن أبي ليلى.

والحديث المذكور يرويه عن قيس، محمد بن مصعب / القرقساني (١) .

[۱۸۸] ت

و أبو محمد قد تولى تضعيفه، وذكر أقوال الناس فيه في مواضع، وقد مر ذكره مرات.

( £ ۲ ٩) فمنها: حديث: «كان يرفع يديه في كل خفض ورفع».

قال فيه بإثره: كانت فيه غفلة شديدة (٢).

(٩٢٥) وكذلك حديث: «أَعتقها ولدها».

وغلط في جعله راوياً لذلك الحديث(٣).

والحديث المذكور الآن، هو عند أبي أحمد هكذا: حدثنا الحسن بن عبد الله القطان، قال: حدثنا محمد بن مصعب، قال: حدثنا قيس، عن شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس أن رسول الله عليه الله عليه عن في قطيفة حمراء».

<sup>(</sup>١) بفتح القافين، بينهما راء ساكنة، وقيل بضم القافين.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٥٨.

<sup>(</sup>٤) في، ت، الوراق.

<sup>(</sup>٩٢٤) أخرجه الدارقطني، وابن نصر المروزي في قيام الليل.

<sup>(</sup>٩٢٥) تقدم في الحديث: ٥٦.

ولقد أخاف أن يكون تصحف لبعض رواته (١) أو رواة الكتاب «الكامل» الذي هو فيه، لفظ ُ «دفن» بـ «كفن»، والله أعلم.

وذكر من طريق البزار، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن النبي على الله الله على قبر عثمان بن مظعون بعدما دفنه، وأمر فرنش عليه بالماء».

ثم قال: قد تقدم ذكر عاصم(٢).

لم يعرض له بأكثر من هذا، وفي إسناد هذا الحديث من هو أضعف من عاصم، فلا ينبغي أن يُطوى ذكره، إذ لعل الجناية منه.

قال البزار: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا يونس (٣) قال: حدثنا العمري، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه فذكره.

العُمريون كثير، ومنهم عاصم بن عبيد الله هذا، وأكثر ما يقع في الإسناد هكذا «العمري» غير مسمى، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، ومع هذا فقد تبين أن العمري المذكور في هذا الإسناد، الراوي له عن عاصم بن عبيد الله، هو القاسم بن عبد الله العمري.

وتبين ذلك في كتاب / البزار، فإنه ساق جملة أحاديث بهذا الإسناد، أعني عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، من

[٤٤٢ق]

<sup>(</sup>۱) في، ق، روايه، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى:

<sup>(</sup>٣) في كشف الأستار: حدثنا يونس العمري، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩٣٦) ضعيف: أخرجه البزار كما في كشف الأستار (١/ ٣٩٧)، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله موثقون، إلا أن شيخ البزار لم أعرفه (٣/ ٤٥).

رواية العمري عنه، وهو(١) في بعضها مسمى كما قلناه، من جملتها هذا الحديثُ.

والقاسم المذكور، هو أخو عبيد الله، وعبد الله، وكلهم بنو عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف جداً.

قال ابن حنبل: هو / مدنى كذاب، كان يضع الحديث، ترك الناس حديثه (٢٠) .

[۱۸۸] ت]

ومنهم من يقول: متروك.

ومنهم من يقول: منكر الحديث.

وقال أبو زرعة: لا يساوي (٣) شيئاً (٤).

(٩٢٧) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث أبي المهدي: سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية: كثير بن مرة، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله عَلَيُّ : «لا تُبنى كنيسة في الإِسلام، ولا يجدُّد ما خرب منها».

ثم قال: أبو المهدي كان رجلاً صالحاً، من صالحي أهل الشام، ولكن حديثه ضعيف لا يحتج به. انتهى كلامه<sup>(٥)</sup>.

فنقـول ـ وبالله التوفيق ـ : قد تبين في باب النقص من الأسانيد، الفسادُ الواقع في هذا الحديث، بسقوط «عن» بين أبي الزاهرية وكثير بن مرة(١)،

<sup>(</sup>۱) في، ت، هو.

<sup>(</sup>٢) الجرح (٧/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) في، ت، لا يسوى.

<sup>(</sup>٤) الجوح (٧/ ١١١).

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٥/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث: ٢٨.

<sup>(</sup>٩٢٧) أخرجه ابن عدى (٣/ ١١٩٩)، وقد تقدم في الحديث: ٢٨.

ونريد د<sup>(۱)</sup> الآن بيان ما لهذا الباب، من كونه طوى ذكر من يرويه عن أبي المهدى، وهو متروك.

قال أبو أحمد: حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن جامع، حدثنا سعيد بن عبد الجبار، عن أبى المهدي (٢)، فذكره.

سعيد بن عبد الجبار الحمصي، ضعيف، بل متروك.

حكى البخاري أن جرير بن عبد الحميد كان يكذبه (٣) .

ومحمد بن جامع، أبو عبد الله العطار، بصري معروف بالرواية عنه، وعن حماد بن زيد، ومعتمر بن سليمان، وخالد بن الحارث، وهو أيضاً ليس بصدوق، قاله أبو زرعة، ولم يقرأ عليهم حديثه (١٠٠٠).

وامتنع أبو حاتم من الرواية عنه (٥) .

فهذا شأن هذا الحديث، فلعل أبا المهدي لا ذنب له، ونحن نلومه.

وذكر من طريق أبي أحمد، عن نوح بن أبي مريم، عن مقاتل بن حيان، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله على : «يُتَربص (٦) بالغريق يوم وليلة، ثم يُدفَن».

<sup>(</sup>۱) فی، ت، ویزید، وهو تصحیف.

<sup>(</sup>٢) في الكامل: سعيد بن سنان، بالاكنية.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (١/ ٢-٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) الجرح (٧/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٦) في الكامل: يترك، وفي رواية: ينتظر.

<sup>(</sup>٩٢٨) منكر: أخرجه ابن عمدي في ترجمة نوح بن أبي مريم، وسلم بن سالم (٣/ ١١٧٣)، (٧/ ٢٥٠٦)، وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.

ثم رده بأن قال: لم يسمع الحسن من جابر، ونوح(١) متروك(٢).

هذا ما ذكره به، وقد طَوى ذكر سَلْم (٣) بن سالم، راويه عن نوح بن أبى مربم، وهو متهم.

وقد ذكره أبو أحمد في باب سلم بن سالم، وفي باب نوح، وإن كان قد قال: لعل البلاء فيه من نوح / وسالم سلماً، ولكن مع ذلك لا ينقطع عن سلم الاتهام به فإنه متروك متهم.

[۱۸۹] أ] ت

قال أبو زرعة: ما أعلم أنه حدثت عنه (٤) إلا مرة، قيل له: كيف كان في الحديث؟ قال: لا يُكتب حديثه، كان مُرجئاً، وكان لا ـ وأوماً بيده إلى فيه ـ .

قال ابن أبي حاتم: يعني لا يَصدُق (٥) .

وقال أبو أحمد بن عدي: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول:

(٩٢٩) سئل ابن المبارك عن الحديث الذي يحدثه في أكل العدس: «إنه قدس على لسان سبعين نبياً»، فقال: لا، ولا على لسان نبي واحد، إنه لمود، منفَخ (١) من يحدثكم هذا؟ قالوا: سلم بن سالم، قال: عمن؟ قالوا: عنك، قال: وعنى أيضاً (١)؟!

وقال ابن معين: ليس بشيء (٨) .

<sup>(</sup>١) يعني ابن أبي مريم.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) في، ت، مسلم، وهو تحريف، وكذا في الذي بعده.

<sup>(</sup>٤) في، ت، أني حدثت عنه.

<sup>(</sup>٥) الجرح (٤/ ٢٦٦\_٢٦٧).

<sup>(</sup>٦) في الكامل: ينفخ.

<sup>(</sup>V) الكامل (۳/ ۱۱۷۳).

<sup>(</sup>٨) الجوح (٤/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٩٢٩) موضوع: أخرجه ابن عدي في ترجمة سلم بن سالم (٣/ ١١٧٣).

وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن المبارك وذكر عنده حديث لسلم بن سالم فقال: هذا من عقارب سلم (١) .

وقال أبو زرعة: أخبرني بعض الخراسانيين، قال: سمعت ابن المبارك يقول: اتق حيات سلم لا تلسعُك (٢) .

وقال فيه النسائي: ضعيف(٣).

هذا هو الصحيح في أمر هذا الرجل: إنه ضعيف، لا ما قاله أبو أحمد، من أنه لا بأس به.

فليس ينبغي أن يحمل على نوح بن أبي مريم، وإن كان متروكاً، في حديث إنما جاءنا عنه على لسان ضعيف.

( • ٩٣٠) وذكر / من طريق الدارقطني ، عن عمرو ( ، ك بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله عليه : «ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه ( ، ك إن ميتكم ليس بنجس ، فحسبُكم أن تغسلوا أيديكم » .

ثم قال: عمرو بن أبي عمرو لا يحتج به(١) .

(٩٣١) وسيأتي ذكره في «رجم الذي يعمل عمل قوم لوط» بأكثر من هذا.

•

[٥٤٢ ق]

<sup>(</sup>۱) الجوح (٤/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، وفي، ت، لا تلسعنك.

<sup>(</sup>٣) الضعفاء والمتروكون: ١١٧.

<sup>(</sup>٤) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في، ق، إذا اغتسلتموه.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٣/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٩٣٠) حسن: أخرجه الدارقطني (٢/ ٧٦)، والحاكم (٨/ ٣٨٦)، والبيهقي (٣/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٩٣١) تقدم في الحديث: ١٥٩، ٤٨١.

ثم قال: وإسناده عند الدارقطني: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا أبو شيبة: إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو(۱). فذكره. انتهى ما ذكر (۱).

ويشبه أن يكون قد تبرأ من عهدته للاً ذكر إسناده، هذا هو ظاهر أمره في الأحاديث التي يذكرها بأسانيدها، أنه لم يحكم عليها بشيء، وإنما تركها لنظر المطالع. وقد يندر له خلاف هذا، أن يَذكر إسناد (٣) ما هو عنده صحيح / أو عضه.

[۱۸۹] ب]ت

(٩٣٢) كما فعل في قصة كعب بن الأشرف، فإنه ساقه من طريق مسلم فقال: عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابراً. فذكره(٤٠).

وإلى هذا، فاعلم أن أبا شيبة أولى بالحمل عليه في هذا الحديث من عمرو ابن أبي عمرو مختلف فيه.

وقد تقدم لأبي محمد تضعيفُ أبي شيبة في كتاب الجنائز (١) . فساعلم ذلك .

<sup>(</sup>١) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٧/ ٥٢-٥٣).

<sup>(</sup>٣) في، ت، إسنادا ما.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٥/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى:

<sup>(</sup>٩٣٢) أخرجه مسلم في الجهاد والسير (٣/ ١٤٢٥)، والبخاري-الفتح-في المغازي (٧/ ٣٩١).

(۲۳۳) وذكر من طريق الدارقطني من حديث غورك (۱) بن الخضرم (۲) أبي عبد الله عَلَيْكَ : قال رسول الله عَلِيّة : «في الخيل السائمة، في كل فرس دينار».

ثم قال: تفرد به غورك [وهو ضعيف جداً (٣) .

هذا ما ذكر، وقد أساء في ترك ذكر من دون غورك](١) وهم جماعة ضعفاء.

قال الدارقطني: أخبرني أحمد بن عبدان الشيرازي فيما كتب إلي، أن محمد بن موسى الحارثي، حدثهم قال: أخبرنا إسماعيل بن يحيى بن بحر الكرماني، قال: حدثنا الليث بن حماد الإصطخري<sup>(٥)</sup> قال: حدثنا أبو يوسف، عن غورك بن الخضرم، أبي عبد الله، عن جعفر بن محمد، عن أبي ع بحابر قال: قال رسول الله عليه الخيل السائمة، في كل فرس دينار».

ثم قال الدارقطني: تفرد به غورك عن جعفر، وهو ضعيف جداً، ومَن دونه ضعفاء. هذا نص ما ذكره به الدارقطني.

وقد طَوى أبو محمد ذلك كلَّه، واقتصر على غورك بن الخضرم.

وأبو يوسف، هو القاضي، وهو محمول عليه عندهم، فاعلم ذلك.

<sup>(</sup>١) في، ت، عورك في الموضعين، وهو تصحيف، وإنما هو بفتح المعجمة، وسكون الواو.

<sup>(</sup>٢) في الميزان: ابن الحضرمي (٣/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٥) بكسر الهمزة، وسكون الصاد، وفتح الطاء، وسكون الخاء المعجمة، بلدة بفارس. معجم البلدان (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>۹۳۳) ضعیف: أخرجه الدارقطني (۲/ ۱۲٦)، وقال: تفرد به غورك عن جعفر، وهو ضعیف جدًا، ومن دونه ضعفاء.

( 9 % و ذکر من طریق البزار حدیث: «من مات وعلیه صیام فلیصم عنه ولیه إن شاء» (۱) .

واقتطع إسناده من ابن لهيعة، وطوى ذكر الراوي له عنه، وهو يحيى بن كثير الزيادي، أبو النضر(٢) وهو عندهم ضعيف.

وذكر من طريق الدارقطني، عن سفيان بن بشر قال: حدثنا علي بن مُسهر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي على قال في قضاء رمضان: «إن شاء فرق، وإن شاء تابع».

ثم قال : لم يسنده غير سفيان بن بشر (٢) .

هكذا أورده ولم يبين له في / الحقيقة علة، فإنه لم يتقدم له قول في سفيان بن بشر، والرجل غير معروف الحال.

والذي لأجله كتبناه الآن، هو أنه حديث يرويه الدارقطني هكذا: حدثنا أبو الحسن (٤): عبد الباقي بن قانع القاضي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن منصور الفقيه، أبو إسماعيل، ومحمد بن عثمان، قالا: حدثنا سفيان / بن بشر، فذكره.

وأقل ما كان عليه أن يبين أنه من رواية عبد الباقي إحالةً على ما تقدم <sup>(٥)</sup>

[١٩٠]ت

الأحكام الوسطى (٤/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) في، ق، وأبو النضر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٤/ ٧٦).

<sup>(</sup>٤) في الدارقطني: أبو الحسين، وهوتحريف.

<sup>(</sup>٥) في، ت، ماقدم.

<sup>(</sup>٩٣٤) صحيح، دون قوله «إن شاء»: أخرجه البزار ـ كشف الأستار ـ (١/ ٤٨١)، قال الهيئمي: هو في الصحيح، خلا قوله: «إن شاء».

<sup>(</sup>٩٣٥) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٣)، وقال: لم يسنده غير سفيان بن بشر.

فيه، مما ذكرناه الآن، إثر حديث ابن عباس، أن النبي عَلَيْه :

(٩٣٦) «كان يصبح ولم يجمع الصوم، فيبدو له فيصوم»(١).

من تضعيفه إياه، وترك أصحاب الحديث [له](٢) واختلاط عقله قبل موته سنة.

(٩٣٧) وذكر من طريقه أيضاً، عن مقاتل بن سليمان، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله عليه : «من أفطر يوماً من شهر رمضان (٣) فليه بدنة» الحديث.

ثم قال: مقاتل بن سليمان متروك(٤).

هذا ما ذكره به، وهو كما قال، ولكنه ترك دونه من يمكن أن يكون لغيره فيه نظر، وذكْرُه كان أبرأ للعهدة، وإن كان مقاتل ضعيفاً جداً.

قال الدارقطني: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، قال: حدثنا أحمد بن خالد بن عمرو الحمصي، حدثنا أبي، حدثنا الحارث بن عبيدة الكلاعي، حدثنا مقاتل بن سليمان. فذكره.

وقال الدارقطني: الحارث بن عبيدة، ومقاتل، ضعيفان.

هذا فعْل الدارقطني مُخرِّجه، قد تبرأ من عهدة الحديث بتضعيف الحارث ابن عبيدة ومقاتل جميعاً، فما بال أبي محمد يقتصر على مقاتل؟ ولعله مكذوب عليه فيه.

الأحكام الوسطى (٤/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٣) في الدارقطني زيادة: «في الحضر».

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٤/ ٧٨).

<sup>(</sup>٩٣٦) تقدم في الحديث: ٨٧٥، وسيأتي في الحديث: ١١٩٢.

<sup>(</sup>٩٣٧) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩١)، وقال: الحارث بن عبيدة، ومقاتل ضعيفان.

وإلى ذلك فإن أحمد بن خالد، وأباه خالد بن عمرو، لا أعرف حالهما.

(٩٣٨) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث عمر بن موسى الوجيهي ـ وهو متروك ـ عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يتزوج المملوكُ فوق اثنتين»(١) .

هكذا ذكره، ولم يبين أنه من رواية بقية عن الوجيهي / .

[۱۹۰]ت

(٩٣٩) وذكر عن عمرو<sup>(٢)</sup> بن شعيب، عن أبيه، عن جده، حديث: «فإذا استرد الواهبُ ما وَهَب، فليوقف» الحديث<sup>(٣)</sup>.

ولم يبين أنه من رواية أسامة بن زيد عن عمرو، وهو مختلف فيه (٤٠) .

وذكر من طريق النسائي، من حديث ابن جريج ويحيى بن سعيد، عن عمرو<sup>(٥)</sup> بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي على حديث: «ليس لقاتل من الميراث شيء».

ولم يقل فيه إلا أن جماعة روته مرسلاً، عن عمرو بن شعيب، عن عمر (٦).

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٢١)، وفي، ت، اثنين، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٧/ ٦).

<sup>(</sup>٣٨٨) موضوع: أخرجه ابن عدي في ترجمة عمر بن موسى الوجيهي (٥/ ١٦٧٠ ـ ١٦٧٣)، وقال: وكل ما أمليت لا يتابعه الثقات عليه، ولم أذكره كذلك، وهو بين الأمر في الضعفاء، وهو في عداد من يضع الحديث سنداً ومتناً.

<sup>(</sup>٩٣٩) تقدم في الحديث: ١٣٩.

<sup>( •</sup> ٩٤ ) تقدم في الحديث: ١٩٤.

والحديث المذكور إنما رواه عن ابن جريج ويحيى بن سعيد، إسماعيلُ بن عياش، وهو يضعفه إذا روى عن غير الشاميين، فكان عليه أن يبين ذلك ولم يفعل (١).

( ٩٤١) وذكر من طريق الدارقطني، من رواية إسحاق بن الفُراَث، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ «رد اليمين على صاحب الحق».

قال: وإسحاق ضعيف(٢).

كذا قال، وطوى ذكر من دون إسحاق، وإسحاق خير ممن دونه، وأنه (٣) - أعني إسحاق بن الفراث بن الجعد (٤) بن سليم (٥) مولى معاوية بن خَديج - فقيه ولي القضاء بمصر، خليفة لمحمد بن مسروق الكندي، يكنى أبا نعيم، يروي عن مالك، والليث، ويحيى بن أيوب، والمفضل بن فضالة، وحميد بن هانئ.

ولم يعرفه أبو حاتم الرازي، وذلك أنه سئل عنه فقال: شيخ ليس بالمشهور (٢٠). وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: ما رأينا قاضياً أفضل منه، وكان

<sup>(</sup>١) في، ت، ولم يعقل.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) في، ت، فإنه.

<sup>(</sup>٤) في، ت، الجعدي.

<sup>(</sup>٥) التجيبي الكندي كما في التهذيب (١/ ٢١٥)، والتقريب (١/ ٦٠).

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل (٢/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٩٤١) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٤/ ٢١٣)، قال الحافظ في التلخيص (٤/ ٢٠٩): وفيه محمد بن مسروق، لا يعرف، وإسحاق بن الفراث مختلف فيه، ورواه تمام في فوائده من طريق أخرى عن نافع.

عالماً (١) .

وقال بحر بن نصر: سمعت ابن عُلَيَّة يقول: ما رأيت ببلدكم أحداً يحسن العلم إلا ابن الفراث (٢) .

قال ابن الوزير (٣): وكان من أكابر أصحاب مالك.

وكان لقي القاضي أبا يوسف بالبصرة (١) وأخذ عنه، وكان يتخير في الأحكام، وولي القضاء، وكان موفَّقاً سديداً (٥) . قال ابن الوزير: وسمعته يقول: ولدت سنة خمس وثلاثين ومائة .

[۲۶۷ ق]، [۱۹۱۱] قال أبو سعيد / بن يونس: توفي ليلة الجمعة لليلتين خلتا / من ذي الحجة أربع ومائتين، وله أخ يقال له: يحيى بن الفراث من أكابر أصحاب مالك (٢). هذا كل الذي ذُكر به هو (٧) من كتاب تاريخ المصريين لأبي سعيد بن يونس.

وإسناد الحديث المذكور هو هذا: قال الدارقطني: حدثنا أبو هريرة الأنطاكي: محمد بن علي بن حمزة بن صالح، حدثنا يزيد بن محمد، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن مسروق، عن إسحاق بن الفراث، فذكره.

سليمان بن عبد الرحمن، هو ابن بنت شرحبيل الدمشقي، وهو مختلف فيه، إلا أنه كان أروى الناس عن المجهولين، وكانت فيه غفلة، وكان في حد

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱/ ۲۱۵).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) واسمه أحمد بن يحيى بن الوزير .

<sup>(</sup>٤) في، ق، و، ت، أبا أيوب، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۵) التهذيب (۱/ ۲۱۵).

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٧) في، ق، وهو.

لو أن رجلاً وضع له حديثاً لم يَفهم، وكان لا يميز.

ومحمدُ بن مسروق لا تعرف له حال، روى عنه هشام بن عمار، وموسى ابن عبد الرحمن المسروقي، فاعلم ذلك.

( **٩٤٢)** وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، أن عبداً من رقيق الخمس (١) سرق. الحديث.

ثم قال: حجاج ليست روايته عن ميمون بمستقيمة (٢) .

هذا ما ذكره به، وقد طَوى ذكر جُبَارة بن مغَلِّس، راويه عن حجاج، وقد تقدم الآن القول فيه (۳) .

وذكر أيضاً من طريقه من حديث عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، قال: قال ابن عباس: «نهى رسول(١٤) الله على عن الذبيحة أن تُفرَس(٥) قبل أن تموت»(١).

(٤٤٤) وذكر به أيضاً حديث آخر، وهو: «النهي عن ذبيحة نصاري

<sup>(</sup>١) في، ق، الحبس، وفي، ت، الحس، وكلاهما خطأ.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٧/ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث.

<sup>(</sup>٤) في، ت، النبي.

<sup>(</sup>۵) والفرس هو كسر الرقبة قبل أن تبرد، النهاية (٣/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٧/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٩٤٢) ضعيف جدًا: أخرجه ابن عدي في ترجمة حجاج بن تميم (٢/ ٦٤٧).

<sup>(</sup>٩٤٣) منكر: أخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الحميد بن بهرام (٥/ ١٩٧٥ ـ ١٩٧٦).

وقال: وعبد الحميد لا بأس به، وإنما عابوا عليه كثرة روايته عن شهر . . . وشهر ضعيف جداً .

<sup>(</sup>٩٤٤) منكر: أخرجه ابن عدي في ترجمة شهر بن حوشب (٣/ ١٣٥٧)، وقال: وشهر هذا ليس بالقوي في الحديث، وهو ممن لا يحتج بحديثه، ولا يتدين به، وما يرويه عنه عبد الحميد منكر.

العرب».

[١٩١] ب]ت

ونبه على ما قدم من ضعف شهر والخلاف فيه(١).

ولم يبين أنهما من رواية جُبارة بن المغلس أيضاً، عن عبد الحميد المذكور.

(٩٤٥) وذكر من طريق أبي داود، عن عبيد الله بن أبي زياد القداح (٢) عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله ﷺ قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه».

وضعفه بضعف القَدّاح (٣).

ولم يبين أنه من رواية عُتَّاب بن بشير عنه.

وعتابُ بن بشير أبو الحسن الحراني (١) زعموا أنه روى بآخرة أحاديث / منكرة، وأنه اختلط عليه العرض والسماع، فتكلموا فيه (٥).

وهذا عندي من الوسواس، ولا يضره ذلك، فإن كل واحد منهما تحمُّلٌ صحيح، وإنما ذكرناه لأنه مختلف فيه بينهم.

(٩٤٦) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث محمد بن عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٧/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) في، تُ، الفراج، وإنما هو بالقاف المفتوحة، والدال المشددة. التقريب (١/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٧/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) في، ت، البحراني، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) التهذيب (٧/ ٨٣ ـ ٨٤)، والميزان (٣/ ٢٧).

<sup>(</sup>٩٤٥) صحبح بغيره: أخرجه أبو داود في الضحايا (٣/ ١٠٣ ـ ١٠٤)، والدارمي (٢/ ٨٤). وله شاهد عن أبي سعيد الخدري، أخرجه الترمذي (٤/ ٧٢)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٧)، وأحمد (٣/ ٣١ ـ ٣٩ ـ ٥٥ ـ ٥٥). وسيأتي في: ١٨٦٠.

<sup>(</sup>٩٤٦) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الرحمن الطفاوي (٦/ ٢٢٠٠)، وترجمة عمرو بن عبد الجبار السنجاري (٥/ ١٧٩١).

وقال: وهذه الأحاديث التي أمليتها مع التي لم أذكرها لعمرو بن عبد الجبار، كلها غير محفوظة.

الطُّف اوي (١) ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن رسول الله ﷺ «كان إذا أكل الطعام أو الإدام (٢) أكل بثلاث (٣) أصابع» .

ثم قال: هذا الحديث ضعيف، وقد وقع ذكْرُ الطُّفاوي في الطب، قال: وقد رواه عنه الطُّفاوي أيضاً. انتهى كلامه (٤٠).

(**٩٤٧)** وقد بين (٥) كما ذكر أمر الطفاوي [إثر حديث عائشة فيما ينفع من الجذام] (٢) .

وأسوأ ما ذكره به أنه منكر الحديث.

والذي لأجله كتبنا الآن هذا الحديث، هو أنه من رواية عمرو<sup>(٧)</sup> بن عبد الجبار، عن الطُّفاوي.

وقد كرر أبو أحمد ذكره في بابه، وأنكره عليه في جملة ما أورد له (^) ولم يخص به الطفاوي، بل جاز عنده أن تكون الجناية من عمرو، فالاقتصار على الطفاوي في تعليله لا معنى له.

<sup>(</sup>١) بضم الطاء نسبة إلى طفاوة، من قيس عيلان. لب الألباب (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) في، ت، والإدام.

<sup>(</sup>٣) في، ق، ثلاثة.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٧/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٥) في، ت، قد بين.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٨/ ٦).

<sup>(</sup>٧) في، ق، و، ت، عمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) في، ق، ما أراد، وانظر: الكامل (٦/ ٢٢٠٠).

<sup>(</sup>٩٤٧) أخرجه ابن عدي (٦/ ٢٢٠٢)، من طريق محمد بن يحيى القطعي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله عَلَيَّة: «ينفع من الجمدام، أن تأخذ سبع ثمرات من عجوة المدينة كل يوم، تفعل ذلك سبعة أيام».

قال ابن عدي: لا أعلم رواه بهذا الإسناد عن هشام بن عروة، غير الطفاوي.

وذكر من طريق الترمذي، عن ابن لعطاء (۱) بن أبي رباح، عن أبيه، عن ابن عباس [قال] (۲) رسول الله عليه : «لا تشربوا نفساً (۲) واحداً كشرب البعير» الحديث.

ثم قال فيه: غريب<sup>(١)</sup>.

لم يذكره (٥) بأكثر من هذا، ووجب ذكره في هذا الباب؛ لأنه لمَّا اقتطع ذكره من ابن عطاء، [ثم](٢) لم يقض عليه بالصحة، كان ذلك موهماً أنه لا عيب له فيما ترك من إسناده.

وليس كذلك، بل هو من رواية يزيد بن سنان الجزري أبي فروة (٧٠) عن ابن عطاء المذكور، ويزيد ضعيف عندهم.

ثم قال: عيسي ضعيف عندهم، بل متروك (٨).

<sup>(</sup>١) في، ت، عن ابن العطاء، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) مابين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٣) كلمة «نفساً» قد حذفت من الترمذي.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٧/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٥) في، ت، ولم يذكره.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من، ت.

<sup>(</sup>٧) في، ت، أبي قرة، وهو تصحيف، وإنما هو بالفاء المفتوحة، وراء ساكنة بعدها واو مفتوحة.

<sup>(</sup>٨) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٩٤٨) ضعيف: أخرجه الترمذي في الأشربة (٤/ ٣٠٢)، وقال: غريب.

<sup>(</sup>٩٤٩) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة عيسى بن إبراهيم بن طهمان الهاشمي (٥/ ١٨٩٠)، وقال عن عيسى هذا: وعامة روايته لا يتابع عليها.

[۸۶۲ ق] [۱۹۲] آ] ت لم يزد على هذا، ولم يبين أنه من رواية / بقية، عن عيسى، وهو عنده / لا يحتج به، ولا بيَّن أيضاً أن موسى بن أبي حبيب ضعيف، إلا أنه أبرزه.

( • • • ) وذكر من طريقه أيضاً، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن أنس: «نهى رسول الله عليه عن حكل القفا بالموسى إلا عند الحجامة».

ثم أتبعه أنه متن منكر، وتضعيف سعيد بن بشير بأنه يهم في الشيء بعد الشيء، والغالب على حديثه الاستقامة، وعليه الصدق(١).

ولم يبين أنه من رواية سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، ابن بنت شرحبيل، عن الوليد بن مسلم، عنه.

وسليمانُ مغفل، قد مر ذكره (٢).

وذكر من طريقه أيضاً عن خارجة بن مصعب، عن عبد الحميد ابن سهيل، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على الله على الباب " ستر ولا باب، فلا بأس أن يطّلع في الدار» (٤) .

ثم ضعفه من أجل خارجة المذكور، وطوى ذكر راويه عنه، وهو خالد بن أيوب (٥) ولا أعرفه إلا البصري (٦) ، وهو ضعيف عندهم.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٧/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث.

<sup>(</sup>٣) في الكامل: إذا لم يكن على الباب باب.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٧/ ٢١٠).

 <sup>(</sup>٥) في الكامل: خلف بن أيوب.

<sup>(</sup>٦) في، ق، إلا بالبصري.

<sup>(</sup> ٩٥٠) منكر: أخرجه ابن عدي في ترجمة سعيد بن بشير البصري (٣/ ١٢١٠)، وقال: وهذا لا يرويه عن قتادة غير سعيد بن بشير، وهو متن منكر عن سعيد، رواه الوليد بن مسلم، وقد تقدم في الحديث: ٧٧. (٩٥١) تقدم في الحديث: ٢٢٠.

ويرويه عن خالد وارث بن الفضل، وهو لا تعرف حاله، وكذا وقع في النسخة: عبد الحميد، وصوابه: عبد المجيد، وقد بينت ذلك في باب الأسماء المغيرة عما هي عليه (١).

وذكر من طريقه أيضاً من حديث عبد الله بن محمد بن المغيرة، عن سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر: «نهى رسول الله عَلَيْ أن يَقعد الرجل بين الظل والشمس، وقال: إنه مقعد الشيطان».

ثم قال في عبد الله هذا: ليس بالقوي (٢).

وترك (٣) أن يبين أنه من رواية مقدام (١) بن داود عنه، وهو مختلف فيه.

قال أبو أحمد: حدثنا محمد بن أبي على، حدثنا مقدام. فذكره.

وقال: لا أعلم يرويه عن الثوري غير عبد الله بن محمد.

(٩٥٣) وذكر من طريقه أيضاً حديث ابن عباس: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا ﴾ (٥٠ قال: إفريقية.

ثم أتبعه أن قال: هذا يرويه محمد بن أبان بن صالح، وكان من رؤوس المرجئة، فتُكُلِّم فيه من أجل ذلك، ومع ذلك يُكتَب حديثه (٢).

هذا ما ذكر، وهو كما قال، إلا أنه / ترك أن يبين أنه من رواية ابن

[۱۹۲] ب] ت

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) ألأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٣) في، ت، وتركه، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) بكسر الميم وسكون القاف.

<sup>(</sup>٥) الكهف: ٦١.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٨/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٩٥٢) منكر بهذا السياق إن لم يكن موضوعًا: أخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الله بن محمد بن المغيرة المصرى (٤/ ١٥٣٤)، وقد جاء عن بريدة، وغيره بسند حسن.

<sup>(</sup>٩٥٣) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة محمد بن أبان بن صالح (٦/ ٢١٤٠).

الحماني(١) عنه.

قال أبو أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله (٢) بن فضيل، قال: حدثنا يوسف ابن سعيد بن مسلم، قال: أَمْلَى (٣) علي ابن الحماني، قال: حدثنا محمد بن أبان، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي على : ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنهما ﴾ قال: ﴿ إِفْرِيقية » .

ويحيى بن عبد الحميد الحمَّاني، لا ينبغي أن يُطوَى ذكره، فإن جماعة ـ وهم الأكثرون ـ يضعفونه، بل كان أحمدُ بن حنبل يكذبه (٤) .

وترك الرواية عنه ابن غير، وأبو زرعة (ه).

وسئل علي بن الحسين بن الجنيد: أيكتب حديثه؟ قال:  $\mathbb{Y}^{(r)}$ .

وكان ابن معين في كل الروايات عنه يوثقه ويثني عليه (٧) .

وأما ما يوهمه إيراد أبي محمد لهذا الحديث من كونه موقوفاً، وهو عند أبي أحمد مرفوع - فقد بيناه في باب الأحاديث التي أوردها موقوفة وهي مرفوعة (٨).

قد ذكرنا من هذا القسم ما كان المسكوت عنه، المتروكُ ذكْرُه من رواته (٩)

<sup>(</sup>١) بكسر الحاء المهملة، وتشديد الميم كما في التقريب (٢/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) في، ت، عبيدالله.

<sup>(</sup>٣) في، ت، أملاً - بالهمز.

<sup>(</sup>٤) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (٩/ ١٦٩\_١٧٠).

<sup>(</sup>٦) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>٧) الكامل (٧/ ٢٦٩٤)، وفي، ت، يكتب حديثه، بدون همزة الاستفهام.

<sup>(</sup>٨) انظر الحديث: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٩) في، ق، من روايته، وهو خطأ.

ضعيفاً، ونذكر الآن منه [ماكان ممن](١) لم يجر ذكره من رواته(٢) مجهولاً.

( ع ٩٥٠) فمن ذلك ما ذكر (٣) من طريق أبي أحمد [أيضاً] من حديث العلاء بن كثير ، عن مكحول ، عن أبي ذر وعبادة بن الصامت ، قالا : قال رسول الله على : «أقرُّوا بالإيمان ، وتسمَّوا به » الحديث .

ثم قال: العلاء بن كثير منكر الحديث ضعيفه، ولا يصح سماع مكحول / من عبادة وأبى ذر<sup>(ه)</sup>.

هذا ما ذكره (٢) به، وهو كما قال، ولكنه ترك أن يبين أنه من رواية أبي غانم الكاتب، قال: حدثنا سليمان بن عمرو، قال: سمعت العلاء بن كثير، فذكره.

وأبو غانم لا تعرف حاله، وسليمان بن عمرو لا يعرف، إلا أن يكون النخعي، فهو كذاب.

وذكر من طريق الدارقطني، من حديث محمد بن أبان، عن أيوب بن عائذ الطائي، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله» الحديث.

<sup>(</sup>۱) في، ق، و، ت: «ماكان من لم يجر...» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في، ق، من روايته، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في، ت، أنه ذكر.

<sup>(</sup>٤) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>٦) في، ت، و، ق، ما ذكر، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>١٨٦١). منكر: أخرجه ابن عدي في ترجمة العلاء بن كثير الشامي (٥/ ١٨٦١).

ثم قال: وللعلاء عن مكحول، عن الصحابة، عن النبي ﷺ نسخ، كلها غير محفوظة، وهو منكر الحديث.

<sup>(</sup>٩٥٥) منكر: أخرجه الدارقطني (١/ ٧٤)، وقال الذهبي في الميزان (٤/ ٨٨): مرداس لا أعرفه. وخبره منكر في التسمية على الوضوء.

[۱۹۳]ت

ثم قال: محمد بن أبان، لا أعرفه الآن، وأما أيوب بن / عائذ فمعروف، ثقة. انتهى كلامه (۱).

ولقد جعل (٢) من محمد بن أبان مجهولاً، وإن كان يغلب على الظن أنه محمد بن أبان الجعفي، جد مُشكدانة (٣) الحافظ، وهو كوفي ضعيف، كان رأساً في المرجئة، فتُرك لأجل ذلك حديثه.

وأيوب بن عائذ أيضاً كذلك، كوفي، مرجئ، ذكره بذلك البخاري<sup>(١)</sup> ووراء هذا أن في إسناده من لا يعرف البتة، وهو راويه عن محمد بن أبان، وهو مرْداس<sup>(٥)</sup> بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة (٢) فاعلم ذلك.

وذكر من طريق أبي أحمد، من رواية كثير بن شنظير (٧) عن عن عاد ، عن جابر، قال: قال رسول الله على : «من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك فضل الجماعة» الحديث.

ثم رده بأن قال: كثير بن شنظير، ليس بقوى (^).

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) في، ق، و، ت، جهل، بالهاء، وصوابه: جعل، بالعين المهملة.

 <sup>(</sup>٣) بضم الميم، وسكون المعجمة، وفتح الكاف، والدال المهملة، بعدها ألف فنون، فهاء، له ترجمة في التهذيب
 (٩) ٥).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (١/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٥) بكسر الميم، ثم راء ساكنة.

<sup>(</sup>٦) في، ت، يرده، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) بكسر المعجمتين، وسكون النون، أبو قرة، صدوق يخطئ كما في التقريب (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٨) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٩٥٦) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه ابن عدي في ترجمة كثير بن شنظير (٦/ ٢٠٩٠). وقال: وليس في حديثه شيء منكر، أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة.

قلت: ويغني عن هذا الحديث، ويؤدي معناه، ما ثبت في الصحيح من قوله عَلَيْه : «مسن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». ومعلوم أن إدراك الصلاة، هو إدراك لفضلها في الجماعة.

كذا قال ولم يزد.

وكثير بن شنظير (١) ، أبو قرة ليس في حد من يترك به هذا الخبر لو لم يكن فيه سواه، فقد قال فيه ابن معين: صالح الحديث (٢) .

وقد روى الناس عنه واحتملوه، وأخرج له مسلم (٣)، ومع ذلك فمفي حديثه لين، قاله أبو زرعة (٤).

وهذا غير ضائر فإن الناس متفاوتون، وإنما الرجل قليل الحديث، وبحسب ذلك قال فيه من قال: ليس بالقوي(١٠).

وقد قال بهذا الذي قلناه فيه، أبو عبد الله بن البيع الحاكم(١٠).

وإعراض أبي محمد عن جميع الإسناد إلا كثير بن شنظير، عجب، وذلك أنه حديث أورده أبو أحمد في باب كثير بن شنظير، فتوهم أبو محمد لأجل ذلك ـ أنه لا حمل فيه إلا عليه، وليس كذلك، بل قبله في الإسناد من يتعين لتضعيف الخبر به، وضعفه من أجله.

قال أبو أحمد: حدثنا حاجب بن مالك، قال: حدثنا عباد بن الوليد الغبري ( $^{(N)}$  قال: حدثنا محمد بن جابر، الغبري أبان بن طارق، عن كثير بن شنظير، عن عطاء، عن جابر ( $^{(P)}$ ). فذكره.

<sup>(</sup>١) بكسر المعجمة، وسكون النون بعدها مشالة معجمة.

<sup>(</sup>٢) التهذيب (٨/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) والبخاري أيضاً.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٧/ ١٥٣).

 <sup>(</sup>٥) هو قول النسائي فيه كما في ترجمة في التهذيب (٩/ ٥). الضعفاء والمتروكين: ٢٠٦.

 <sup>(</sup>٦) يشير إلى قول الحاكم: قُول ابن معين: «ليس بشيء» هذا يقوله ابن معين، إذا ذكر له الشيخ من الرواة يقل
 حديثه، وربما قال فيه: ليس بشيء، يعني لم يسند من الحديث ما يشتغل به. انظر: التهذيب (٨/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٧) بضم الغين المعجمة، وفتح الموحدة المخففة، وفي، ت، الغنوي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) في الكامل: زريق.

<sup>(</sup>٩) في الكامل: محمد بن خابر، وهو تصحيف.

هذا إسناده عنده، وليس فيه من دون كثير بن شنظير أحسن حالاً من كثير المذكور. أما أبان بن طارق، فمجهول لا يعرف إلا بحديثين، أو ثلاثة.

(٩٥٧) أحدها [في قصة نصر مع الطفيلي](١) / وهو روايته عن نافع، [١٩٣٠] عن ابن عمر يرفعه: «من أتى طعاماً لم يُدْع إليه، دخل سارقاً وخرج مُغِيراً».

وبه ذكره أبو أحمد وقال: لعل له حديثين أو ثلاثة، ولا يعرف إلا بهذا الحديث، وهو أنكر ما يرويه، أو كلاماً هذا معناه.

وسئل أبو زرعة عن أبان بن طارق هذا، فقال: شيخ مجهول(٢).

ومحمد بن جابر الراوي عنه، إن لم يكن اليمامي (٢) فهو مجهول أيضاً، وصالح بن رزين المعلم (١) لا يعرف أصلاً، فهذه حال هذا الخبر فاعلمه (٥).

(٩٥٨) وذكر من طريقه أيضاً عن سعيد بن زربي (٢) عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله عَلَيْ: «الاثنان جماعة، والثلاثة جماعة» الحديث (٧).

ثم أتبعه تضعيف سعيد بن زربي، ولم يذكر غيره.

وهذا الحديث يرويه أبو أحمد (٨) هكذا: حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين، هكذا في، ق، و، ت، فانظر المرادبه.

 <sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل (۲/ ۴۰۱).

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في التهذيب (٩/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) في، ق، المتعلم.

<sup>(</sup>٥) في، ت، فاعلم ذلك.

<sup>(</sup>٦) بفتح الزاي، وسكون الراء، بعدها موحدة مكسورة.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى.

 <sup>(</sup>A) في، ت، يرويه أحمد، وهو خطأ من النساخ سقطت عليهم الكنية .

<sup>(</sup>٩٥٧) منكر: أخرجه ابن عدي في ترجمة أبان بن طارق (١/ ٣٨٠ـ٣٨١). وقال: ليس له أنكر من هذا.

<sup>(</sup>٩٥٨) أخرجه ابن عدي في ترجّمة سعيد بن زربي (٣/ ١٢٠٣)، وقال: وهو يأتي عن كلّ من يروي عنه بأشياء لا يتابعه عليها أحد، وعامة حديثه على ذلك.

خليفة قال: حدثنا عَبَّاد الدورقي (١) ، قال: حدثنا محمد بن الصلت قال: حدثنا سعيد بن زربي. فذكره.

وعباد هذا لم أجد له ذكراً، / ولا أعرفه في غير هذا.

[۲۵۰ ق]

وذكر من طريق البزار، من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الهرة لا تقطع الصلاة؛ إنما هي من متاع (٢) البيت».

وأتبعه أن قال: عبد الرحمن بن أبي الزناد يكتب حديثه على ضعفه (٣) . لم يزد على هذا.

وإسناده عند البزار هكذا: حدثنا فردوس الواسطي، حدثنا مهدي بن عيسى قال: حدثنا ابن أبى الزناد. فذكره.

مهدي بن عيسى، أبو الحسن الواسطي، يروي (١) عن حماد بن زيد، وجعفر بن سليمان، وعبد الله بن يحيى التوام (٥) ، وعبيس (٦) بن ميمون،

في الكامل: عباس الدوري.

<sup>(</sup>٢) أي ما ينتفع به من عروض الدنيا، قليلها وكثيرها. النهاية (٤/ ٢٩٣).

 <sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٤) في، ت، يرويه، وهوخطأ.

<sup>(</sup>٥) في، ت، التوم.

<sup>(</sup>٦) في نسخة من الجرح والتعديل: عيسى.

<sup>(</sup>٩٥٩) ضعيف: أخرجه البزار ـ كشف الأستار ـ (١/ ٢٨١ ـ ٢٨٢)، وابن عدي في ترجمة عبد الرحمن ابن أبي الزناد المدني (٤/ ١٥٨٦).

وأعله المؤلف بجهالة مهدي بن عيسى، وليس كما ذكر، فمهدي بن عيسى قال عنه أبو حاتم: صدوق. وهذا يخرجه من عداد المجاهيل، وهو لم ينفرد به، فقد تابعه أبو علي الحنفي، كما عند ابن عدي. فبذلك تنحصر علته في ابن أبي الزناد كما ذكر أبو محمد عبد الحق، وبه وحده أعله الهيثمي في المجمع (٢/ ٦٩).

وخالد بن عبد الله، وهشيم.

روى عنه الرازيان (١) ، ولم يذكر فيه أبو محمد بن أبي حاتم تجريحاً ولا تعديلاً ، فهو عنده مجهول الحال (٢) .

وليس في رواية أبيه (٢) وأبي زرعة عنه ما يقضي له بحُسْن الحال ، فقد رويا عمن لا يثقان (١) .

[۱۹٤]ت

وفردوس الواسطي أيضاً لا أعرف حاله.

(۱۹۲۰) وسيأتي له في باب الأحاديث المصححة / بالسكوت حديث «التجرد والاغتسال للإهلال»(٥).

سكت عنه، وهو من رواية ابن أبي الزناد، وفيه من لا يعرف، وإنما لم نذكره هاهنا لأنه لم يضعفه، وشرطُ هذا الباب أن يضعف الحديث برجل ويترك غيره.

وذكر من طريق أبي أحمد، من رواية حنظلة بن عبيد الله السدوسي، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي على «صلى صلاة لم يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب».

ورده بأن قال: حنظلة اختلط، فأنكر عليه، وضُعِّف (٦) .

<sup>(</sup>١) يعني أبا حاتم، وأبا زرعة الرازيين.

<sup>(</sup>٢) وهذا غلط، فقد قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه فقال: صدوق. الجرح (٨/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) في، ت، ابنه، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في، ق، يثيقان، وهو خطأ، وإنما هو: من وثقه يثقه، إذا ائتمنه واعتمد عليه.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٤/ ٧٠٥).

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه (٢/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٩٦٠) تقدم في الحديث: ٧٠٦\_٩٦٠.

<sup>(</sup>٩٦١) منكر: أخرجه ابن عدي في ترجمة حنظلة بن عبيد الله(٢/ ٨٢٩)، ورماه بالاختلاط في آخر عمره.

هــــذا (١) كما ذكر، ولكن بقي عليه أن يبين أنه من رواية عبد الملك بن خطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة، عن حنظلة المذكور.

وعبد الملك لا يعرف بأكثر من رواية محمد بن عبد العزيز الرملي، وعبد الله بن المفضل العكاف عنه، وحاله مجهولة.

وذكر من طريق أبي داود، عن سليمان بن سمرة، عن سمرة، عن سمرة، عن النبي عَلَيْ : «ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم».

ثم قال: ليس هذا الإسناد مشهوراً (٢) .

كذا ذكره، ولم يبرز من إسناده غير سليمان، فإذن لا يرجع قوله: «ليس هذا الإسناد مشهوراً» إلا إليه (٣) عند من لا يعرف ما قبله، بل يظن أن ما قبله لا نظر فيه، وليس الأمر فيه كذلك.

وحديث سمرة هذا، له إسناد مجهول قبل الوصول إلى سليمان، تروى مه جملة أحاديث.

قال أبو داود: حدثنا [محمد بن داود بن سفیان، حدثنا یحیی بن حسان، حدثنا سلیمان بن موسی] (علی حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثنی خبیب (۵) بن سلیمان، عن أبیه سلیمان، عن سمرة.

وليس في هذا الإسناد من تعرف ثقته إلا موسى بن إسماعيل، وقد بسطنا

<sup>(</sup>۱) في، ت وهذا.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) أي لسليمان بن سمرة.

 <sup>(</sup>٤) في، ق، و، ت، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جعفر بن سعد، والتصحيح من أبي داود.

<sup>(</sup>٥) بالخاء المعجمة المضمومة مصغراً.

<sup>(</sup>٩٩٢) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٢٥٦).

القول في هذا الإسناد بأكثر (١) من هذا في باب الأحاديث التي أتبعها [منه](٢) كلاماً يقضي ظاهره بصحتها وليست [كذلك](٣) بصحيحة(٤) .

(٩٦٣) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث يحيى بن سعيد الحمصي العطار، عن عبد الحميد بن سليمان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن النبي على : «كان يمشى خلف الجنازة» الحديث.

ثم / قال: يحيى هذا منكر الحديث(٥). [۱۹٤] ب]ت

[۲۵۱ق]

لم يزد على هذا، وهو كما ذكر (١) منكر الحديث، قاله السعدي (٧).

وقال محمد بن عوف: سمعت ابن معين يضعفه، وذكر أنه احترقت کتبه، وأنه روى أحاديث منكرة <sup>(۸)</sup>.

وفي رواية الدارمي / عن ابن معين: ليس بشيء (٩) .

قال أبو أحمد بن عدي: له كتاب مصنَّف في حفظ اللسان، حدثنا به أحمد بن محمد بن عَنبسة، عن أبي التَّقي: هشام بن عبد الله، عنه (١٠) وفي ذلك الكتاب أحاديث لا يتابع عليها، وهو بيِّنُ الضعف.

<sup>(</sup>۱) في، ق، وبأكثر.

<sup>(</sup>٢) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>٣) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ٢٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٦) في، ت، كما قال.

<sup>(</sup>٧) يعني أبا إسحاق الجارجاني، ولم أجده في كتابه، ولعله ساقط منه.

<sup>(</sup>۸) الجرح (۹/ ۱۵۲).

<sup>(</sup>٩) الكامل (٧/ ٢٦٥٠).

<sup>(</sup>۱۰) أي عن يحيى بن سعيد.

<sup>(</sup>٩ ٣٣) صحيح بغير هذا الطريق وهذا السياق، أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن سعيد الحمصي (٦/ ٢٦٥١) وقال: وهذا لا يعرف إلا برواية يحيى العطار بهذا الإسناد.

والذي لأجله كتبناه الآن هنا، هو أنه يرويه عن يحيى بن سعيد المذكور، سليمان بن أبي سلمة (١) ، ولا يعرف من هو، ويروي عن سليمان هذا الحسن (٢) بن أبي معشر، شيخ أبي أحمد بن عدي.

وإلى ذلك فإن عبد الحميد بن سليمان - أنحا فليح بن سليمان - ضعيف، أضعف من أخيه فليح، فاعلم ذلك.

وذكر من طريق أبي أحمد، عن أبي معشر: نجيح (٣) ، عسن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقولوا رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله».

ثم قال: أبو معشر هذا، من ضعّفه أكثر من وثقه، وهو مع ضعفه يكتب حديثه (٤).

لم يزدعلى هذا، وهذا الحديث إنما ذكره أبو أحمد هكذا: حدثنا علي بن سعيد، حدثني محمد بن أبي معشر، حدثني أبي، عن سعيد المقبري، فذكره.

ومحمد بن أبي معشر لا تعرف له حال ، بل لم أجد له ذكراً ، غير أني أرى أبا أحمد يروي عن علي بن سعيد عنه ، وعن محمد بن هارون عنه ، وعن شعيب الذارع عنه ، ولا ينبغي أن يُقبل حديثه حتى تعرف حاله (٥) .

<sup>(</sup>١) في الكامل: سليمان بن سلمة.

<sup>(</sup>٢) في الكامل: الحسين بالتصغير.

 <sup>(</sup>٣) ابن عبد الرحمن السندي.

 <sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٤/ ٤).

<sup>(</sup>٥) بل وثقه أبو يعلى وابن حبان.

<sup>(</sup>٩٦٤) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة نجيح أبي معشر (٧/ ٢٥١٧)، وقال: لا أعلم يروى عن أبي معشر إلا بهذا الإسناد.

فأما أبوه، فقد وثقه قوم وضعفه آخرون، وإنما يغلّط أبا محمد في مثل هذا، ذكْرُ أبي أحمد للحديث في باب أبي معشر، فيظن أن ذلك منه تبرئة لابنه الراوي له عنه، فاعلم ذلك.

(٩٦٥) وذكر من طريقه أيضاً، عن مبشر بن عبيد، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك: «نهى رسول الله عَلَيْ عن صيام الدارة (١)».

يعني آخر يوم من الشهر.

وقال في مبشر بن عبيد / : متروك<sup>(٢)</sup> .

[۱۹۵أ] ت

وهذا الحديث يرويه أبو أحمد، عن ابن قتيبة (٢) ـ هو محمد بن الحسن بن قتيبة ـ قال: حدثنا عيسى بن هلال، قال: حدثنا مبشر بن عبيد فذكره.

وعيسى بن هلال ليس بالصدفي المصري، ولا البصري، ولا أعرفه.

وذكر من طريقه أيضاً، عن إبراهيم بن أبي حية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «استأذنتُ النبي ﷺ في أن أبتني كنيفاً بمنى، فلم يأذن لي (١٠).

<sup>(</sup>١) في، ق، الراداة، وفي، ت، الداداة، والتصحيح من الكامل.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) في الكامل: ابن بقية.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٤/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٩٦٥) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة مبشر بن عبيد (٦/ ٢٤١٢)، وقال: وهذان الحديثان غير محفوظين، لا يرويهما غير مبشر بن عبيد، ثم في ترجمة علي بن أبي علي القرشي (٥/ ١٨٢٩)، قال: عن علي بن علي: مجهول يحدث عنه بقية غير ما ذكرت.

<sup>(</sup>٩٦٦) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة إبراهيم بن أبي حية (١/ ٢٣٨)، وقال: والضعف على أحاديثه ورواياته بين، وأحاديث هشام بن عروة التي ذكرتها كلها مناكير.

ثم قال: إبراهيم هذا وثقه ابن معين(١).

وقال فيه البخاري (٢) ، وأبو حاتم (٣) : «منكر الحديث».

لم يزد على هذا.

وهذا الحديث إنما يرويه أبو أحمد، عن أحمد بن محمد ابن عبد العزيز بن الجعد، قال: حدثنا داود بن حماد، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي حيّة، فذكره.

وداود بن حماد هذا، يشبه أن يكون داود بن حماد بن فرافصة (١٠) ، البلخي، كان بنيسابور، يروي عن سفيان بن عيينة، ووكيع، وإبراهيم بن الأشعث، روى عنه أبو زرعة، وأحمد بن سلمة النيسابوري.

بهذا ذكره ابن أبي حاتم من غير مزيد (٥) ، فحاله مجهولة ، وإن لم يكن هو ، فهو مجهول العين والحال ، والله أعلم .

وذكر من طريق الدارقطني، عن الحسن بن دينار، عن أبي جعفر المنصور، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس، قال رسول الله على : «اجتنبوا من النكاح أربعاً».

وضعفه بالحسن بن دينار(١٦).

وقد بينا في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، الخطأ في قوله: «الحسن ابن دينار» وأن صوابه: «الحسن بن عمارة»(٧)، وترك الراوي عنه، وهو

<sup>(</sup>١) الجوح (٢/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الصغير (٢/ ٢٣٣)، والكبير (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) الجرح (٢/ ٩٦).

<sup>(</sup>٤) بفاءين.

<sup>(</sup>٥) الجوح (٣/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٢١).

<sup>(</sup>V) انظر الحديث: ٤٩-٨١٤.

<sup>(</sup>٩٦٧) تقدم في الحديث: ٤٩ ـ ٨١٤.

سليمان بن عبد العزيز، فإنه من لا يعرف، والراوي عنه وهو عبد (١) الله بن سعيد، أبو الخصيب لا يعرف (٢) أيضاً من هو.

(٩٦٨) وذكر حديث «النهي عن استرضاع الحمقاء، فإن اللبن يشبه».

وترك من رواته (٣) من لم ينبه عليه / ممن هو مجهول لا يعرف (٤) .

وقد كتبناه في باب الأحاديث التي لم يعبها بغير<sup>(ه)</sup> الإرسال، فأغنى ذلك عن إعادته هنا<sup>(١)</sup>/.

[۲۵۲ق]

[١٩٥] ب] ت

(٩٦٩) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث سعيد بن المَرْزُبان (٧) عن يزيد الفقير، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: «لا رضاع بعد الفصال» (٨) الحديث.

ثم ضعفه بأن قال: سعيد هذا، هو أبو سعد البقال، أحسن ما قيل فيه: إنه [كان] (٩) لا يكذب، وأنه ممن يكتب حديثه (١٠).

<sup>(</sup>١) في الدارقطني: عبيد الله.

<sup>(</sup>٢) في، ق، و، ت، ولا يعرف، والأقرب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في، ق، من روايته، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٣٤).

<sup>(</sup>ه) في، ت، بسوى.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث: ٧٢٨.

<sup>(</sup>٧) بفتح الميم وسكون الراء وضم الزاي.

<sup>(</sup>۸) في، ت، فصال.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>١٠) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٩٦٨) تقدم في الحديث: ٧٢٨\_٨٧٨.

<sup>(</sup>٩٦٩) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة سعيد بن المرزبان (٣/ ١٢٢١)، وقال: وهو في جملة ضعفاء الكوفة الذين يجمع حديثهم ولا يترك.

قلت: وقد جمع إلى سوء الحفظ التدليس.

هذا ما ذكر ، وهو - أعني أبا سعيد (١) البقال - ضعيف جداً ، والقول فيه أغلظ مما قال أبو محمد ، فإنه منكر الحديث .

وإلى ذلك فإن دونه من لا يعرف وهو أبو مسعود اليمني(٢)، فاعلم ذلك.

وذكر من طريقه أيضاً، من حديث الهيثم بن جميل، حدثنا سفيان، عن عمرو<sup>(٣)</sup> بن دينار، عن ابن عباس، عن النبي عَلَيْهُ قال: «لا يحرِم من الرضاع إلا ما كان في الحولين».

ثم قال: هذا يعرف بالهيثم، مسنداً، عن ابن عيينة (١) ، وغيره يَقِفه (٥) على ابن عباس.

والهيثم هذا، سكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات، كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب.

وذكر أبو حاتم (١) الهيثم هذا، وقال: وثقه أحمد بن حنبل. انتهى كلامه (٧).

وهو بعينه كلام أبي أحمد، إلا ما حكاه عن أبي حاتم. والمقصود أن تعلم أن دون الهيثم من لا يعرف.

<sup>(</sup>١) هكذا في، ق، والتهذيب، والخلاصة، وفي الكامل والتقريب: أبو سعد.

 <sup>(</sup>٢) في الكامل: أبو مسعود، وعبد الرحمن اليمني.

<sup>(</sup>٣) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في الكامل: عن ابن عقبة.

<sup>(</sup>٥) في الكامل: يوقفه.

<sup>(</sup>٦) الجوح (٩/ ٨٦).

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٩٧٠) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة الهيثم بن جميل (٧/ ٢٥٦٢).

قال أبو أحمد: سمعت عمر (١) بن محمد الوكيع يقول: حدثنا أبو الوليد: يزيد الأنطاكي (٢) ، حدثنا الهيثم بن جميل، حدثنا سفيان، فذكره.

وأبو الوليد هذا لا يعرف.

وذكر من طريقه أيضاً، من حديث إبراهيم بن عبد الله ابن أخي عبد الرزاق قال: أظنه عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله على أهل الوبر (٣)، وليست على أهل المرر».

ثم قال: إبراهيم هذا، يحدث بالمناكير (١).

هذا ما ذكر، وهو كما قال، ولكن بقي عليه أن يبين أنه من رواية من لا يعرف.

قال أبو أحمد: حدثنا محمد بن خلف بن المرزبان، قال: حدثنا إبراهيم ابن عبد الله عبد الله عبد الله أحمد: أظنه الكجي (٥) قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله ابن أخي / عبد الرزاق، فذكر الحديث كما قال.

فإبراهيم هذا الذي ظن به أبو أحمد أنه الكجي، لا يتحقق أنه هو، فهو

[۱۹٦] ت

<sup>(</sup>١) في، ت، عمرو بن محمدالوكيل.

<sup>(</sup>٢) في الكامل: الوليد بن برد، الأنطاكي.

<sup>(</sup>٣) بفتحتين.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٧٨).

 <sup>(</sup>٥) في الكامل: الكمي، وهو تحريف، وإنما هو بالجيم نسبة إلى كج، قرية بخوزستان. معجم البلدان (٤/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٩٧١) موضوع: أخرجه ابن عدي في ترجمة إبراهيم بن عبد الله، ابن أخي عبد الرزاق، وقال: وهذان الحديثان من حديث الثوري منكران، يحدث بهما ابن أخي عبد الرزاق هذا. وقال الذهبي في الميزان (١/ ٤٢): فهذه الأشياء من وضع هذا المدبر.

مجهول، والكجي أحد الأثبات<sup>(١)</sup>.

(۹۷۲) وذكر من طريقه أيضاً، من حديث يحيى بن سعيد المازني، الفارسي، قاضي شيراز<sup>(۲)</sup>، عن عمرو<sup>(۳)</sup> بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ: «نهي عن عتق اليهودي، والنصراني، والمجوسي<sup>(1)</sup>. ورده بيحيى بن سعيد المذكور<sup>(٥)</sup>.

وهو به مردود، ولكن دونه من لا يعرف.

قال أبو أحمد: حدثنا علي بن أحمد بن مروان، حدثنا أحمد بن عبد الله ابن زيد الديباجي، حدثنا أيوب بن سليمان الجبلي (١) ، أبو اليسع، حدثنا يحيى بن سعيد المذكور.

وأيوب هذا، وأحمد الراوي عنه، لا تعرف لهما حال.

(٩٧٣) وكذلك القول في حديث آخر، ذكره من طريق أبي أحمد أيضاً بهذا الإسناد في الذي يحلف بالمشي إلى مكة وبالهَدْي وبالأيمان المغلظة، إن مضى شهر كذا وكذا حتى يطلق امرأته، "إنها يمين يكفرها" من حديث ابن عباس وابن عمر (٧٠).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في تاريخ بغداد (٦/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) بكسر الشين المعجمة ، بلدة تقع بإيران الآن . انظر : معجم البلدان (٣/ ٣٨٠) .

<sup>(</sup>٣) في، ق، عمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في الكامل: اليهود، والنصاري، والمجوس.

<sup>(</sup>٥) الأُحكام الوسطى (٦/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٦) في، ت، الحبلي، وفي الكامل: الحنظلي، وكلاهما خطأ.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٦).

<sup>-----</sup>(٩٧٢) أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن سعيد المازني (٧/ ٢٦٥١)، وقال: إنها غير محفوظة . ويحيى بن سعيد ليس من المعروفين .

<sup>(</sup>٩٧٣) ضعيف: أخرجه ابن عدي في الترجمة، السابقة نفسها (٧/ ٢٦٥٢).

(۱۷٤) وذكر من طريقه أيضاً، عن يحيى بن عمر (۱) بن مالك النكري (۲) ، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس عن النبي على قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها / خيراً منها فليأتها، فإنها كفارتُها إلا طلاقًا أو عتاقًا» (۳) .

[۲۵۳ ق]

وضعفه بضعف يحيى هذا(٤).

وأعرض عن ابنه مالك بن يحيى راويه عنه، وعن أبيه عمرو<sup>(٥)</sup> بن مالك، وعن المنذر بن الوليد الجارودي، راويه عن مالك بن يحيى، وما منهم من تعرف له حال.

(٩٧٥) وذكر من طريقه أيضاً، من رواية ليث، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، قال: «قطع رسول الله على سارقاً من المفصل».

ثم قال: ليث هو ابن أبي سليم، ذكره في باب خالد بن عبد الرحمن الخراساني، وهو راويه عن مالك بن مُغُول (٢)، عن ليث، وخالد ثقة معروف (٧).

كذا ذكره، وترك دون خالد بن عبد الرحمن الخراساني، عبد الرحمن بن سلمة، ولا أعرف له حالاً.

<sup>(</sup>١) في، ق، عمر، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٢) بضم النون وسكون الكاف.

<sup>(</sup>٣) في ق، فإن كفارتها طلاق أو عتاق، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) في، ق، عمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) بضم الميم، وسكون المعجمة، وكسر الواو.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٧/ ٥٢).

<sup>(</sup>٩٧٤) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن عمرو النكري (٧/ ٢٦٦٢). وقال: أحاديثه ليست بمحفوظة.

<sup>(</sup>٩٧٥) منكر: أخرجه ابن عدي في ترجمة خالد بن عبد الرحمن أبي الهيثم الخراساني (٣/ ٩٠٨).

[۱۹۱ ب] ت

قال أبو أحمد: حدثنا أحمد / بن عيسى الوشاء (١) بِتِنِّيس (٢) قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلمة ، فذكره .

(٩٧٦) وذكر من طريق أبي داود، عن ملْقام (٣) بن التَّلب (٤) ، عـن أبيه : «صحبت النبي ﷺ فلم أسمع لحشرات الأرضَ تحريماً».

ثم قال: ملْقام ليس بمشهور، ولا أعلم روى عنه إلا غالبُ بن حُجرة. انتهى ما ذكر (٥) .

غالب بن حجرة - بضم الحاء - كذا ضبطه الأمير بن ماكولا(١) وهو راوي هذا الحديث، عن ملقام بن التَّلِب، وهو لا تعرف حاله، وإن كان قد روى عنه محمد بن عبد الله الرقاشي، وموسى بن إسماعيل، وحرمي بن حفص.

(**٩٧٧)** وذكر من طريق أبي أحمد، من رواية عمر بن موسى بن وَجيه، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد، عن ابن عباس، أن النبي على «كَان يكره أكل سبع من الشاة: المثانة (٧) والمرارة، والغدة (٨) والأنثيين، والحياء (٩) ، والدم».

<sup>(</sup>١) بشين معجمة مشددة، نسبة إلى بيع الوشي.

<sup>(</sup>۲) بكسر التاء والنون المشددة، مدينة بمصر.

<sup>(</sup>٣) بكسر أوله وسكون ثانيه، بعده قاف.

<sup>(</sup>٤) بفتح المثناة فوق، وكسر اللام، وتشديد الباء.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٧/ ٨٥).

<sup>(</sup>٦) الإكمال (٢/ ٣٩٣)، وفي التقريب بفتح المهملة.

<sup>(</sup>٧) وهي مجتمع البول.

<sup>(</sup>٨) كل قطعة صلبة بين العصب، وهي بضم المعجمة، وتشديد المهملة. انظر: القاموس (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٩) بالمد، الفرج من ذوات الخف والظلف. النهاية (١/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٩٧٦) ضعيف: أخرجه أبو داود في الأطعمة (٣/ ١١٥).

<sup>(</sup>٩٧٧) موضوع: أخرجه ابن عدي في ترجمة عمر بن موسى الوجيهي (٥/ ١٦٧٢)، وقال: ولعمر ابن موسى غير ما ذكرت من الحديث كثير، وهو في عداد من يضع الحديث إسناداً ومتناً.

ثم قال : عمر بن موسى متروك(١) .

وهو كما قال، ولم ينبه على واصل بن أبي جميل، ولكنه أبرزه، وهو لم تثبت له عدالة، وقد قال فيه ابن معين: ليس بشيء (٢).

وإلى ذلك فإن هذا الحديث إنما يرويه عن عمر بن موسى فهر بن بشر الداماني (٣) ، وهو مجهول الحال ، ولا أعلم له ذكراً في شيء من مصنفات الرجال ، مظان كره وذكر أمثاله ، غير أن ابن الفرضي ذكره لضبط اسمه ، فذكره بالراء والفاء المكسورة (٤) ولم يزد على أن قال: روى عنه أيوب بن محمد الوزان ، أخذاً من إسناد هذا الحديث ، فهو يرويه عنه ، فاعلم ذلك .

(٩٧٨) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث غالب بن عبيد (٥) الله الله الله على الله عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله على «كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فرُبطت أيامًا، ثم أكلها بعد ذلك».

وضعفه بغالب بن عبيد الله، فإنه متروك الحديث (١).

إلا أن أبا أحمد يرويه من رواية مسعود بن جويرية ، قال: حدثنا عمر بن أيوب، عن غالب، فذكره، ويروي بهذا الإسناد أحاديث.

ومسعود هذا لا تعرف حاله.

الأحكام الوسطى (٧/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) الجوح (٩/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى دامان، قرية بالجزيرة. لب اللباب (١/ ٣٠٩).

 <sup>(</sup>٤) لعل ذلك في كتابه: المؤتلف والمختلف، ولم نره الآن.

<sup>(</sup>٥) بضم المهملة مصغراً.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٩٧٨) منكر: أخرجه ابن عدي في ترجمة غالب الجزري (٦/ ٢٠٣٣)، ويخالف ما في الصحيحين، من أنه عَلَيْهُ: «أكل الدجاج» بدون قيد ولا شرط، وصح عن ابن عمر أنه كان يربط ثلاثًا.

[۱۹۷]ت

(٩٧٩) وذكر من طريقه أيضاً / من رواية ابن المبارك، عن وقاء (١) بن إياس، عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تجمع شيئين مما يَبغي (١) ، أحدهما على الآخر» الحديث (١) .

وتكلم على وقاء بن إياس، وذكر الخلاف فيه، ولم يبين أنه من رواية يحيى بن عيسى بن ماسر «جس<sup>(١)</sup> والمسيب بن واضح.

أما المسيب فقد قدم القول فيه إثر حديث:

وأما يحيى بن عيسى هذا فلا أعرف حاله.

وذكر من طريق أبي داود، عن مالك بن أبي مريم، قال: دخلنا على عبد الرحمن بن غَنْم (٧) فتذاكرنا الطِّلاء (٨) فقال: حدثني أبو مالك الأشعري، أنه سمع رسول الله / عَلِيه يقول: «ليشربن ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها» (٩).

[٤٥٢ق]

<sup>(</sup>١) في، ت، وفاء، وهو تصحيف، وإنما هو بواو مكسورة ثم قاف.

<sup>(</sup>٢) في الكامل: أن يجمع شيئين ينبذهما فيما يبغي.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٧/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم.

<sup>(</sup>٥) في الكامل: كره.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٧/ ١٢١).

<sup>(</sup>٧) بفتح الغين المعجمة، وسكون النون، بعدها ميم.

 <sup>(</sup>A) بكسر المهملة، وهو الشراب المطبوخ من عصير العنب.

<sup>(</sup>٩) الأحكام الوسطى (٧/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٩٧٩) منكر: أخرجه ابن عدي في ترجمة وقاء بن إياس (٧/ ٢٥٥٢).

<sup>(</sup>٩٨٠) منكر: أخرجه ابن عدي في ترجمة المسيب بن واضح (٦/ ٢٣٨٣).

<sup>(</sup>۹۸۱) صحیح بغیره: أخرجه أبو داود (۳/ ۳۲۹)، وابن ماجه (۲/ ۱۳۳۳)، وله شواهد عن عائشة، وابن عباس، وأبي أمامة وبها يصحح. وسيأتي في: ۱۵۲۳.

وعرض من إسناده لمعاوية بن صالح، فذكر الخلاف فيه، ومعاوية إنما يرويه عن حاتم بن حريث (١) عن مالك بن أبي مريم.

وحاتم هذا، سئل ابن معين عنه فقال: V أعرفه (۲) ، وقال أبو حاتم: شيخ (۳) .

وليس في هذا ما يقضي له بالثقة، وهو طائي حمصي، روى عنه معاوية ابن صالح، والجراح بن مكيح (١).

ومالكُ بن أبي مريم أيضاً لا تعرف حاله (٥) إلا أنه قد أبرز اسمه كالمتبرئ من عهدته .

قد فرغنا من ذكر أحد القسمين، وهو ما ذكر فيه من الأسانيد قطعاً، وكان الحديثُ بمن لم يَذكر ممن طوى ذكره ضعيفاً، بحيث لا تتعين الجناية في حق من ضعف هو الخبر به.

ونذكر الآن إن شاء الله [تعالى] (٢) القسم الأول: وهو ما ذكر من الأحاديث بقطّع من أسانيدها، ثم ضعفها بذكر بعض من في تلك القطع، وترك بعض من فيها.

وقد قلنا: إنه أعذر في هذا من حيث (٧) أبرز ذكر من لم ينبه عليه، فذلك منه كالتبري من عهدته، وإحالة للمطالع على ما أبرز من اسمه، ويعارض هذا

<sup>(</sup>١) بضم المهملة وفتح الراء، وفي، ت، حديث، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) الجرح (٣/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>٤) التهذيب (٢/ ١١١).

 <sup>(</sup>٥) وثقه ابن حبان كما في الثقات (٥/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٦) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>٧) في، ق، من حديث، وهو خطأ.

ما فيه من مسالمته له، المؤكَّدة بقصده إلى غيره، الموهمة أنه لا نظر فيه / .

فمن ذلك ما يكون من ترك التنبيه عليه من القطع التي يذكر ، ضعيفاً ، ومنه ما يكون مجهو لاً لا يعرف .

ومنهم من يكون قد قدم [فيهم](١) قولاً، يكون هذا الإبراز هنا لاسمه إحالة على ما قدم فيه، ولكن لا يَعرف ذلك من يقرأ الموضع .

ومنهم من لم يقدم فيه شيئاً والدرك في هذا ألحق له.

والآن نذكر ما وجدنا له من ذلك . إن شاء الله تعالى . فنقول :

(٩٨٢) وذكر في كتاب الإيمان، من طريق أبي أحمد من حديث حجاج ابن نصير (٢) قال: حدثنا المنذر بن زياد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله على يقول: «كما لا ينفع مع الشرك شيء، كذلك لا يضر مع الإيمان بالله شيء».

ثم قال: حجاج بن نصير، ضعفه ابن معين (٢) والنسائي (٤).

وقال فيه أبو حاتم (٥) والبخاري (٦) وعلي بن المديني (٧) : متروك.

ولفظ البخاري فيه: سكتوا عنه.

وقال فيه ابن معين مرة: «شيخ صدوق، ولكن أخذوا عليه أشياء من

<sup>(</sup>١) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>٢) بضم النون، كما في التقريب (١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) التاريخ (٤/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) الضعفاء والمتروكون: ٩٢.

<sup>(</sup>٥) الجرح (٣/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٦) التاريخ الصغير (٢/ ٣٠١)، والكبير (٢/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٧) الكامل (٢/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٩٨٢) منكر: أخرجه ابن عدي في ترجمة حجاج بن نصير (٢/ ٦٥٠).

حديث شعبة»<sup>(١)</sup> .

وذكر له أبو أحمد أحاديث، منها هذا، وذكر كلامه إلى آخره(٢).

فنق ول وبالله التوفيق : في اعتنائه من هذا الإسناد بذكر ما قيل في حجاج بن نُصَير، وحَشْر كلامهم فيه، يذهب بقارئ هذا الموضع إلى اعتقاد سلامة من في سائر القطعة، وأنه لا نظر في أحد منهم.

ولم يتقدم له ذكر فيهم، يكون بإبرازه إياهم، محيلاً على ما قد قدم فيهم، وذلك من فعله خطأ.

والمنذر بن زياد هذا الذي يروي عنه حجاج بن نصير، هو أبو يحيى الطائي البصري، الراوي عن الوليد بن سريع.

قال عمرو<sup>(٣)</sup> بن علي: كان كذاباً، ينزل في منزل بني مجاشع يعني بالبصرة.

ذكر قول عمرو بن على هذا أبو أحمد(٤).

وذكر عنه ابن أبي حاتم قال: سمعت المنذر بن زياد، وكان كذاباً (٥) .

وإلى هذا فإن دون حجاج بن نصير من لا تعرف حاله، وهو يعقوب بن سفيان، فاعلم ذلك.

(٩٨٣) وذكر من طريق أبي أحمد أيضاً، من رواية يزيد بن عبد الملك / ١٩٨٦ الم١١١٩٥

<sup>(</sup>۱) الكامل (۲/ ۱۶۸).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٣) في، ق، عمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) الكامل (٦/ ٢٣٣٢).

<sup>(</sup>٥) الجرح (٨/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٩٨٣) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة يزيد بن عبد الملك النوفلي (٧/ ٢٧١٦)، وقد وقع للمؤلف هنا وهم، راجعه بتفصيله في الدراسة ص: .

[٥٥٢ق]

النوفلي، قال: حدثنا داود بن فراهيج (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله / ﷺ: «النظر إلى المغنية حرام» الحديث.

ثم قال: يزيد بن عبد الملك: لا أعلم أحداً وثقه (٢) .

كذا ذكره، ولم يبين من أمر داود بن فراهيج شيئاً، وهو ضعيف، وقد تركه شعبة، وابن معين، وإن كان صدوقاً (٣).

(٩٨٤) وذكر حديث ابن عباس في «الرخصة للمحرم في الهميان»(١).

وأبرز من إسناده أحمد بن ميسرة، وصالحاً مولى التوأمة، وعرض منه لأحمد بن ميسرة، ولم يعرض لصالح، وأراه اعتمد فيه على ما تقدم (٥).

وذكر أيضاً من طريق أبي داود، عن زهير بن محمد، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي عَلَيْهُ وأبا بكر وعمر «حرقوا مناع الغال».

وضعفه بزهير(٦) .

ولم يعرض لعمرو بن شعيب، وذلك إحالة على ما شهر من أمره في مواضع.

<sup>(</sup>١) بالفاء آخره جيم.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٨/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) ألجوح (٣/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٤/ ١١٠).

<sup>(</sup>٥) في، ت، اعتمد فيه ما قد قدم.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٩٨٤) تقدم في الحديث: ٤٨٦.

<sup>(</sup>٩٨٥) ضعيف: أخرجه أبو داود في الجهاد (٣/ ٦٩).

(٩٨٦) وذكر من المراسل، عن بقية، عن مبشر بن عبيد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: «نهى رسول الله على عن الذَّبْح بالليل»(١).

وعرض لمبشر، وأعرض عن بقية، اعتماداً على ما تقدم (٢) فيه.

(٩٨٧) وذكر من حديث ابن مسعود: «الجَزور في الأضحى عن عشرة».

من رواية أيوب أبي الجَمَل (٢) عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن (٤) عن ابن مسعو د (٥) .

وضعف أيوب، ولم يعرض لعطاء، ولعله اعتمد فيه [على](١) ما قد قدم، وسترى رأيه فيه بعد وأن شاء الله(٧).

وقد تقدم له في أيوب أنه لا بأس به في حديث:

(9AA) «ليس على المرأة حرم $^{(A)}$  إلا في وجهها $^{(P)}$ .

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٧/ ١٠٦).

ر ۲) نی، ت، قدم. (۲)

<sup>(</sup>٣) بفتح الجيم والميم، وفي، ت، أبي الجعد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) يعني السلمي.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٤/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث.

<sup>(</sup>٨) هكذا في، ق، و، ت، وفي المصادر الأخرى: إحرام وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٩) الأحكام الوسطى (٤/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٩٨٦) منكر: أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس كما قال الحافظ في التلخيص (٤/ ١٤٢)، وعلقه ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٧٩)، قال الحافظ: وفيه سلمان بن سلمة الخبائري وهو متروك.

<sup>(</sup>٩٨٧) منكر: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٤٣)، وابن عـدي (١/ ٣٤٩)، والطبراني في الكبـيـر (١٠/ ٣٤٩)، والطبراني في الكبـيـر (١٠/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٩٨٨) أخرجه ابن عدي (١/ ٣٤٩)، والعقيلي (١/ ١١٦)، والخطيب في التاريخ (٧/ ٩-١٠). وضعفوه بأيوب بن محمد، أبي الجمل.

وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث عبد الرحمن بن عبد الله ابن عمر بن حفص العمري، عن أبيه، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «الغناء ينبت النفاق في القلب».

قال: وعبد الرحمن متروك، انتهى ما ذكر(١).

وهو كما قال، بل هو متهم بالكذب، والذي لأجله ذكرنا هذا الحديث هو بإعراضه عن أبيه، وهو يضعفه دائباً، وإنما اعتمد فيه ما تقدم (٢) / .

[۱۹۸] ب] ت

فأما المجاهيل من هذا القسم، فذكر من طريق العقيلي، عن صالح الناجي، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه:

( ۹۹ م) «يمسح المتيمم هكذا» الحديث.

ثم قال: محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، لا يعرف بالنقل، وحديثه غير محفوظ. انتهى ما ذكر (٢٠).

وقد بينا في باب الأشياء المغيرة عما هي عليه ، أنه تصحَّف له «التيمم» من «اليتيم»(١٠) .

ونبين (٥) الآن ـ إن شاء(١) الله ـ أن سليمان بن علي ـ والد محمد ـ هو أيضاً لا

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٨/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) في، ت، ما قدم.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ١٧٩.

<sup>(</sup>۵) في، ت، وتبين، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في، ت، بإن شاء، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩٨٩) منكر: أخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله العمسري (٤/ ١٥٩٠)، وقال: وعامة ما يرويه مناكير إما إسناداً، وإما متناً.

<sup>(</sup>٩٩٠) تقدم في الحديث: ١٧٩.

تعرف حاله في الحديث، وكان أميراً بالبصرة، يروي عنه ابنه محمد بن سليمان، ومحمد بن راشد.

وذكر ابن أبي حاتم أن صالحاً الناجي يروي عنه(١) .

وذلك خطأ، وإنما يروي عن محمد بن سليمان ابنه.

وصالح الناجي أيضاً لا تعرف له حال، ويروي(٢) عنه أبو عاصم النبيل.

الأعرج، عن الحسن قال: حدثني سبْعةُ رهط من أصحاب النبي على المنهم الأعرج، عن الحسن قال: حدثني سبْعةُ رهط من أصحاب النبي على المنهم أنس بن مالك، أن رسول الله على «نهى عن الصلاة تُجاه (٣) حُش (٤) أو حمام، أو مقبرة».

ثم أعله بعباد بن كثير (٥) .

وهو علة كافية، ولكن مع ذلك بقي عليه أن ينبه على عثمان هذا، فإنه لا يعرف.

معد، وذكر من طريق أبي داود، عن الفرج بن فضالة، عن أبي سعد، قال: رأيت واثلة بن الأسقع (١) في مسجد دمشق بصق على البوري (٧) يعني الحصير - ثم مسحه برجله، فقيل له: لم فعلت هذا؟ فقال / : «لأني رأيت

<sup>[</sup>۲۵۲ ق]

انظر: الجرح والتعديل (٤/ ١٣١).

<sup>(</sup>۲) في، ت، وروى.

<sup>(</sup>٣) في الكامل: في مسجد تجاهه.

 <sup>(</sup>٤) بضم ألمهملة وتشديد المعجمة، يعني بيت الخلاء.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٢/ ٥٣).

 <sup>(</sup>٦) بفتح الهمزة، وسكون المهملة، وفتح القاف بعده مهملة.

<sup>(</sup>٧) هو الحصير الذي يعمل من قصب. النهاية (١/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٩٩١) ضعيف: أخرجه ابن عدي (٤/ ١٦٤٠)، وقال: ولعبادغير ما ذكرت، وعامته بما لا يتابع عليه.

<sup>(</sup>٩٩٢) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ١٣٠).

رسول الله عَلِيَّة يفعله».

[١٩٩] أ] ت

ثم أتبعه أن قال: فرج بن فضالة ضعيف، وأيضاً فلم يكن في مسجد رسول الله عَلَي حُصرُ (١).

(٩٩٣) والصبحيح أن رسول الله ﷺ إنما «بصق على الأرض، ودلكه بنعله اليسرى».

ولعل واثلة إنما أراد هذا، فحمل الحصير عليه. انتهى ما ذكر (٢).

وبقي عليه أن يبين أن أبا سعد هذا لا يعرف من هو، ووقع (7) في رواية ابن الأعرابي: أبو سعيد، والصواب أبو سعد، وهو شامي / مجهول الحال. وتعليل الحديث به أولى من تعليله بفرج بن فضالة؛ فإنه وإن كان ضعيفاً فإنه معروف (3) في أهل العلم، أخذ الناس عنه، وقد روى عنه شعبة، وهو من هو (6) ، قال يزيد بن هارون: رأيت شعبة (7) يسأله عن حديث من حديث إسماعيل بن عياش.

وممن روى عنه أيضاً قُتيبة بن سعيد، وسعيد بن محمد الجرمي، وإبراهيم ابن مهدي، وسويد بن سعيد، وابن الطباع، وسعدويه، وأمثالهم.

<sup>(</sup>١) بضمتين، جمع حصير.

<sup>(</sup>۱) بضمتين، جمع حصير(۲) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٣) كلمة وقع محذوفة من، ت.

 <sup>(</sup>٤) في، ق، معروفاً، وله تخريج على وجه ضعيف وهو أن يكون خبراً لكان محذوفة.

<sup>(</sup>٥) التهذيب (٨/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٦) في، ت، شعبة بن محمد، وهو تحريف، وإنما هو شعبة بن الحجاج.

<sup>(</sup>٩٩٣) صحيح: أخرجه أبو داود في الصلاة من حديث مطرف، عن أبيه عبد الله بن الشخير، قال: «أتيت رسول الله علله وهو يصلي، فبزق تحت رجله اليسرى» ثم زاد أبو العلاء بن عبد الله بسن الشخير "ثم دلكه بنعله".

وهو صدوق، وإنما أنكروا عليه أحاديث رواها عن يحيى بن سعيد الأنصاري مقلوبة.

قال أبو حاتم: وهو في غيره أحسن حالاً (١) وهو بالجملة ضعيف.

وأما ما ذكر من أن ذكر البوري مُلغى من الحديث، وإنما بصق النبي على على الأرض فحمل واثلة البوري عليها بنظره، فتأويل صحيح، وكذلك ذكره الحماني عن فرج، لم يذكر البوري.

قال الساجي: أخبرني محمد بن عبد الله فيما كتب إلي ، حدثنا الحماني ، حدثنا الحماني ، حدثنا الخماني ، حدثنا الفرج بن فضالة ، عن أبي سعيد قال: رأيت واثلة بن الأسقع (٣) بزق ودلك برجله ، وقال: «رأيت رسول الله عَلَيْكُ يفعله».

وذكر من طريق البزار، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيد مولى أبي رُهُم (٤) ، عن أبي هريرة (٥) ، قال رسول الله ﷺ : «أيما امرأة تطيبت ثم أتت المسجد...» الحديث.

ثم أتبعه تضعيف عاصم عن جماعة (٢).

ولم يعرض لعبيد مولى أبي رهم(١٦) ، وهو لا يعرف، وقد اختلفوا فيه.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل (٧/ ٨٥).

ر ۲) في، ت، أخبرنا.

<sup>(</sup>٣) في، ق، الأصقع.

<sup>(</sup>٤) بالضم ثم السكون، مترجم في التاريخ الكبير (٥/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) في، ت، حريرة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٢/ ٩٦).

<sup>(</sup>٩٩٤) صحيح بغيره: أخرجه البزار، وأبو داود (٤/ ٧٩)، وابن ماجه في الفتن (٢/ ١٣٢٦).

من طريق سفيان بن عيينة، عن عاصم، عن مولى أبي رهم واسمه عبيد أن أبا هريرة لقي امرأة متطيبة . . . فذكره . هذا وللحديث شواهد، يصح بها .

فمنهم من لا يسميه عن عاصم، فيقول: عن مولى لأبي رهم.

فمن قائلي ذلك: ابن عيينة، من رواية ابن أبي عمر عنه.

وقال عنه ابن أبي شيبة: عن مولى ابن أبي رهم.

ومنهم من يسميه، واختلفوا، فالأكثر (١) يقول: عن عاصم، عن عبيد، وهذا قول الثوري، وشعبة، وربما قال بعضهم: عن عبيد بن أبي عبيد، كذا قال شريك.

ومنهم من يقول: عن علوان (٢) مولى أبي رهم، كذا قال ابن إدريس، عن ليث، عن علوان مولى أبى رهم.

وقال المحاربي (٣): عن ليث، عن / عبيد الكريم مولى لأبي موسى الأشعرى، عن أبي هريرة.

وفيه غيرٌ هذا، وهو مع هذا رجل لا تعرف له حال (٣)، ولا يعرف له كبير شيء من الحديث، إنما هي ثلاثةٌ أو نحوها عن أبي هريرة، فاعلم ذلك.

( ٩٩٥) وذكر من طريق أبي أحمد، عن عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون (٥) ، عن الأعمش، عن أبي العلاء العنزي (١) ، عن سلمان (٧) ، عن النبي عَلَيْكُم بقيام الليل؛ فإنه دأب الصالحين قبلكم ... » الحديث .

[۱۹۹] ت

<sup>(</sup>١) في، ق، في الأكثر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) بمهملة مضمومة فسكون.

<sup>(</sup>٣) قلت: وثقه العجلي. كما نقله الحافظ في التهذيب. (٧/ ٦٤).

 <sup>(</sup>٤) في، ت، سلوان، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في، ق، عن أبي الجون، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في الكامل: الغزي،

<sup>(</sup>٧) في، ق، سليمان، وصوابه: بفتح المهملة وسكون اللام، وهو سلمان الفارسي.

<sup>(</sup>٩٩٥) تقدم في الحديث: ٤٨٠ ـ ٦٦٣ ـ ٧٩٥، وسيأتي في الحديث: ١٠٢٨.

ثم قال: قال أبو أحمد: [ابن أبي الجون أحاديثه مستقيمة (١).

هذا ما ذكره به، وفي ذكره](٢) ابن أبي الجون إعراض عمن سواه.

وابن أبي الجون، قال أبو أحمد: أرجو أنه لا بأس به، أحاديثه مستقيمة.

وليس الشأن فيه عندي، وإنما الشأن في أبي العلاء العنزي، فإنه لا يعرف بغير هذا، ولم يذكره البخاري، ولا ابن أبي حاتم / .

[۷۵۷ ق]

وذكره ابن الجارود غير مسمى، ولا معرفاً بشيء من أمره، إلا روايته عن سلمان، ورواية الأعمش عنه، فاعلم ذلك.

(٩٩٦) وذكر من طريق الترمذي، عن ميمون: أبي حمزة، عن أبي صالح مولى أم سلمة قالت: «رأى النبي عَلَيْكُ غلاماً يقال له: أفلح، إذا سجد نفخ، فقال له: «يا أفلح، تَرِّبُ (٣) وجهك» ».

ثم رده بأن قال: ميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم(٤).

ولم يبين من أمر هذا الحديث أكثر من هذا، كأن أبا صالح المذكور فيه، معروف عنده.

والذي اعتراه فيه هو ما يعتري أكثر الناظرين فيه ما لم يحقُقوا، وذلك أنهم يظنونه أبا صالح: ذكوان (٥) السمان، الثقة المأمون، وليس به، وإنما هو أبو صالح ذكوان مولى أم سلمة، [وقد بين ذلك ابن الجارود في كتاب الكنى:

الأحكام الوسطى (٣/ ٦١).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٣) أي عفره بالتراب.

 <sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٤).

<sup>(</sup>٥) وفي التقريب. ويقال: اسمه زادان.

<sup>(</sup>٩٩٦) ضعيف: أخرجه الترمذي في الصلاة (٢/ ٢٢١)، قال الترمذي: حديث أم سلمة إسناده ليس بذلك، وميمون أبو حمزة، قد ضعفه بعض أهل العلم.

ذكر أبا صالح ذكوان السمان، ثم ذكر بعده أبا صالح ذكوان مولى  $\mathbf{I}^{(1)}$  أم سلمة، عن أم سلمة، روى عنه ميمون أبو حمزة.

فإذا الأمر فيه هكذا، فأبو صالح هذا مجهول الحال، ولا أعلم (٢) له غير هذا.

(٩٩٧) وسيأتي لأبي محمد في الجنائز حديث، هو من رواية أبي حمزة، ميمون «في كراهية النعي»(٣) .

وسكت عنه، ولم يبين أنه من روايته، وترك في الباب صحيحاً من غير روايته لم يذكره. فاعلم ذلك.

(٩٩٨) وذكر من طريق النسائي حديث مُسلم بن مخشي (١) عن ابن الفراسي [٥) «إن كنت / لابد سائلاً، فسل الصالحين».

[۲۰۰۱]ت

ورده بأن قال: ابن الفراسي لا أعلم روى عنه إلا مسلم بن مخشي (٢) . وترك إعلاله بمسلم بن مخشي .

وقد قدم في ماء البحر أنه لم يرو عنه إلا بكر بن سوادة (٧) .

وقد جرى لهذا الحديث ذكر في باب الأحاديث التي أوردها على أنها

ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٢) في، ق، ولا علم.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) بفتح الميم، بعدها خاء معجمة، ثم شين مكسورة، ثم ياء مشددة، وفي، ت، محشي، بالحاء المهملة، وهو تصحف.

<sup>(</sup>o) ما بين المعكوفين ثابت في، ت.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٧) أنظر الحديث: ٤٤٥.

<sup>(</sup>٩٩٧) أخرجه الترمذي (٣/ ٣١٢)، وسيأتي في الحديث: ١١٥٤.

<sup>(</sup>٩٩٨) تقدم في الحديث: ٤٤٦.

متصلة، وهي منقطعة<sup>(١)</sup> .

( **٩٩٩**) وذكر من طريق ابن أبي شيبة ، عن زهير بن محمد ، عن موسى ابن جبير (٢) ، عن أبي أمامة ، عن عبد الله بن عمرو (٣) ، عن النبي ﷺ : «اتر كو الجبشة ما تركو كم» الحديث .

ثم رده بأن قال: زهير بن محمد سيئ الحفظ، لا يحتج به، ومن طريقه أخرجه أبو داود(1).

هذا ما ذكر، وبقي عليه أن يبين أن حال موسى بن جبير لا تعرف، وإن كان قد روى عنه جماعة، وهو مدني مولى بني سلمة.

( • • • • ) وذكر من طريق النسائي، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن أبي هند البجلي، قال: قال معاوية: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» الحديث.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) بضم الجيم، وفتح الموحدة.

<sup>(</sup>٣) في، ق، عمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٩٩٩) حسن بغيره: أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود في الملاحم (٤/ ١١٤)، وأحمد (٥/ ٣٧١)، والحاكم (٤/ ٤٥٣)، والخطيب في التاريخ (١٢/ ٤٠٣).

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وأعله بما أعله به المؤلف، وله شاهد يرتقى به إلى درجة الحسن، من حديث عمرو بن عوف المزنى.

<sup>( \* \* • • • )</sup> صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢١٧)، وأبو داود في الجهاد (٣/ ٣)، والدارمي (٢/ ٢٩٧)، وأحمد (٤/ ٩٩)، (١/ ١٩٢)، والبيهقي (٩/ ١٧)، ورجاله كلهم ثقات، غير أبي هند، فقد ذكره العسكري في الصحابة، وقال الحافظ: شامي مقبول، يعني عند المتابعة. وهو قد توبع في الجملة على هذا الحديث فلم ينفرد به.

ثم قال: أبو هند ليس بالمشهور (١) .

كذا قال: ليس بالمشهور، وليس كذلك، بل هو مجهول لا يعرف بغير هذا، ولا يعرف روى عنه إلا عبد الرحمن هذا.

ولم يبين أبو محمد من أمر عبد الرحمن هذا شيئاً، وهو مجهول الحسال (۲)، وإن كان قد روى عنه جماعة: صفوان بن عمرو الزبيدي (۲)، وحريز (٤) بن عثمان، وثور بن يزيد.

ويروي عن جبير بن نفير، عن المقدام بن معدي كرب، حديث:

( ۱ ۰ ۰ ۱ ) «ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه».

ذكره أبو داود، وبه ذكره البخاري في تاريخه (٥) ، وهو قاضي حمص، فاعلم ذلك.

(٢٠٠٢) وذكر من المراسل، عن عبد الله بن بسر (١) الحُبُراني، عن

الأحكام الوسطى (٥/ ١٧٥).

<sup>(</sup>۲) قلت: وثقه العجلى، وابن حبان.

<sup>(</sup>٣) في، ت، والزهري، وفي تاريخ البخاري الكبير: والزبيدي (٥/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) في، ق، وت، جرير، والصواب: حريز، بالحاء المهملة المفتوحة، ثم راء مهملة، آخره زاي معجمة، وفي سنن أبي داود: حريز بن عيسى، وهو تصحيف، وجعلها المحقق بين قوسين، مما يدل على جهله بعلم الرحال.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير (٥/ ٣٣٦).

 <sup>(</sup>٦) في، ت، مبشر، وهو تحريف، وإنما هو بضم الموحدة، وسكون المهملة، والحبراني، بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة أبو سعيد الحمصي.

<sup>(</sup>۱۰۰۱) صحيح: أخرجه أبو داود (٤/ ٢٠٠)، وأحمد (٤/ ١٣١)، وابن عبد البر في التمهيد (١/ ١٣١).

هذا، وقد وهم المؤلف في هذا الحديث؛ إذ لم يروه جبير بن نفير عن المقدام، وإنما رواه عبد الرحمن بن أبي عوف عنه.

هذا، وقد تتبعت ما رواه جبير بن نفير، عن المقدام، فلم أجده يروي عنه هذا الحديث، ولا أدرى من الوهم، هل من المؤلف، أو ممن بعده.

<sup>(</sup>٢٠٠٢) ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٤٦، والبيهقي (١٠/ ٢٤٦).

عبد الرحمن (۱) بن عدي البهراني، عن أخيه عبد الأعلى، عن رسول الله على : «أنه بعث علياً يوم غدير خم (۲) ، فرأى رجلاً معه قوس فارسية فقال له رسول الله على : «يا صاحب القوس ألقها» » الحديث.

[۲۵۸ ق]، [۲۰۰ ب]ت

ثم أتبعه قول أبي داود: / أسند/ وليس بصحيح.

وعبد الله بن بسر، ليس بقوي، كان يحيى بن سعيد يضعفه (٣).

وهذا الحديث ذكره أبو داود في المراسل هكذا: حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الجماهر التنوخي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن بسر الحُبُراني(٤) فذكره، ثم أتبعه ما ذكرنا.

والذي لأجله كتبته الآن، ليس هو أمر إسماعيل بن عياش وما قيل فيه، فإنه إنما رواه عن شامي، لكن أمر عبد الرحمن وأخيه، فإنهما مجهولان وإن كان عبد الأعلى منهما، قاضى حمص، فإن حاله في الحديث لا تعرف.

وذكر البخاري جماعة روت عنه (٥) ، وأخوه عبد الرحمن أخمَلُ منه.

وأبو محمد ـ بإعراضه عنهما وتشاغله بعبد الله بن بسر (٢) ـ أوْهَم أنهما معروفان عنده، وما أراه عرف من أحوالهما أكثر من هذا الذي ذكرناه، فاعلم ذلك.

<sup>(</sup>١) في، ت، عبدالله، وهوتحريف، والبهراني بفتح ثم سكون.

 <sup>(</sup>۲) بضم المعجمة، وتشديد الميم، اسم موضع، بين مكة والمدينة، بينه وبين الجحفة ميلان كما في معجم البلدان
 (۲) ۲۸۹ (٤) و (٤/ ۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٥/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) في، ق، و، ت، الخبراني بالخاء وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير (٦/ ٧٢).

<sup>(</sup>٦) ما في، ق، غير واضح، هل هو: بوس، أو بوسر، وكيفما كان، فالصواب ما أثبتناه، وما عداه خطأ.

وذكر من طريق أبي داود، عن أبان بن عبد الله بن أبي حازم، عن عثمان بن أبي حازم، عن عثمان بن أبي حازم، عن أبيه، عن جده صخر، أن رسول الله على الله على الله على الله على الله على الحديث تقيفاً، فلما أن سمع صخرٌ بذلك، ركب في خيل يَمد النبي على الحديث بطوله.

ثم قال بإثره: عثمان بن أبي حازم، لا أعلمه رَوى عنه إلا أبان بن عبد الله(١).

كذا قال: وهو كما ذكر، ولكن بقي عليه أن يبين أن أبا حازم بن صخر، لا يعرف روى عنه أيضاً إلا ابنه عثمان، ولا يعرف بغير هذا الحديث.

(٤٠٠٤) وذكر من طريق النسائي، عن رافع بن سلمة، عن حَشْرج (٢) ابن زياد، عن جدته أم أبيه قالت: «خرجت مع رسول الله عَلَيَّة في غزاة خيبر، وأنا سادسة ستً نسوة» الحديث.

ورده بأن قال: حَشْرِجٌ لا أعلم روى عنه إلا رافع بن سلمة بن زياد (٢) .

وترك أن ينبه على حال رافع بن سلمة بن زياد بن أبي الجعد، فإنها لا تعرف، وإن كان روى عنه جماعة (٤٠) : زيد بن الحباب، ومسلم بن إبراهيم، وسعيد بن سليمان، وهلال بن فياض (٥٠) / .

[۲۰۲]ت

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٥/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) بفتح المهملة، ثم سكون المعجمة، ثم فتح الراء المهملة، آخره جيم. التقريب (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٥/ ٢١٢).

 <sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٣/ ٤٨١).

<sup>(</sup>۵) وني، ت، ابن عياض، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۳ ۰ ۰ ۱) ضعيف: أخرجه أبو داود في الخراج (۳/ ۱۷۵).

<sup>(</sup> ٤ • • ١ ) ضعيف: أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٧٧)، وأبو داود (٣/ ٧٤)، وعلقه ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٣٣) من طريق زيد بن الحباب، حدثنا رافع بن سلمة، بن زياد. . . به .

ولما ذكر أبو محمد بن حزم هذا الحديث قال: رافع وحشرج مجهو لان (۱). وأصاب في ذلك.

(٥٠٠٠) وقد وقع ذكره (٢) في حديث جعيل (٣) في ضرب الفرس. وسيأتي في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححاً لها(٤).

وذكر من طريق ابن أبي شيبة، عن نوفل بن عبد الملك، عن أبيه، عن عن على: «نَهى رسول الله عَلَيَّ عن التلقّي، وعن ذبح ذوات الدر(٥٠)» الحديث.

ثم قال: إسناد هذا الحديث ضعيف من أجل نوفل، وقبله في الإسناد أيضاً الربيع بن حبيب<sup>(1)</sup> أخو عائد بن حبيب، ضعفه البخاري<sup>(۷)</sup> والنسائي<sup>(۸)</sup>.

هكذا ذكره، وقد عمل فيه بنحو مما طالبته بعمله في سائر هذا الباب، ولكنه مع ذلك قد ترك أن يبين من حال عبد الملك والدنوفل، ما لم يعرف به قبل.

وذلك أنه أيضاً كابنه، لا تعرف حاله، بل لم أجد له ذكراً، فاعلم ذلك.

<sup>(</sup>١) المحلي (٧/ ٣٣٤.٣٣٣).

<sup>(</sup>۲) أي رافع بن سلمة.

<sup>(</sup>٣) بضم الجيم، وفتح المهملة، مصغراً: ابن زياد، وقيل: ابن ضمرة، الأشجعي، صحابي مقل.

<sup>(</sup>٤) أنظر الحديث:

<sup>(</sup>٥) بالدال المهملة، اللبن.

<sup>(</sup>٦) في، ت، حليب، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير (٣/ ٢٧٧)، والضعفاء والمتروكون: ١٠٥.

<sup>(</sup>٨) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٥٠٠٠) أخرجه النسائي في الكبرى في السير (٥/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>١٠٠٦) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٩٩).

وذكر من طريق الحارث بن أبي أسامة ، عن الواقدي ، عن عن الواقدي ، عن عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس ، عن أبيه ، قال: سمع رسول الله عليه عثمان يقول: «في هذا الوعاء كذا وكذا ، ولا أبيعه إلا مجازفة» الحديث .

ثم قال: الواقدي، متروك<sup>(١)</sup>.

كذا ذكره، وهو كما قال، وبقي أن تعلم (٢) أن عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس، ليس بمعروف، وليس بأبي الجويرية (٢).

( **١٠٠٠**) وذكر من طريق أبي داود، عن سَيَّار بَن منظور، رجل من بني فَزَارة، عن أبيه، عن امرأة يقال لها بُهيسة (١٠٤) عن أبيها، قال لي النبي عَلِيَّة : «ما الشيء الذي لا يحلُّ منعه» الحديث.

ثم قال: بُهيسة مجهولة، وكذلك الذي قبلها(٥).

هكذا ذكره، وصدق، وبقي عليه أن يبين أن منظوراً أيضاً لا تعرف حاله، وكذلك أيضاً أبوها، فاعلم ذلك.

(٩٠٠٩) وذكر من رواية إسرائيل، عن عمر بن عبد الله بن يعلى، عن

الأحكام الوسطى (٦/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>۲) في، ت، أن يعلم.

<sup>(</sup>٣) بضم الجيم، تصغير جارية.

<sup>(</sup>٤) بضم الموحدة، وفتح الهاء بعدها تحتانية ساكنة، ثم مهملة مفتوحة، وفي، ت، فهيسة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>۷۰۰ ) صحيح بغيره: أخرجه الحارث بن أبي أسامة، وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر (۲/ ۷۵۰) بدون ذكر سبب الحديث، من طريق ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن المسيب، عن عثمان مرفوعاً «إذا سميت كيلاً فكله» وابن لهيعة ضعيف.

<sup>(</sup>٨٠٠٨) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢/ ١٢٧)، (٣/ ٢٧٧)، والدارمي (٢/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٩٠٠٩) تقدم في الحديث: ٣١٩.

حكيمة، عن أبيها، أن رسول الله ﷺ قال: «من التقط لُقطّة / درهماً أو ٢٠٢١) عبات حبلاً» . . . الحديث .

ثم ضعفه بعمر بن عبد الله بن يعلى، وترك أن يعرف بحال حكيمة وأبيها، وهما مجهولان، وقد ذكرناه في باب الأحاديث التي لم يعزها(١).

(۱۰۱۰) وذكر من طريق البزار، عن دَهْم (٢) بن قُرَّان (٣) ، عن نمْران (١٠) ابن جارية، عن أبيه، أن قوماً اختصموا إلى رسول الله عَلَيْكُ في خُصُّ (٥) فبعث حذيفة بن اليمان ليقضي بينهم، فقضى به للذي يليه القُمُط (٢).

ثم ضعفه بأن قال: دهثم بن قران متروك الحديث(٧) .

وترك بيان حال نمران بن جارية، فإنها لا تعرف، ولا يعرف أحد روى عنه غير دَهثم.

(۱۰۱۱) وذكر أيضاً من طريقه، حديث العبد الذي خرج فلقي رجلاً، فقطع يده، ثم لقي آخر فشَجَّه (^) فاختصم مولى العبد، والمقطوع، والمشجوج، إلى رسول الله ﷺ . . . » الحديث (٩)

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ٣١٩.

 <sup>(</sup>٢) بفتح المهملة، وسكون الهاء، وفتح المثلثة.

<sup>(</sup>٣) بضم القاف، وتشديد الراء، بعده ألف ونون.

<sup>(</sup>٤) بكسر أوله، وسكون ثانيه.

<sup>(</sup>٥) بضم الخاء، بيت يجعل من الخشب والقصب، وجمعه أخصاص، سمي به لما فيه من الخصاص، وهي الفرج والأنقاب. نهاية (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٦) بضم القاف والميم، جمع قماط، وهي الشرط التي يشد بها الخوص ويوثق. النهاية (٤/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٨) أي جرحه.

<sup>(</sup>٩) الأحكام الوسطى (٧/ ١٧).

<sup>(</sup>۱۰۱۰) تقدم في الحديث: ۲۲٥.

<sup>(</sup>١٠١١) تقدم في الحديث: ٢٢٦.

[وهو أيضاً من رواية دَهثم، عن نِمران، عن أبيه كذلك، والقول فيهما واحد].

وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث حَرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله على إنسيسة «كل إنسيسة توحشت فذكاتُها ذكاةُ الوحشية»(١).

كذا ذكره، ولم يَعرض لأبي عتيق، ولا يعرف من هو.

ويرويه عن حرام بن عثمان، إسماعيل بن عياش (٢) .

وذكر من طريق النسائي، عن يحيى بن زُرارة بن كريم بن الحارث، قال: أخبرني أبي، عن جدي، سمع النبي على يقدول: «من شاء عتر (٣) ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع (٤) ومن شاء لم يفرع» الحديث.

وضعفه بأن قال: زرارة هذا لا يحتج بحديثه (٥) .

وإنما يعنى بذلك أنه لا تعرف حاله، وهو مع ذلك قد ترك أن يبين أمر ابنه

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٧/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وحرام شيخه هو حجازي.

<sup>(</sup>٣) بتشديد المثناة الفوقية أي ذبح العتيرة، وهي شاة تذبح في رجب. النهاية (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) والفرع، بفتحتين، أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم. النهاية (١/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٧/ ٩٤).

<sup>(</sup>١٠١٧) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة حرام بن عثمان الأنصاري (٢/ ٨٥٢)، وقال: ولحرام ابن عثمان أحاديث صالحة، تشاكل ما قد ذكرته، وعامة أحاديثه مناكير.

قلت: رواه عن حرام إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذه علة ثانية، وعلة ثالثة: أبو عتيق لا يعرف.

<sup>(</sup>١٠١٣) ضعيف: أخرجه النسائي (٧/ ١٦٨)، والطبراني في الكبير (٣/ ٢٩٦)، وأحمد (٣/ ٢٨٥)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٥٩)، والحاكم (٤/ ٢٣٢).

يحيى، وهو أيضاً لا تعرف حاله، غير أنه قد روى عنه جماعة من الأجلة (١) كابن المبارك، وأبي عاصم النبيل، وموسى بن إسماعيل، وأبي الوليد الطيالسي.

(١٠١٤) وذكر من طريق أبي عمر من التمهيد (٢) عن محمد بن قَرَظَة (٣) عن أبي سعيد الخدري قال: «اشتريت كبشاً لأضحي به، فأكل الذئب من ذنبه» الحديث (٤).

وضعفه بجابر الجعفي، وأعرض عن محمد بن قَرَظَة / هذا، وهو لا ١٢٠٣١ تعرف له حال، وقال: يقال إنه لم يسمع من أبي سعيد.

( 1 • 1 • ) وذكر من طريق أبي داود ، عن محمد بن حَسَّان ، قال : حدثنا عبد الوهاب الكوفي ، عن عبد الملك بن عمير (٥) ، عن أم عطية ، أن امرأة كانت تَخْتنُ (٢) بالمدينة ، فقال لها النبي ﷺ : «لا تُنْهِكي (٧) » الحديث .

وضعفه بأن محمد بن حسان مجهول(^).

ولم يبين حال عبد الوهاب هذا، وهي لا تعرف.

<sup>(</sup>١) في، ت، الجلة.

<sup>(</sup>٢) في، ت، في التمهيد.

 <sup>(</sup>٣) بفتح القاف والراء، والظاء المشالة.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٧/ ٩٦).

<sup>(</sup>٥) بضم المهملة مصغراً.

 <sup>(</sup>٦) أي تخفض النساء.

<sup>(</sup>٧) بضم المثناة، وكسر الهاء. أي لا تستأصلي.

<sup>(</sup>٨) الأحكام الوسطى (٧/ ١١٥).

<sup>(</sup>١٠٥١) منكر: أخرجه ابن عبد البر في التمهيد، وابن ماجه في الأضاحي (٢/ ١٠٥١).

<sup>(1 • 1 °)</sup> صحيح لغيره: أخرجه أبو داود في الأدب (٤/ ٣٦٨)، عنه البيهقي (٨/ ٣٢٤)، وقال أبو داود: ليس هو بالقوي.

وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة، عن أنس، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم.

وذكر من طريقه أيضاً، عن القاسم بن حسان، عن عبد الرحمن ابن حرملة، أن ابن مسعود كان يقول: «كان نبي الله على يكره عشر خصال» الحديث.

ذكره في كتاب الطب، في أحاديث الرُّقَى، وأتبعه أن ضعف عبد الرحمن ابن حرملة، وقال: إنه ليس بمشهور في أصحاب ابن مسعود (١).

وترك أن يبين أن القاسم بن حسان لا تعرف حاله (٢) ، وهو كوفي ، وترك أن يذكر أيضاً ما ذكر ابن أبي حاتم ، عن أبيه أنه قال: لا يعلم سمع من ابن مسعود / أم لا .

[۲۲۰ق]

ذكره في باب القاسم (٣) وهو عمُّ القاسم بن حسان.

(۱۰۱۷) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث علي بن غُراب الكوفي، قال: حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي، عن أنس بن مالك، أن رجلاً قال: يا رسول الله [ على ] أن أأرسل ناقتي وأتوكل، أم أعقلها وأتوكل؟ قال: «بل اعقلها وتوكل».

الأحكام الوسطى (٨/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) بل وثقه أحمد بن صالح.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٧/ ١٠٨)، وعنده: ولا نعلم سمع من عبيد الله بن مسعود أم لا.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>١٤١ م ١) ضعيف: أخرجه أبو داود في الخاتم (٤/ ٨٩)، والنسائي في الزينة (٨/ ١٤١).

قال أبو داود: انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة.

وقال البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٢٧٠): عبد الرحمن بن حرملة لم يصح حديثه.

قلت: القاسم بن حسان الذي جهله المؤلف، قد وثقه أحمد بن صالح.

وعليه فعلة الحديث تنحصر في عبد الرحمن بن حرملة، وهو علته دون سواه، لضعفه، وللشك في سماعه إياه من ابن مسعود.

<sup>(</sup>١٠١٧) أخرجه ابن عدي في ترجمة على بن غراب (٥/ ١٨٤٩)، وقد تقدم في الحديث: ٨١٠.

ثم قال: علي بن غراب صدوق لا بأس به، وإنما كان يدلس، وقد قال في الحديث: حدثنا المغيرة بن أبي قُرّة.

وذكر ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين أنه قال: ظلَّمه (١) الناس حين تكلموا فيه (٢).

قال: وذكره الترمذي من حديث يحيى بن سعيد، عن المغيرة، قال: وهو حديث غريب. انتهى ما ذكر (٢٠) .

وفيه إعراضُه عن المغيرة، وهو لا تعرف له حال، غيرَ أنه روى عنه يحيى القطان، وعلي بن غراب هذا الحديث.

ودون علي بن غراب فيه، عبد الغفار بن الحكم، وحاله أيضاً لا تعرف. ودون عبد الغفار، العباسُ بن صالح بن مساور.

وحديثُ الترمذي سليم من هذا كله، إلا المغيرة بن أبي قرة /.

[۲۰۲ب]ت

إنما قال الترمذي: حدثنا عمرو<sup>(3)</sup> بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رجل: يا رسول الله، أعْقِلها وأتوكل، أوأطلقها وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل».

قال عمرو بن علي: قال يحيى: وهذا عندي منكر (٥). انتهى ما أورد الترمذي.

<sup>(</sup>١) في، ت، ظلمته.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٦/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٨/ ٧٤).

<sup>(</sup>٤) في، ق، عمر بضم المهملة، وهو تحريف، وإنما هو عمرو ـ بفتح المهملة ـ وهو ابن علي بن بحر، المعروف بالفلاس.

<sup>(</sup>٥) في الترمذي: وهذا عندي حديث منكر.

وأظن أبا محمد إنما عدل عن هذا الإسناد إلى إسناد أبي أحمد على ما فيه لكان زيادة «ناقتي» وليس ذلك عند الترمذي .

وعلة الخبر المشتركة في الموضعين، هي المغيرة بن أبي قرة، فاعلم ذلك.







هذه الترجمة إنما نعني بقولنا فيها «ما ليس بعلة» أي في الصحيح من النظر، فأما هو فقد رأى ما أعل به ما يَذكر من الأحاديث التي في هذا الباب(١) عللاً.

«لا أنه ذكر من طريق أبي داود، حديث أبي سعيد: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، كاشفيْن عن عورتهما(٢) يتحدَّثان، فإن الله يمقُت على ذلك».

وأعله بأن قال: «لم يسنده غير عكرمة بن عمار، وقد اضطرب فيه»(٣).

لم يزد على هذا، وقد ترك ما هو علةٌ في الحقيقة، وهو الجهل براويه عن أبي سعيد، وهو عياض بن بلال، أو هلال بن عياض.

وقد بسطنا القول في هذا الحديث في باب الأحماديث التي أوردها من طرق ضعيفة، ولها طرق صحيحة أو حسنة (٤).

(١٠١٩) وذكر من طريقه أيضاً عن علي، أن رسول الله ﷺ قال: «من

<sup>(</sup>١) في، ت، التي هي في الباب.

<sup>(</sup>٢) في، ق، عورتهما.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ٨٥٢.

<sup>(</sup>١٠١٨) تقدم في الحديث: ٨٥٢.

<sup>(</sup>**١٩١٠)** ضعيف أخرجه أبو داود (١/ ٦٥)، وابن ماجه (١/ ١٩٦)، وأحمد (١/ ٩٤، ١٠١، ١٣٣)، وابن عدي في ترجمه عطاء بن السائب (٥/ ٢٠٠٢).

كلهم من طرق، عن حماد بن سلمة، أخبرنا عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي مرفوعاً. قال الحافظ في التلخيص (١/ ١٧٩): إسناده صحيح، وقد سمع حماد من عطاء، قبل الاختلاط لكنه قبل: إن الصواب وقفه على على.

قلت: إذا رفعه ثقة قبل رفعه، فلا معنى لتعليله بالوقف.

ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها ، فُعِل به كذا وكذا في النار»(١) .

ثم قال بعده: هذا يُروك موقوفاً على علي، وهو الأكثر، انتهى ما ذكر(٢٠).

وهذا الأصل - أعني (٣) أن يُروك الحديث تارة موقوفاً، وتارة مسنداً مرفوعاً / -قد تناقض فيه، وسنريك ذلك له بعد إن شاء الله تعالى (١)

[۲۰۳] ت

[۲۲۱]

والأحاديث التي قد صححها وهذا المعنى موجود (٥) فيها، كثيرة جداً، لم / نَعرض لإحصائها عليه، ولكنك لا تعدمه، وإنما تَعدم حديثاً لا يعتريه هذا المعنى، إلا في الأقل من الأحاديث، وهو مع ذلك أصل باطل، فإنه لا بعد في أن يكون راوي الحديث يتقلد مقتضاه، فيفتي به فيسجيء الحديث عنه مرفوعاً وموقوفاً، أو أن يتقلد مقتضاه، فيحدث به عن نفسه لا في معرض الفتوى، أو أن يكون ابن عمر مثلاً، قد روى الحديث مرفوعاً، ورواه عن أبيه موقوفاً، وكذلك غيره من الصحابة.

والخوض في هذا طويل، وليس هذا موضعه.

وهذا الحديثُ قد أعرض أبو محمد منه عما هو في الحقيقة علتُه، وهي أنه من رواية حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي.

وحمادُ بن سلمة إنما سمع من عطاء بعد اختلاطه (١٦) وإنما يقبل من حديث عطاء ما كان قبل أن يختلط.

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود: من النار.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ١٦٩).

 <sup>(</sup>٣) في، ت، زيادة كلمة: «موجودة» بعد كلمة «أعني» ولا معنى لها هنا؛ لأنها جاءت في محلها فيما بعد.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ٢٥٨٦ إلى ٢٦٣٤.

<sup>(</sup>٥) في، ت، موجودة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) كذا قال، وقال ابن معين وغيره سمع منه قبل الاختلاط.

وأبو محمد يعتبر هذا من حاله، وسنريك (۱) ذلك له فيما بعد، ونريك أيضاً تناقضه فيه، بسكوته عن بعض ما هو من روايته بعد اختلاطه، وإنما ينبغي أن يقبل من حديثه ما روى عنه مثل شعبة، وسفيان (۱).

فأما جرير (٣) ، وخالد بن عبد الله (١) ، وابن علية (٥) ، وعلي بن عاصم (١) ، وحماد بن سلمة ، وبالجملة أهل البصرة ، فأحاديثهم عنه عا سمع منه بعد الاختلاط ، لأنه إنما قدم عليهم في آخر عمره .

وقد نص العقيلي على حماد بن سلمة أنه ممن سمع منه بعد الاختلاط (٧) ، وأما أبو عوانة فسمع منه في الحالين (٨) .

ولما أورد أبو أحمد في بابه ما أنكر عليه من الحديث، أو ما خلط فيه، أو ما روي عنه بعد اختلاطه، أورد في جَملة ذلك هذا الحديث (٩).

( ۱ ۰ ۲ ۰ ۱) وإن أردت أن تتعجل الوقوف على بعض ما اعتبر فيه أبو محمد حال عطاء، فانظر في التيمم حديث ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَر ﴾.

فإنه أتبعه أن قال: قال يحيى بن معين: إنما روى جرير عن عطاء بعد / ٢٠٤١ - ٢٠٤١

<sup>(</sup>۱) في، ت، وسنزيد، وهوتحريف.

<sup>(</sup>٢) انظر: التهذيب (٧/ ١٨٣). وسفيان هو الثوري وابن عيينة، كلاهما سمع منه قبل الاختلاط.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الجميد الضبي، أبو عبد الله الرازي.

<sup>(</sup>٤) الطحان، أبو الهيثم الواسطي.

<sup>(</sup>٥) واسمه إسماعيل.

<sup>(</sup>٦) الواسطى، أبو الحسن التيمي مولاهم.

<sup>(</sup>٧) الضعفاء الكبير (٣/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>۸) التهذيب (۷/ ۱۸).

<sup>(</sup>٩) الكامل (٥/ ٢٠٠٢).

<sup>(</sup> ۲ ۲ ۹ ) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة عطاء (٥/ ٢٠٠٢ ـ ٢٠٠٢).

الاختلاط، ذكر ذلك أبو أحمد، فاعلم ذلك(١).

( ١٠٢١) وذكر حديث: «أذان بلال عند الفجر».

ورده بمعارضة قوله عليه السلام: «إِن بلالاً ينادي بليل»(٢) .

ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.

والحديث المذكور لا يعارضه؛ لأنه في رمضان خاصة، أما سائرُ العام فما كان يؤذن إلا بعد الفجر .

وعلة الخبر إنما هي أن المرأة المذكورة لم تثبت صحبتها، ولا ارْتَهن (٢) فيها الراوي عنها وهو عروة بن الزبير بشيء، وإنما هي قالت عن نفسها: إنها شاهدت ما ذكرت.

قال: «من صلى وحده ثم أدرك الجماعة فليصل، إلا الفجر والعصر».

ثم قال: رواه سهل بن صالح الأنطاكي ـ وكان ثقة ـ عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه .

وخالفه عمرو(٤) بن علي ، عن يحيى القطان بهذا الإسناد عن ابن عمر .

وتابعه على ذلك ابن نمير، وأبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً من قوله.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٢/ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) أي التزم فيها بشيء يدل على إثبات صحبتها.

<sup>(</sup>٤) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup> ٢٠ ١) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ١٤٣)، وفيه ابن إسحاق، وقد عنعنه، وحسنه الشيخ ناصر في صحيح أبي داود (١/ ١٠٥)، ولا أدري لماذا.

<sup>(</sup>٢٢) ضعيف: أخرجه الدارقطني في العلل.

وكذا قال مالك والليث، عن نافع، عن ابن عمر قوله(١).

هذا نص ما ذكره به، وهو كالأول إعلال للحديث، بوقفه عند قوم، ورفعه عند آخرين / وعلته في الحقيقة غير هذا، وذلك أنه لا يصل إلى سهل ابن صالح إلا بمن لا تعرف حاله، وهو أيضاً مضطرب المتن، وذلك علة، لا كالاضطراب في الإسناد، فإنه لا ينبغي أن يُعدَّ علة، وإن رآه المحدثون علة.

بيانُ ذلك من حال هذا الخبر، هو أن الدارقطني ساقه هكذا: حذثنا أبو بكر الطلحي، قال: حدثنا الحضرمي، حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي.

وحدثنا أبو بكر: محمد (٢) بن عمر بن أيوب المعدل، الرملي، بها من أصله، حدثنا محمد بن محمد بن يعقوب القحطي، بطرسوس (١)، قال: أخبرني سهل بن صالح، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عَلَيْهُ قال: «من صلى وحده ثم أدرك الجماعة، أعاد، إلا الفجر/ والمغرب».

وقال الحضرمي: «إلا الفجر والعصر».

هذا ما ذكر الدارقطني، وهو في كتاب العلل من القليل الموصل فيه، ولم يذكره في كتاب السنن.

وأبو بكر الطلحي، اسمه عبد الله بن يحيى، أصله من الكوفة، وبها سمع منه الدارقطني، ولا أعرف حاله.

والحضرمي هو محمد بن عبد الله بن سلمان مطين، الكوفي، أحد الثقات.

[۲۰٤] ت

[3 777]

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى ٨١١.

<sup>(</sup>٢) في، ق، ابن محمد.

<sup>(</sup>٣) بفتح الطاء والراء، على وزن قربوس، مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب. انظر معجم البلدان (٤/ ٢٨).

وأبو بكر: محمد (١) بن عمر بن أيوب، ومحمد بن محمد، لا أعرف حالهما أيضاً فاعلم ذلك.

(۲۳ ما) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي موسى حديث: «لا يقبل اللهٰ(۲) صلاة رجل (۲) في جسده شيء من خَلُوق (٤) ».

ثم قال بإثره: منهم من يرويه موقوفاً على أبي موسى، وهو الأشهر. وقد صح النهي عن التخلق. انتهى كلامه (٥) .

وهو أيضاً تعليل بما ليس بعلة، ولا يضره أن يقفه واقف على أبي موسى أو غيره لو صح سنده، وإنما ليس صحيحاً من جهة أخرى ترك ذكرها، وهي أنه من رواية الربيع بن أنس بن مالك، عن جديه: زيد وزياد:

وهما غير معروفين، ولم يذكرا بغير ما في هذا الإسناد من روايتهما عن أبي موسى، ورواية الربيع بن أنس .

وقد ذكر البخاري في تاريخه هذا الحديث فقال: في إسناده نظر(١١) .

<sup>(</sup>١) في، ق، ابن محمد.

<sup>(</sup>٢) في أبي داود زيادة: تعالى.

<sup>(</sup>٣) في، ق، في رجل، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٤) الخلوق بفتح المعجمة: طيب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة. النهاية
 (٢/ ٩٧).

 <sup>(</sup>۵) الأحكام الوسطى (۲/ ۹۷).

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير (٣/ ٣٥٣)، وليس فيه قوله: في إسناده نظر.

<sup>(</sup>٢٣ • ١) ضعيف: أخرجه أبو داود في الترجل (٤/ ٨٠)، وعنه ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٨٣)، وأحمد (٤/ ٢٠٤).

من طريق أبي جعفر الرازي، بن الربيع عن أنس، عن جديه: زيد وزياد، قالا: سمعنا أبو موسى مرفوعاً.

وذكر له المؤلف علة، هي جهالة زيد وزياد، جدي الربيع بن أنس، وله علة أخرى، ذكرها ابن حبان، وهي أن الناس يتقون من حديث الربيع هذا ما كان من رواية أبي جعفر الرازي عنه، وهذه منها. انظر: التهذيب (٣/ ٢٠٧).

وذكر من طريق الترمذي، عن جابر بن عبد الله، عن النبي على الله عن النبي على الله عن النبي على الله على الله عليه ولا يرث ولا يورَث حتى يستهل».

ثم قال: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، ورُوي موقوفاً (١) .

هذا ما أعله به من غير مزيد، وقد ترك ما هو في الحقيقة علتُه، وذكر ما ليس بعلة عند التحقيق.

أما اضطراب الناس فيه، فهو في الإسناد لا في المتن، وأما وقف من وقفه فلا يضره ذلك، ونبين الآن الفصلين، ثم نبين علته في الحقيقة.

قال الترمذي: اضطرب الناس فيه، فروى (٢) بعضهم عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي ﷺ، ورواه (٣) أشعث بن سوار، وغير واحد، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً.

وروى محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح / عن جابر موقوفاً، [٢٠٠٠-ت وكأن هذا أصحُّ من الحديث المرفوع. انتهى كلام الترمذي.

وهو الذي اقتصر أبو محمد عليه، مختصراً له، والترمذي أيضاً ترك أن يبين علة المرفوع الحقيقية (1) إلا أنه أعْذَرُ في ذلك من أبي محمد، بإبرازه إسناده، وذلك يبرئ ساحته منه، ويُحيل المطالع عليه لينظر فيه، وأقلُّ ما كان على أبي محمد، أن ينبه على كونه من رواية أبي الزبير عن جابر، بلفظة «عن» من غير رواية الليث عنه، وقد عُهد يعتد هذا علة.

الأحكام الوسطى (٣/ ١٦٣).

<sup>(</sup>۲) في الترمذي: فرواه.

<sup>(</sup>٣) في الترمذي: وروى.

<sup>(</sup>٤) في، ت، الحقيقة.

<sup>(</sup> ٢٠٤ ) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي في الجنائز (٣/ ٣٥٠)، وله شاهدان: عن جابر والمغيرة بن شعبة عند ابن ماجه (٢/ ٤٨٣)، وبهما يصح.

وإلى ذلك فإنه من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي الزبير، عن جابر وهو جد ضعيف.

قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد وسئل عنه فقال: «لم يزل مخلطاً، كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة / ضروب»(١).

[۲۲۳ ق]

قال عمروبن علي: «كان يرى القدر»، وهو ضعيف، يحدث عن الحسن، وقتادة، بأحاديث بواطل، لم يحدث عنه يحيى، ولا عبد الرحمن، قال: وهو متروك الحديث، قد اجتمع أهل العلم على ترك حديثه، وإنما يحدث عنه من لا يبصر الرجال، قال: وقد حدث عنه قوم من أهل الكوفة: الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وحفص، وأبو معاوية، وعبد الرحيم المحاربي، وجماعة. انتهى كلامه، فاعلمه (٢).

وذكر من طريق الدارقطني، من حديث عفيف بن سالم، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «لا يُحصّن الشركُ(٢) بالله شيئاً».

الكامل (١/ ٢٧٩)، والتهذيب (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) الجرح (٢/ ١٩٨)، والكامل (١/ ٢٧٩-٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) في الدارقطني: المشرك، وفي الكامل: لا يحصن أهل الشرك.

<sup>(</sup> ١٤٠ ) منكر: أخرجه الدارقطني (٣/ ١٤٦، ١٤٧). من طريق أحمد بن يوسف الثعلبي، حدثنا أحمد بن أبي نافع، وابن عدي (١/ ١٧٣)، في ترجمة ابن أبي نافع، من طريق ابن الجنيد عنه.

قال الدارقطني: وهم عفيف في رفعه، والصواب هو موقوف.

ثم ساقه من طريق وكيع، عن سفيان، موقوفاً، ومن طريق إسحاقَ عن عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً، وقال: لم يرفعه غير إسحاق، ويقال: أنه رجع عنه، والصواب موقوف.

وقال ابن عدي: «وهو منكر من حديث الثوري، عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد».

ثم قال: وهم عفيف في رفعه، والصحيح موقوف من قول ابن عمر (١) .

هذا ما أتبعه، وهو كلام الدارقطني، وهو في الحقيقة غير علة، فإن عفيف بن سالم الموصلي ثقة، قاله ابن معين (٢)، وابن حاتم (٣) وإذا رفعه الثقة لم يضرَّه وقْف من وقفه.

وإنما علته أنه من رواية أحمد بن أبي نافع، عن عفيف المذكور. وهو أبو سلمة الموصلي - ولم تثبت (٤) عدالته (٥) .

وقال أبو أحمد بن عدي: سمعت أحمد بن علي بن المثنى يقول: لم يكن موضعاً للحديث ، وذُكِر له فيما ذُكِر هذا الحديث وقال: / وهو منكر من حديث الثوري (١٦).

(١٠٢٦) وذكر من طريقه أيضاً، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال رسول الله عَلَيْهُ: «من كان له مال (٧) فلم يضح فلا يقرَبنَّ مُصلانا».

ثم قال: الصواب موقوف<sup>(۸)</sup>.

[۲۰۱]ت

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٧/ ٢٩، ٣٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) في، ق، ولم يثبت.

<sup>(</sup>٥) انظر: الميزان (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>۲) الكامل (۱/ ۱۷۳).

<sup>(</sup>٧) في الدارقطني: من وجد منكم سعة.

<sup>(</sup>٨) الأحكام الوسطى (٧/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢٦ • ١) حسن: أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٨٥، ٢٨٦)، والحاكم (٤/ ٢٣٢)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٤). قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

وليس كما قالا، فعبد الله ابن عباس الذي رواه من طريقه، عن الأعرج، ضعفه أبو داود، والنسائي، وغيرهما.

هذا ما أعله به، وعلته في الحقيقة أنه من رواية عمرو<sup>(١)</sup> بن الحصين، عن ابن عُلاَئة (٢)، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وضعف عمرو بن الحصين وابن عُلاثة لا خفاء به عندهم، وما مثل ذلك طوى.

(۲۷ ، ۱) وذكر حديث جابر: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل إلا وراء إمام».

وضعفه مرفوعاً بمخالفة الناس يحيى بن سكلاًم في رفعه (٣) .

وليس ذلك له بعلة لو كان يحيى بن سلام معتمَداً.

وقد استوفينا الكلام على هذا الحديث في باب الأحاديث التي أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها(٤)، وفي باب الأحاديث التي عزاها، ولم أجد لها حيث ذكر ذكراً (٥).

(١٠٢٨) وذكر حديث سلمان: «عليكم بقيام الليل»(٢) .

وأعله بما ليس بعلة.

و ترك ما هو في الحقيقة علته: مما قد كتبناه في الباب الذي قبل هذا $^{(v)}$ .

<sup>(</sup>١) في، ق، عمر، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٢) بضم المهملة، وبعد اللام تاء مثلثة.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) أنظر الحديث: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٢/ ٦١).

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث: ٩٩٥.

<sup>(</sup>۲۷ م ۱) تقدم في الحديث: ۲۳۲ ـ ۲۹۲ .

<sup>(</sup>۲۸ م ۱) تقدم في الحديث: ٤٨٠ ، ٦٦٣ ، ٥٩٥ ، ٩٩٥ .

( ١٠٢٩) وذكر من طريق أبي داود، حديث أبي بكرة أن النبي عَلَيْهُ: «كان إذا جاءه أمْرُ سرور أو بُشِّر به، خر ساجدًا لله».

ثم قال: في إسناده بكار بن عبد العزيز، وليس بقوي(١).

هذا ما أعله به، وهو في الحقيقة لا يكون به الخبرُ ضعيفاً، فإنه رجل مشهور، يكنَّى أبا بكرة، ثقفي، روى عنه جماعة: منهم أبو عاصم، وموسى ابن إسماعيل، وخالد بن خراش، وغيرهم.

وقد عُهِد يقبل المستورين الذين رَوَى عن أحدهم (٢) جماعة ، وهذا أرفع حالاً منهم.

وما رَوك ابن خيثمة عن ابن معين من قوله فيه: «ليس بشيء» (٢) إنما يعني بذلك قلة حديثه، وقد عُهِد يقول ذلك في المقلين، وفُسِّر قوله فيهم ذلك بما قلناه.

وقد جرى ذكر ذلك عند قوله مثل ذلك في كثير بن شنظير (١٠) .

ويدلك على هذا أنه أعني ابن معين قد روى عنه إستحاق بن منصور أنه قال في بكار بن عبد العزيز هذا: إنه صالح (٥).

وقال / البزار: ليس به بأس (٦).

[٥٢٠٠] ت

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) في، ت، عنهم، حدهم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) الجوح (٢/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ٩٥٦.

<sup>(</sup>٥) الجرح (٢/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٦) التهذيب (١/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>١٠٢٩) صحيح: أخرجه أبو داود في الجهاد (٣/ ٨٩).

[۲۲٤ ق]

وإنما علة الخبر أبوه عبد العزيز / بن أبي بكرة ، فإنه لا تعرف له حال (١) ، وهو يرويه عنه ، عن أبي بكرة جده ، وقد روى عنه ابنه بكار ، وعبد ربه بن عبيد (٢) ، وسوار أبو حمزة ، وبحر بن كنيز (٣) ، فاعلم ذلك .

( • ٣ • ١) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث عيسى بن عبد الله بن الحكم بن النعمان بن بشير، أبي موسى، عن نافع، عن ابن عمر: «كان النبي إذا دنا من منبره يوم الجمعة، سلم على من عنده من الجلوس (٤) فإذا صعد المنبر، استقبل الناس بوجهه».

ثم قال: لا يتابع عيسى بن عبد الله على هذا الحديث(٥).

كذا قال، وهو ليس بعلة في الحقيقة أن لايتابَع الثقة، ولا يضره الانفراد عند أكثر المحدثين، وهو أحدهم، وإن كان بعض الناس يأبي ذلك.

وإنما العلة أن عيسى بن عبد الله المذكور، لا يتابع فيما يرويه، ليس في هذا الحديث فقط، بل في عامة ما يرويه.

كذلك ذكره أبو أحمد بن عدي حين ذكره، فهو إذن منكر الحديث.

(١٠٣١) وقد ذكر أبو أحمد من طريق البزار، من رواية عيسى المذكور، عن نافع، عن ابن عمر، «أن النبي على كان يَمسُّ لحيته في الصلاة

بل وثقه العجلي وابن حبان.

<sup>(</sup>٢) في، ق، عبيدربه بن عبيد.

<sup>(</sup>٣) في، ق، كثير، وصوابه بفتح الكاف وكسر النون، أخره زاي.

 <sup>(</sup>٤) في الكامل: من الخلق.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٣/ ١٢٦).

<sup>( •</sup> ٣ • ١ ) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة عيسى بن عبد الله بن الحكم (٥/ ١٨٩٣)، وقال: لا يتابع عليه.

<sup>(</sup>١٠٣١) منكر: أخرجه ابن عدي في ترجمة عيسى المذكور (٥/ ١٨٩٢).

من غير عبث »(١) .

ثم قال بإثره: لا يتابع عيسى على هذا الحديث، وله أحاديث مناكير، فاعلم ذلك(٢).

(۱۰۳۲) وذكر من طريق أبي داود حديث أبي هريرة، أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «من غَسَّل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ».

ثم قال: واختُلف في إسناد هذا الحديث. انتهى ما ذكر (٣).

وهو إن كان ليس تعليلاً، فسنبين الآن أنه حديث ضعيف، وإن كان منه تعليلاً.

فسنبين أنه ليس بعلة في الحقيقة ، ونذكر ما هو العلة فنقول:

هذا الحديث ذكره أبو داود، ولم يسُق لفظاً سواه، وإنما ركَّب عليه طريقاً آخر، وقال: «بمعناه»، ولم يذكر متنه.

والخبرُ المذكور باللفظ المذكور، هو من رواية عمرو<sup>(1)</sup> بن عمير، عن أبي هريرة، يرويه عن عمرو بن عمير القاسم بن عباس<sup>(0)</sup>، ورواه عن القاسم ابن عباس / ابن أبي ذئب.

[۲۰۷]ت

<sup>(</sup>١) في الكامل: كان ربما يضع يده على لحيته.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ١٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٣/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) في، ق، عمر، وهو تحريف، وكذا فيما بعده.

<sup>(</sup>٥) اللهبي، وعباس بفتح المهملة ثم موحدة مشددة، آخره سين مهملة.

<sup>(</sup>۳۲۰ مصحیح: أخرجه أبو داود (۳/ ۲۰۱)، والترمذي (۳/ ۳۱۸)، وابن ماجه (۱/ ٤٧٠)، وأحمد (۲/ ۴۳۳)، والخطیب في وأحمد (۲/ ۴۳۳)، وابن أبي شیبة (۳/ ۲۲۸)، وابن حبان (۲/ ۴۳۹)، والخطیب في الموضح (۲/ ۱۷۸).

وصححه ابن حبان، وابن حزم، وابن القطان، وابن حجر، وتبعهم الشيخ ناصر في أحكام الجنائز. وحسنه الترمذي والذهبي، وضعفه ابن المديني، وأحمد، والشافعي، وابن المنذر، مرفوعاً. وصحح وقفه البخاري. والصواب صحته بشواهده المتعددة، فلا نطيل بها.

وعمرُو بن عمير هذا، مجهول الحال، لا يعرف بغير هذا، وبهذا(١) الحديث من غير مزيد ذكره ابن أبي حاتم(٢) فهذه علة هذا الخبر.

فأما الاختلاف الذي قاله أبو محمد، فإنه وضعَه غيرَ موضعه، وليس هو في هذا الإسناد، إنما هناك لحديث أبي هريرة في الغسل من غسل الميت طريقان مشهوران:

أحدهما طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، فيه بينهم اختلاف على سهيل (٢) بن أبي صالح.

منهم من يقول فيه: عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة .

ومنهم من يقول: عن سهيل، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة.

ومنهم من يَقفه بهذا الطريق على أبي هريرة .

ومنهم من يَقفه عليه أيضاً، ولكنه يقول: عن سهيل، عن إسحاق، عن أبي هريرة، ولا يذكر أبا صالح.

قال الدارقطني ـ لمَّا ذكر هذا الاختلاف ـ : يشبه أن يكون سهيل كان يضطر ب فيه (٤) .

وأما الطريق الآخر، فَمنْ رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْهُ قال: «من غسَّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ومن تَبِع جنازة فلا يجلس حتى توضع».

رواه قوم عن أبي سلمة هكذا.

<sup>(</sup>۱) ني، ق، وهذا.

<sup>(</sup>۲) الجرح (٦/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) في، ق، سهل، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٤) انظر: العلل. (١٠ / ١٦٢) ،

ورواه قوم عنه فوقفوه على أبي هريرة.

وقد روي من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وليس ذلك بمعروف.

ورُوي أيضاً عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، وهو أيضاً كذلك غير معروف.

والمقصودُ أن رواية عمرو بن عُمير ليس فيها اختلاف ولا [هو] (١) علة لها، وإنما علتها الجهل بحال عمرو بن عمير، فلو عرفت حاله لم تكن كثرة الرواة له / عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً، ضاداً لها، فاعلم ذلك.

(۱۰۳۳) وذكر حديث: «سيأتيكم ركيب مبغضون».

وأعله بأن قال: عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، لا يحتج به (٢) .

هذا ما أعله به، وهذا الرجل ليس كما ذكر، بل هو ثقة، وثقه الكوفي (٣)، وأخرج له البخاري ومسلم.

وإنما علة الخبر، الجهل/ بحال خارجة السُّلَمي، راويه عنه.

وقد تقدم هذا مبسوطاً في باب الأحاديث التي أوردها عن رواة، ثم أردفها أشياء، موهماً أنها عن أولئك الرواة(٤).

(١٠٣٤) وذكر من طريق النسائي، حديث عائشة في قضاء صيام

[۲۲۵]

[۲۰۷]ت

<sup>(</sup>١) الزيادة من، ت.

 <sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) يعني العجلي، انظر: معرفة الثقات (٢/ ٧٤).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ١٠٢.

<sup>(</sup>۱۰۳) تقدم في الحديث: ۱۰۲.

<sup>(</sup>٤ ٣٠) سيأتي في الحديث: ١١٨٤.

التطوع «صُومًا يوماً مكانه».

وعلله بتعليل الدارقطني له بأن قال: وهم جرير بن حازم، وفرج بن فضالة يعني في قولهما: عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة وخالفهما حماد بن زيد، وعباد بن العوام، ويحيى بن أيوب، رووه عن يحيى ابن سعيد، عن الزهري مرسلاً (۱).

هذا ما أتبعه، ولا عيب على الحديث في أن يُروك تارة مسنداً، وتارة مرسلاً، وإنما علة حديث النسائي المذكور، أنه عنده من روايته عن شيخه أحمد بن عيسى المصري الخشاب، عن ابن وهب، عن جرير.

وأحمد هذا يُتكلَّم فيه، وينكر عليه، ويَروي بواطل.

وقد كتبه أبو محمد في كتابه الكبير (٢) من طريق النسائي بهذا الطريق الذي قلناه، فهو معنيُّه بلا شك.

( ۱۰۳۵) وذكر من طريق أبي داود، عن رُكَانة بن عبد يزيد، قال: سمعت النبي عَلَي يقول: «فرْقُ ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس».

ثم قال: إسناده مجهول، لا يعرف لبعضهم سنماع من بعض. انتهى ما ذكر (٣٠ .

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٤/ ٦٤ ٦٦).

<sup>(</sup>۲) الأحكام الكبرى.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٧/ ١٨٩).

<sup>(</sup>١٠٣٥) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤/ ٥٥)، وعنه البيهةي في شعب الإيمان (٥/ ١٧٥)، والترمذي (٤/ ٢٥)، والطبراني في الكبير (٥/ ٦٨)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٨٢)، والحاكم (٣/ ٤٥٢). كلهم من طرق عن محمد بن ربيعة، عن أبي الحسن العسقلاني، عن محمد بن علي ابن ركانة، عن أبيه، عن ركانة به. وعلته قد شرحها المؤلف.

هذا الكلام الذي ذكر، هو كلام البخاري، إلا أنه من البخاري على أصله، وليس من أبي محمد على أصله فيما لا يُحصَى من الأحاديث.

وذلك أن البخاري وعلي بن المديني، يريان رأياً قد تولى رده عليه ما مسلم، وهو: «أن المتعاصرين لا يُحمَل معنعَن أحدهما عن الآخر على الاتصال، ما لم يثبت أنهما التقيا» وخالفهما الجمهور في ذلك.

وعندي أن الصواب ما قالاه (۱) وليس هذا موضع بيانه، ولْنُوم (۲) إليه، وذلك أن الأصل في أخبار الآحاد الرد لما هي عليه من احتمال الخطأ والكذب، وغير ذلك من أحوالها (۲) لولا ما قام من الحجة على إلزام العمل بها، التي هي الإجماع، أو/ التواتر عن الشرع بإلزام ذلك.

ولا يتحقق الإجماعُ إلا فيما إذا كانا قد التقيا ولو مرة من دهرهما، ولم يكن المعنعن معروفاً بالتدليس، وكان ثقة، ومتى اختل من هذه واحد، فالخلاف قائم، فلا يكن (٤) حجة، وكذلك حجة التواتر إنما تتحقق فيما لا يشك في الالتقاء.

وليس بسط هذا من غرضنا، فلنرجع إلى رأي الجمهور ملتزم أبي محمد: فنقول له:

البخاري إذا قال ذلك في هؤلاء فعلى أصله، وأما أنت إذا قلته (٥) فقد تركت أصلك، إذ الزمان محتمل للقاء.

وإنما علة هذا الخبر أنه من رواية أبي الحسن العسقلاني، عن أبي جعفر

[۲۰۸]ت

<sup>(</sup>١) في، ت، ما قالا.

<sup>(</sup>٢) من الإيماء، أي الإشارة.

<sup>(</sup>٣) في، ت، من أحوالهما.

<sup>(</sup>٤) في، ت، فلا يكون.

 <sup>(</sup>٥) في، ت، وأنت إذا قلت.

[بن](١) محمد بن ركانة ، عن أبيه ، أن ركانة ، فذكره .

وما من هؤلاء من تعرف له حال.

ولما ذكر الترمذي هذا الخبر قال فيه: «غريب، إسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني، ولا ابن ركانة».

والأمر في هذا كما قال الترمذي، فاعلمه.

ثم قال: في إسناده رجل مجهول يقال / له محمد بن أبي يعقوب الكرماني، رواه عن حسان بن إبراهيم الكرماني (٢).

هذا ما ذكر من غير مزيد، وهذا الحديث ذكره الدارقطني هكذا: حدثنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني (٣) قال: حدثنا العباس بن محمد بن مجاشع، قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم، قال:

[۲۲۲ ق]

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين زيادة ليس في أي واحد من، ق، و، ت، ولابد منها لأن أبا جعفر هو ابن لمحمد بن ركانة، وليس بكنية لمحمد بن ركانة.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) بالفتح، والسكون، ثم كسر الميم، بعدها ياء، بلدة تقع بإيران الآن.

<sup>(</sup>٢٣٦) في الصغير، وفي الأوسط، (٢/ ٢٢٣)، والطبراني في الصغير، وفي الأوسط، والبيهقي (٥/ ٢٢٣).

قال في المجمع (٣/ ٢١٥): ورجاله ثقات، قال ابن التركماني: هذا الحديث في اتصاله نظر، وقال البيهقي في كتاب المعرفة: تفرد به حسان بن إبراهيم.

وفي الضعفاء للنسائي: حسان ليس بالقوي. ص: ٨٩.

وقال العقيلي: في حديثه وهم. التهذيب (٢/ ٢١٥). ولم أجد في ضعفائه هذه المقالة (٢/ ٢٥٥). وفي الضعفاء لابن الجوزي: إبراهيم بن ميمون الصائغ لا يحتج به، قاله أبو حاتم.

حدثنا إبراهيم الصائغ(١) قال: قال نافع، عن ابن عمر، فذكره.

فأبو محمد ـ رحمه الله ـ قال في محمد بن أبي يعقوب هذا الذي يروي عن حسان بن إبراهيم: إنه مجهول كما قال غيره، وهو أبو حاتم الرازي (٢) .

وكذلك ذكره البخاري ذكراً يقضى بأنه مجهول(٣) .

ورد ذلك الخطيب بن ثابت على البخاري، وبين أنه محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب الكرماني المتقدم ذكره عنده في باب الألف من أسماء الآباء.

قال: وقد وهم / البخاري في التفرقة بينهما بترجمتين، وهما واحد<sup>(؛)</sup> ، وكذلك قال أبو نصر الكلاباذي<sup>(ه)</sup> كما قال الخطيب.

[۲۰۸] ت

فأما متابعة ابن أبي حاتم للبخاري على التفرقة فغير معتبرة؛ فإنه إنما ينقل رسوم البخاري في الأكثر، ويزيد الجرح والتعديل، فلذلك يتفقان في الأوهام كثيراً، وكذا ذكره ابن الجارود في كتاب الكنى منسوباً إلى جده فقال: أبو عبد الله محمد بن أبي يعقوب كما في الإسناد.

وإذا كان محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب الكرماني، فهو ثقة، وثقه ابن

<sup>(</sup>۱) في الدارقطني: ابن الصائغ، وهو خطأ، وإنما هو إبراهيم بن ميمون الصائغ، أبو إسحاق المروزي، فالصائغ لقب له. التهذيب (۱/ ۱۵۰).

<sup>(</sup>٢) ألجرح والتعديل (٨/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (١/ ٤١ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) موضع أوهام الجمع والتفريق (١/ ٢٠).

قلت: في كلام البخاري ما يؤيد أن التفرقة بينهما كان لغرض صحيح، فقد قال: «محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني، سمع حسان بن إبراهيم، قال أبو عبد الله: هذا كتبنا عنه.

وقال: محمد بن إسحاق هو ابن أبي يعقوب الكرماني مات سنة أربع وأربعين ومائتين". التاريخ (١/ ٤١\_ ٢٦٧). فأنت ترى بأنه تارة ينسب إلى الكنية، وتارة إلى الاسم، فذكره مرتين للتدليل على أنه هو، سواء ذكر هكذا أو هكذا.

<sup>(</sup>٥) الهداية والإرشاد (٢/ ٥٣٨).

معين (١) ، وأخرج له البخاري في جامعه ، روى (٢) عنه البخاري بالبصرة ، وإذا ثبت هذا ، فليس ما أعل الخبر به علة ، وعلته إنما هي العباس بن محمد بن مجاشع ، فإنه لا تعرف حاله ، فاعلم ذلك .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: التهذيب (٩/ ٣٤)، فقد حكى ذلك عن ابن معين بصيغة التمريض.

<sup>(</sup>٢) في، ق، ورواه، وهو خطأ.





الذي يُذك را في هذا الباب، هو قسمان: قسم لم يصححه وهو ضعيف، وقسم لم يصححه وهو ضعيف، وقسم لم يصححه وهو حسن، ولم نفصل في الذكر أحد القسمين من الآخر، لتداخل القول في الرجال، ولكنه يتبين ذلك في حديث حديث من سائر الباب.

نه ذكر (۲۰ من طريق البزار، من حديث شريك بن عبد الله، عن أبي سنان، عن ابن أبي الهذيل، عن خَبَّاب (۲۰) ، أن النبي عَلَّهُ قال: «إن بني إسرائيل لما ضلوا قصوا».

قال البزار في هذا الإسناد: إسناد حسن.

قال أبو محمد: وليس مما يحتج به (٤).

<sup>(</sup>١) في، ت: نذكر.

<sup>(</sup>٢) في، ق، وذكر.

<sup>(</sup>٣) بفتح ثم تشدید.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣٧٠) حسن بغيره: أخرجه البزار من حليث شريك بن عبد الله، عن ابن أبي سنان، عن ابن أبي الهذيل، عن خباب به، والطبراني في الكبير (٤/ ٩٢) من طريق الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٦٢)، وقال: غريب من حديث الأجلح، والثوري، تفرد به أبو أحمد الزبيري.

قلت: أبو أحمد الزبيري واسمه محمد بن عبد الله بن الزبير قال الحافظ في التهذيب (١٧٦/٢): «ثقة، ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري» . ١. هـ.

قلت: وهذا الحديث مما رواه عن الثوري، لكنه لم ينفرد به، فله طريق آخر عند البزار كما ذكر المؤلف، وقال الهيثمي في المجمع-بعد نسبته للطبراني-: ورجاله موثوقون، واختلف في الأجلح الكندي، والأكثرون على توثيقه (١/ ١٨٩).

تنبيه : عند الطبراني : «لما هلكوا» ، وكذلك عند أبي نعيم .

وقصوا بفتح أوله وتشديد ثانيه مضموماً، من القصص، قال ابن الأثير في النهاية (٤/ ٧١): «أي اتكلوا على القول، وتركوا العمل، فكان ذلك سبب هلاكهم، أو بالعكس، لما هاتكوا بترك العمل، أخلدوا إلى القصص».

كذا قال، ولم يبين موضع علته، ورأيته لما ذكره في كتابه الكبير، قال بعده: ابن أبى الهذيل اسمه عبد الله، وأبو سنان اسمه ضرار بن مرة (١) .

فهذا منه تصريح بأن الذي لأجله لا يحتج به عنده، هو شريك، فإنه قد كان يَظَن أنه لم يعرف ابن أبي / الهذيل، وأبا سنان، ولذلك تبرأ من عهدته بذكرهما، فإذ قد عرفهما فقد عرف أحكامهما، فإنها عند المحدثين بينة ـ أعني أنهما ثقتان ـ.

[۲۰۹]ت

قال النسائي (٢) والكوفي (٦) في عبد الله بن أبي الهذيل، أبي المغيرة العنزي: إنه ثقة كوفي، وقال الكوفي: إنه كان عثمانياً.

وهذا لم يثبت، ولا نعدمه (١) وما أشبهه في كثير ممن يحتج بهم.

وأبو سنان هو الأكبر ضرار بن مرة «كوفي» / أيضاً، ثقة.

[۲۲۷ ق]

قال فيه ابن معين (٥) وابن حنبل (٢): ثبت.

وقال يحيى القطان: ثقة<sup>(١)</sup>.

وقال أبو حاتم: ثقة (٧) ، لا بأس به (٦) .

وقال فيه الكوفي: ثقة، ثبت (٨) ، مبرَّز ، صالح (٩) ، صاحب سنة ، وهو

<sup>(</sup>١) الأحكام الكبرى.

<sup>(</sup>٢) التهذيب (٦/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) يعني العجلي في معرفة الثقات (٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) في، ق، ولا تقدمه، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) تاريخ أسماء الثقات: ١٢٠.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل (٤/ ٤٦٥).

 <sup>(</sup>٧) كلمة ثقة غير موجودة في الجرح والتعديل.

 <sup>(</sup>٨) في الثقات للعجلي زيادة: في الحديث.

<sup>(</sup>٩) كلمة «صالح» محذوفة من الثقات.

في عداد الشيوخ، وليس(١) بكثير الحديث(٢).

وكان الثوري يقول: بالكوفة (٢) خمسة يزدادون في كل سنة خيراً، فعدَّه فيهم (٤) .

ويقال: إنه كان له جَمَل يستقي عليه الماء لنفسه، فيَسقي قوماً لا يجدون المساء إلا في غبّاً، احتساباً منه، فكان قومه يقولون له: فضحتنا، رأيت فينا سَقًاء؟ فيقول: كيس تدرون ما هذا (٥٠).

فإذن لم يبق من يتعين النظر في أمره عنده إلا شريك بن عبد الله القاضي، وأمره أشهر، وأخباره أكثر من أن نعرض (٦) لها.

وجملة أمره أنه صدوق، ولي القضاء فتغير محفوظه (٧) فمن سمع منه قبل ذلك فحديثه صحيح.

وهذا الحديث يرويه عنه أبو أحمد الزبيري، ولا أدري متى سمع منه (^) . فهذه هي العلة المانعة من تصحيح هذا الخبر .

## (١٠٣٨) وقد ذكر أبو محمد في الأشربة حديث: «اشربوا في

<sup>(1)</sup> في الثقات ليس بدون وأو.

 <sup>(</sup>٢) الثقات للعجلي ( / ٤٧٣)، وهذا الكلام نسبه في التهذيب للنسائي، لا للعجلي (٤/ ٤٠١)، وهو خطأ، وإنما هو للعجلي.

<sup>(</sup>٣) في، ق، وكان الثوري بالكوفة يقول: .

<sup>(</sup>٤) أي بعد أيام. النهاية (٣/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>۵) التهذيب (۶/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٦) في، ت، يعرض لها.

<sup>(</sup>٧) في، ت، بمحفوظه.

 <sup>(</sup>A) قلت: لم ينفرد به شريك، بل توبع عليه.

<sup>(</sup>٣٨٠) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه النسائي في الأشربة (٨/ ٣٢٩-٣٣٠) باللفظ المذكور من حديث أبي بردة بن نيار، وقال: «هذا حديث منكر، غلط فيه أبو الأحوص: سلام بن سليم، لا نعلم أن أحداً تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب، وسماك ليس بالقوي، وكان يقبل التلقين.

## الظروف، ولا تُسكروا»(١).

(١) من سكر، كعلم، أو من أسكر، كأعلم.

قال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث، خالفه شريك في إسناده ولفظه، ثم ساقه من طريق شريك عن سماك بن حرب، عن ابن بريدة، عن أبيه مرفوعاً: «نهى عن الدباء والحنتم، والنقير، والمزفت». خالفه أبو عوانة، ثم ساقه من طريقه عن سماك، عن قرصافة: امرأة منهم، عن عائشة قالت: «اشربوا ولا تسكروا». قال أبو عبد الرحمن: وهذا أيضاً غير ثابت، وقرصافة هذه لا ندري من هي؟ والمشهور عن عائشة خلاف ما روت عنها قرصافة . . . » انتهى كلامه.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٢٤): وسألته عن حديث أبي الأحوص، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة، قال: قال رسول الله على القاسم، عن الظروف ولا تسكروا قال أبو زرعة: فوهم أبو الأحوص، فقال: عن سماك، عن القاسم، عن أبي بردة، قلب من الإسناد موضعاً، وصحف في موضع: أما القلب فقوله: عن أبي بردة، أراد عن ابن بريدة، ثم احتاج أن يقول: ابن بريدة عن أبيه، فقلب الإسناد بأسره، وأفحش في الخطأ، وأفحش من ذلك وأشنع، تصحيفه لمتنه: «اشربوا في الظروف ولا تسكروا». وقد روى هذا الحديث عن ابن بريدة عن أبيه، أبو سنان ضرار بن مرة، وزبيد اليامي، عن محارب بن دثار، وسماك بن حرب، والمغيرة بن سبيع، وعلقمة بن مرثد، والزبير بن عدي وعطاء الخرساني، وسلمة بن كهيل، كلهم عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي على قال: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فامسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبي بي المديد إلا في سقاء. فاشربوا في الأسقية، ولا تشربوا مسكراً». وفي حديث بعضهم: "واجتبوا كل مسكر» ولم يقل أحد منهم: "ولا تسكروا» فقد بان وهم أبي الأحوص من اتفاق هؤلاء على خلافه. ا. ه.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٢٥): سمعت أبا زرعة يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث أبي الأحوص، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة، خطأ الإسناد والكلام، فأما الإسناد، فإن شريكاً، وأيوب ومحمد ابني جابر، رووا عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي على كما رواه الناس: «انتبذوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكراً».

قال أبو زرعة: وكذلك أقول: هذا خطأ، والصحيح حديث ابن بريدة، عن أبيه. انظر أيضاً: نصب الراية للزيلعي (٤/ ٣٠٩-٣٠)، وميزان الاعتدال (٢/ ١٧٦-١٧٧). وقال الشيخ ناصر في صحيح النسائي: حسن صحيح الإسناد (٣/ ١١٤٩) فينظر.

من رواية شريك.

ثم قال: وشريك لا يحتج به، ويدلس أيضاً (١) .

( ۲۹۹ ) وذكر حديث: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا» من عند أبى داود.

ثم قال: في إسناده مهاجر الشامي، ليس بمشهور، وقبُله في الإسناد شريك، عن عثمان بن أبي زرعة (٢).

وهذا منه أيضاً مس لشريك، فإن عثمان بن أبي زرعة، هو عثمان بن المغيرة، أحد ثقات الكوفيين.

وهذا الذي عمل به في هذه الأحاديث: من كونه لم يصحح ما هو من رواية / شريك ـ لا أقول: ضعفها، إنما أقول: لم يصححها ـ هو الصواب، فهي حسنة .

[۲۰۹]ت

كلهم من طرق عن شريك بن عبد الله القاضي، عن عثمان بن أبي زرعة، عن مهاجر الشامي، عن ابن عمر مرفوعاً له.

وشريك بن عبد الله القاضي النخعي، من رجال مسلم، قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلاً، فاضلاً، عابداً، شديداً على أهل البدع. التقريب (١/ ٣٥١).

وعليه فلابد له من متابع أو شاهد، ولم ينفرد به فقد تابعه أبو عوانة، عن عثمان بن المغيرة به . وعثمان بن أبي زرعة، هو عثمان بن المغيرة الثقفي مولاهم، أبو المغيرة، وهو عثمان الأعشى، وهو عثمان الثقفي، ثقة من رجال البخاري .

ومهاجر الشامي، هو ابن عمرو النبال، وثقه ابن حبان، وقال الحافظ: مقبول. يعني عند المتابعة، ولم ينفرد بهذا الحديث، بل له شواهد تؤيده، وبها يحسن.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٧/ ١٤٣)، وفيه: لا يحتج بحديثه.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٧/ ١٨٣).

<sup>(</sup> ۱۹۳ م ۱ ) حسن بغيره: أخرجه أبو داود في اللباس (٤/ ٤٤)، وابن ماجه (٢/ ١١٩٢)، وأحمد (٢/ ٩٣)، وأحمد (٢/ ٩٣)، والبغوي (١٢/ ٤٦)، وابن الجوزي في تلبيس إبليس: ١٩٣.

فأما تصحيحه ما هو من رواية شريك فليس بصواب، وذلك في أحاديث كثيرة سكت عنها، وهي من روايته (١) ولم يبين أنها من روايته، وهو قد أخبر عن نفسه أن سكوته عن الحديث تصحيح له، إلا أن يكون في فضل عمل.

(• **\* • •** ) فمن ذلك حديث عائشة: «من حدثكم أنه كان يبول قائماً فلا تصدقوه» $^{(7)}$ .

يرويه عن شريك علي بن حجر، ذكره الترمذي عنه.

(ا  $2 \cdot 1$ ) وحديث أنس: «أتيته بماء في ركوة فاستنجى ومسح يده بالأرض» ( $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) في، ق، وهي روايته.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (١/ ٨٦).

<sup>( •</sup> ٤ • ١) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي في الطهارة (١/ ١٧)، والنسائي (١/ ٢٦)، وابن ماجه (١/ ١١٢)، وأبو داود الطيالسي، منحة المعبود (١/ ٤٥)، وابن حبان (١/ ٣٥٠)، وابن.أبي شيبة في مصنفه (١/ ١٢٣).

كلهم من طرق عن شريك القاضي، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة. وشريك ـ كما سبق ـ صدوق يخطئ كثيراً لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه سفيان الثوري، وإسرائيل ابن يونس، عن المقدام به. وسيأتي في الحديث: ٢٣٧٢.

<sup>(</sup>۱ ع ۰ ا) أخرجه البخاري ـ الفتح ـ في الوضوء (۱/ ۳۰۲) وفي الصلاة (۱/ ۱۸۲)، ومسلم في الطهارة (۱/ ۲۲۲) وله شاهد عن أبي هريرة أخرجه أبو داود في الطهارة (۱/ ۲۲۲)، والنسائي (۱/ ۴۵۲)، وابن ماجه (۱/ ۱۲۸)، وأحمد (۲/ ۳۱۱)، وابن حبان (۲/ ۳٤۱)، والبغوي (۱/ ۳۹۰).

كلهم من طرق عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة. وفي أبي داود المطبوع: إبراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زرعة. وكلمة «عن المغيرة» مقحمة لا معنى لها ولا توجد في الإسناد عند كل من خرجه.

- رواه عن شريك وكيع(١).
- - رواه ابن مهدي، وإسماعيل بن موسى عن شريك (٣) .
  - (۲۰ ۲۳) وحديث: «وضع الركبتين قبل اليدين»(١٠).

(۱) بل رواه عنه جماعة غير وكيع: أسبود بن عامر، ويحيى بن آدم، وإسجاق بن عيسى، وآدم بن أبي إياس، وسعيد بن سليمان الواسطى.

(٢) الأحكام الوسطى (١/ ١٦٧ ـ ١٦٨).

(٣) بل رواه عنه أيضاً أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن عامر بن زرارة، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وغيرهم.

(٤) الأحكام الوسطى (٢/ ١٩٦).

(١ ع ٠٠) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي (١/ ٥٦-٥٧)، وابن ماجه (١/ ١٩١)، والنسائي (١/ ١٣٧-٢٦٩)، وأحمد (٦/ ٦٨-١٩٢-٢٥٨)، وابن أبي شيبة (١/ ٦٨)، والبيهتمي (١/ ١٧٩)، والبغوي (٢/ ١٤).

كلهم من طرق، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد النخعي، عن عائشة أن النبي على الله النبي على المناسبة الترمذي.

وشريك لم ينفردبه، فقد تابعه زهير بن معاوية، والحسن بن صالح بن حي الهمداني، عن أبي إسحاق. أخرجه أبو داود في الطهارة (١/ ٦٥)، والنسائي (١/ ١٣٧)، وأحمد (٦/ ٢٥٣)، والحاكم (١/ ١٥٣)، والبيهقي (١/ ١٧٩).

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي: وشاهده شريك عن أبي إسحاق.

(٢٠ ٤٣) حسن بغيره، أخرجه الترمذي في الصلاة، (٢/ ٥٧)، والنسائي (٢/ ٢٠٦\_٢٠٧)، وحسنه الترمذي.

وبالسند والمتن نفسه ما أخرجه في الكبرى (١/ ٩٩)، وأبو داود (١/ ٢٢٢)، وابن ماجه (٢/ ٢٨٦)، والدارقطني في سننه (١/ ٣٤٥)، والدارمي (١/ ٣٠٣)، وابن حبان (٦/ ١٩٠)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٩٧)، والطحاوي في معاني الآثار (١/ ٢٥٥)، والحازمي في الاعتبار: ١٦١، وابن خزيمة (١/ ٣١٨)، والبيهقي (٢/ ٩٨).

كلهم من طرق عن يزيد بن هارون، أخبرنا شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل ابن حجر به.

## (£ £ • 1) وحديث «كنت أنظر إلى وبيص (١) الطيب في مفرق رسول الله ﷺ بعد ثلاث<sup>(۲)</sup> .

(١) في، ق، و، ت، وبيض، وهو تصحيف، وصوابه: وبيص، بالصاد المهملة، وهو اللمعان والبريق.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٣١٩) من طريق سهل بن هارون، أخبرنا شريك به. فشريك كما علمته، وعاصم بن كليب، صدوق رمي بالإرجاء، قاله الحافظ في التقريب

وهو من رجال مسلم، وخرج له البخاري تعليقاً، وقال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. التهذيب (٥/ ٤٩)،

وأبوه كليب بن هشام، قال الحافظ: صدوق، ووهم من ذكره في الصحابة (٢/ ١٣٦)، قال البيهقي: هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاً، هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين.

( ك ك ١٠ ) صحيح لغيره: أخرجه النسائي من طريق على بن حجر عن شريك (٥/ ١٤٠)، وابن ماجه في الحج (٢/ ٩٧٧)، من طريق إسماعيل بن موسى، أنبأنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة.

وتابع شريكاً عن أبي إسحاق، أبو الأحوص، سلام بن سليم الحنفي مولاهم، كما عند النسائي.

وجاء من طرق أخرى، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أخرجه البخاري في الغسل (٢/ ٤٥٤)، وفي الحج (٣/ ٤٦٣)، وفي اللباس (١٠/ ٣٧٤)، ومسلم (١/ ٨٤٨-٨٤٨)، وأبو داود (۲/ ۱٤٥)، والنسائي (٥/ ١٣٨ ـ ١٣٩)، وأحمد (٦/ ١٠٩ ـ ١٢٨ ـ ١٥٧ ـ ١٨٦ ـ ١٩١)، وابن خيزيمة (٤/ ١٥٧)، وابن عيدي في الكامل في ترجيمة عيمر بن عامر البصري (٥/ ١٦٨٧).

قال: وعمر له من الحديث غير ما ذكرت، وهو عندي لا بأس به. وفي ترجمة ورقاء بن عمرو اليشكري (٧/ ٢٥٥٣)، وقال: ولورقاء أحاديث كثيرة، وله عن أبي الزناد نسخة، وعن منصور نسخة، وقد روى جملة ما رواه أحاديث غلط في أسانيدها، وباقى حديثه لا بأس به.

وتابع الأسود عن عائشة مسروق، أخرجه مسلم (٢/ ٨٤٨)، وابن ماجه (٢/ ٩٧٦)، وأحمد .(1.9.21/7)

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ١٠٤).

- ( ٤ ١ ) وحديث ابن مسعود: «أن الربا وإن كثر فإنه يصير إلى قُل » (١). وهو أيضاً من رواية أبى أحمد عن شريك(٢).
- (۲۹ ۱۰۱) وحدیث: «اشتری من عیر (۳) بیعاً (۱) ولیس عنده ثمنه،

(١٠٤٥) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (١/ ٣٩٥)، والحاكم (٢/ ٣٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤/ ١٠٤)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٧٥)، وفي الصغير، وعلقه ابن جرير في تنسيره (٣/ ١٠٤). من طرق عن شريك، عن الركين بن الربيع بن عميلة، عن أبيه، عن ابن مسعود مرفوعاً به. وهذا إسناد على شرط مسلم، إلا شريكاً، لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه عن الركين بالتصغير ـ ابن الربيع، إسرائيل بن يونس، أخرجه ابن ماجه في التجارات (٢/ ٧٦٥)، والحاكم (٢/٣٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤/ ١٠٤)، من طرق عن عمرو بن عون، ثنا يحيي بن زكرياء بن أبي زائدة، عن إسرائيل به.

وهذه الثلاثة كلهم من رجال الشيخين. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. قلت: وهو على شرط مسلم وحده، وقال في الزوائد: إسناده صحيح.

(٢٤٠١) أخرجه أبو داود في البيوع (٣/ ٢٤٧)، وأحمد (١/ ٢٣٥)، والحاكم (٢/ ٢٤)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٨٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ١٨)، وعنه ابن حزم في المحلي. من طرق عن شريك به، وقال الحاكم: احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بسماك، وشريك، والحديث صحيح، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

قلت: كلا، فليس بصحيح، ولا قريب منه لتفرد شريك به، ولم يتابع عليه، ومسلم إنما أخرج لشريك، وسماك في المتابعات.

وسماك قال العجلي في معرفة الثقات (٢/ ٤٣٦): كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء عن ابن عباس، وقال ابن المديني: رواية سماك عن عكرمة مضطربة، وكذلك قال يعقنوب، وزاد: وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديمًا، مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم. انظر التهذيب (٤/ ٢٠٤).

وقال ابن حبان في الثقات (٤/ ٣٣٩): يخطئ كثيراً. وقال البزار: قد تغير قبل موته.

<sup>(</sup>١) بضم القاف، وتشديد اللام، أي القلة، كالذل والذلة، النهاية (٤/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٦/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) في، ق، غير، وهو تصحيف، وصوابه: عير بكسر المهملة، وسكون المثناة التحتانية، أي القافلة.

<sup>(</sup>٤) في أبي داود: تبيعاً، والمثبت من، ت، وتحفة الأشراف (٥/ ١٤٠).

فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب»(١) .

وهو من رواية شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس.

(٤٧ ، ١) وحديث يعلى بن أمية ، وحديث صفوان بن أمية «في العارية».

وقال بعدهما: حديث يعلى أصح (٢).

وذلك أنه (٣) من رواية شريك، فهو أيضاً قد صححه ورجح عليه.

(٨٤٨) وحديث: مات رجل من خزاعة فأتي النبي ﷺ بميراثه فقال:

كلهم من طرق، عن همام بن يحيى العوذي، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه يعلى، قال: قال لي رسول الله عليه : "إذا أنتك رسلي، فأعطهم ثلاثين درعاً، وثلاثين بعيراً. قال: فقال: با رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل مؤداة». وهؤلاء كلهم ثقات رجال الشيخين، وهمام بن يحيى، أثبت الناس في قتادة، كما نص عليه غير واحد من الحفاظ. انظر: التهذيب (١١/ ١٠).

وقال ابن حزم: حديث حسن، ليس في شيء مما روي في العارية خبر يصح غيره، وأما ما سواه فليس يساوي الاشتغال به.

قلت: قصر في تحسينه، بل هو صحيح.

(٨٤٠١) ضعيف: أخرجه أبو داود في الفرائض (٣/ ١٢٤)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٨٥)، وأحمد (٥/ ٣٤٧)، والبيهقي (٦/ ٣٤٣).

من طريق عن شريك، عن جبريل بن أحمر أبي بكر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه. وفي سنده ثلاث علل:

الأولى: جبريل بن أحمر، قال النسائي عقب إخراجه: ليس بالقوي، والحديث منكر. وهذه =

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٦/ ١٥٢).

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه (٦/ ۲۷۹).

<sup>(</sup>٣) أي حديث صفوان بن أمية.

<sup>(</sup>٧ ٤ ٠ ١) صحيح بغيره: أخرجه أبو داود في البيوع (٣/ ٢٩٦)، وابن حبان في صحيحه (٧/ ٢٠٩)، وابن وأحمد (٤/ ٢٢٢)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٠٩)، والدارقطني (٣/ ٣٩)، وابن حزم في المحلى (٩/ ٢٧٣).

«التمسوا له وارثاً أو ذا رحم»(١).

( **١٠٤٩** ) وحديث: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً»<sup>(٢)</sup>.

( ٠ ٠ ٠ ١ ) وحديث: «الأمر بقتل الحيات، فمن / خاف ثأرهن فليس منی<sup>»(۳)</sup> .

[۲٦٨]ق]

(١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٣).

الزيادة غير موجودة في النسخة المطبوعة، لكن المزي نقلها في التحفة (٢/ ٧٩)، والشوكاني في النيل (٦/ ٨٢)، وقال ابن حزم: لا تقوم به حجة. ووثقه ابن معين، وابن حبان، وقال أبو زرعة: «شيخ». انظر: التهذيب (٢/ ٥٩)، وقال الحافظ في التقريب (١/ ١٢٥): صدوق

الثانية: شريك القاضي، سيئ الحفظ، ومدلس، لكنه لم ينفردبه، فقد تابعه كل من عبد الرحمن بن محمد المحاربي، أخرجه النسائي في الكبري (٤/ ٨٥)، وأبو داود (٣/ ١٢٤)، وعنه البيهقي (٦/ ٢٤٣)، كما تابعه عباد بن العوام عند النسائي، وهو ثقة، وشيخه العلاء بن هلال ضعيف، قال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، وابنه هلال بن العلاء، قال النسائي: روى عن أبيه غير حديث منكر، فلا أدري منه أوتي، أو من أبيه؟

الثالثة: الإرسال، فقد خالف فيه شريكاً عبدالله بن إدريس؛ فرواه عن جبريل بن أحمر مرسلاً، وإسناده أجود من الذي قبله، فيكون محفوظاً، وما قبله شاذاً.

( ٢٩ ٠ ١ ) صحيح بغيره: أخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٤)، وأحمد (١/ ٣١٠)، وابن خزيمة (٤/ ٣٤٨).

من طرق عن شريك القاضي، عن محمد بن عبد الرحمن مولى أِل طلحة، عن كريب، عن ابن

وصححه الحاكم على شرط مسلم.

وليس كما قال؛ لأن شريكاً إنما أخرج له مسلم في المتابعات دون الأصول، لكنه جاء عن ابن عباس من غير طريقه عند أبي داود، والبيهقي، والطحاوي، والدارمي، وابن خزيمة.

( ٠ ٥ ٠ ١ ) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (٤/ ٣٦٣)، والنسائي (٦/ ٥١).

من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، وأعل بالانقطاع، لكن له شواهد يصح بها.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه (۷/ ۷۲).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٨/ ٢٥).

( ١ . . ١ ) وقوله عليه السلام لأنس: «يا ذا الأذنين»(١) .

كل هذه سكت عنها، ولم يبين في شيء منها أنه من رواية شريك.

( 1.07 ) ولم يصح «أد الأمانة إلى من ائتمنك» (۲) .

وذلك والله أعلم ولأنه من رواية شريك وقيس بن الربيع معاً، عن أبي صالح (٣) ، عن أبي هريرة .

(٣٠٥٠) وذكر حديث: «بعث علياً قاضياً إلى اليمن» / .

[۲۱۰]ت

وضعفه بحنش(٤).

ولم يعرض لكونه من رواية شريك.

الأحكام الوسطى (٢/ ٩٧).

(٢) المصدر نفسه (٦/ ٢٧٦).

(٣) كذا في، ق، و، ت، وصوابه: عن أبي حصين، عن أبي صالح.

(٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٦).

( ١٠٥١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤/ ٣٠١)، والترمذي (٤/ ٣٥٨)، وأحمد (٣/ ١٢٧)، والطبراني في الكبير (١/ ٢١١)، والبيهقي (١٠/ ٢٤٨)، والبغوي (١٣/ ١٨٢).

كلهم من طرق عن شريك، عن عاصم الأحول، عن أنس، فذكره، وصححه الترمذي.

(۱۰۵۲) صحيح: أخرجه أبو داود (۳/ ۲۹۰)، والترمذي (۳/ ٥٦٤)، والدارمي (۲/ ٢٦٤). من طريق طلق بن غنام، عن شريك وقيس، عن أبي حصين، عن أبي هريرة مرفوعاً. وأبو حصين بفتح المهملة اسمه ذكوان، وقيس وشريك صدوقان، وله شاهد عن رجل من الصحابة لم يسم، أخرجه أبو داود (۳/ ۲۹۰)، وأحمد (٥/ ٣٢٣)، وفي سنده رجل

(١٠٥٣) حسن: أخرجه أبو داود (٣/ ٣٠١)، والترمذي في الأحكام (٣/ ٦١٨)، والنسائي في خصائص علي في الكبرى (٥/ ١١٧)، والطيالسي-بالمنحة-(١/ ١٤٩).

(٤٥٠١) وذكر حديث: «صيد البزاة».

وقال: إسناده ضعيف<sup>(١)</sup>.

وذلك ـ والله أعلم ـ لأنه من رواية شريك ، عن حجاج بن أرطأة .

وقد تبين بما ذكرناه اضطرابه في شريك، وأصوب رأييه ترك الاحتجاج به، فاعلم ذلك.

(۱۰۵۲) حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، حدثنا أبو بكر بن أبي عاصم، حدثنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان (٢) عن مسعر، عن

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٧/ ٧٦.٧٥).

<sup>(</sup>٢) في الحلية زيادة ابن عيينة .

<sup>(</sup> ٤٠٠٤) ضعيف: أخرجه الترمذي في الصيد (٤/ ٦٥)، وابن ماجه كذلك (٢/ ١٠٧٠)، والبيه تمي (٩/ ٥٠٠)، من طرق عن شريك، عن الحباج بن أرطأة، عن القاسم بن أبي بزة، عن سليمان اليشكري، عن جابر، وضعفه الترمذي.

<sup>(</sup> **٥٥ ، ١** ) صحيح إلا قوله: ومن النجوم . . . إلخ فهو ضعيف: أخرجه أبو نعيم، عن ابن عمر ، وله شاهد عن أبي هريرة عند الترمذي (٤/ ٣٥١)، وأحمد (٢/ ٣٧٤)، بإسنا لا بأس به .

<sup>(</sup> ٢٥٠) صحيح: أخرجه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٢٧)، والبزار، وابن المبارك في الزهد ٤٦٠، والعالم (١/ ٥١). والبيهقي (١/ ٣٧٩)، والبغوي (٢/ ٢٤٦).

من طرق عن عبد الجبار بن العلاء العطار، ثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن إبراهيم السكسكي، عن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعاً، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي، وقال البهقى: تفود به الجبار بن العلاء، بإسناده هكذا، وهو ثقة.

إبراهيم السَّكْسكي، عن عبيد الله بن أبي أوفى، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر، والأظلة لذكر الله».

ثم قال: وليس إسنادهما مما يحتج به. انتهى قوله(١) .

وهو كما ذكر، ولكن لا أدري ما جَهل منهما وما عَلم.

أما الإسناد الأول، فمبارك بن فضالة يوثقه (٢) قوم ويضعفه آخرون، وأقوالهم فيه مبسوطة في مواضعها (٣).

وهانئ بن يحيى أبو مسعود (١٤) السُّلَمي ثقة (٥).

ومحمد بن عبد الله بن حبيب الواسطي، أبو بكر بن الخباز (١) ، ثقة [قاله أحمد بن سنان الواسطي.

فأما أسلم بن سهل(٧) وعلى بن حميد(٨) فلا أعرفهما.

والإسناد الثاني لا يسأل منه عمن فوق عبد الجبار، وإن كان قوم قد] (٩) ضعفوا إبراهيم السكسكي، فلم يأتوا بحجة، وهو ثقة، وقد أخرج له البخاري.

وعبد الجبار بن العلاء أبو بكر العطار ، مكي (١٠) صالح ، قاله أبو حاتم الرازي (١١) ، ومن دونهما لا أعرفهما .

الأحكام الوسطى (٢/ ٦٦).

<sup>(</sup>۲) في، ت، منه يوثقه، والصواب حذف «منه».

 <sup>(</sup>٣) الجرح (٨/ ٣٣٨. ٣٣٩)، وتاريخ أصبهان (١/ ٣٩٧)، والتهذيب (١٠/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) في، ت، ابن مسعود، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) الثقات لابن حبان (٩/ ٢٤٧)، وقال: يخطئ.

<sup>(</sup>٦) في، ت، أبو بكر الخباز.

<sup>(</sup>٧) هو الواسطي، أبو الحمن الملقب ببحشل، لينه الدارقطني. الميزان (١/ ٢١١)، واللسان (١/ ٣٨٨).

 <sup>(</sup>٨) ابن أحمد بن عبد الله بن أبي مخلد الواسطي، أبو الحسين. تاريخ بغداد (١١/ ٤٢٢).

 <sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفين غير موجود في، ق، فإما أنه سقط، وإما أنه في الحاشية فلم يظهر في التصوير.

<sup>(</sup>١٠) في، ت، المكي.

<sup>(</sup>۱۱) الجوح (٦/ ۲۲).

( **۱۰۰۷**) وذكر من المراسل عن عيسى بن أزداد (۱۱) ، عن أبيه ، عن النبى الله على: «إذا بال أحدكم فلينثر / ذكره ثلاثاً».

قال: ولا يصح حديثه هذا(٢).

وهو كما قال، ولكنه لم يبين منه سوى الإرسال، وعلتُه أن عيسى وأباه لا يُعرَفان، ولا يُعلَم لهما غير هذا.

(۱۰۵۸) وذكر من طريق الدارقطني، عن موسى بن أبي إسحاق الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي على ، الأنصاري، عن عبد الله بهى أن يستطيب أحدُكم بعظم، أو روْثَة، أو جِلد». ثم قال: لا يصح ذكر الجلد(").

لم يزد على هذا، وإنما تبع في ذلك الدارقطني، فإنه قال: إسناده غير ثابت، ولم يبين موضع علته أيضاً.

وعلتُه هي الجهل بحال موسى بن أبي إسحاق، وكذا وقع في كتاب الدار قطني: موسى بن أبي إسحاق(١).

فأما ابن أبي حاتم فذكره موسى بن إسحاق، في جملة من يسمى أبوه

<sup>(</sup>١) بفتح الهمزة، ويقال فيه: يزداد بالتحتانية المثناة.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسه (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني (١/ ٥٦).

<sup>(</sup>٧٠ • ١) ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسل: ٧٣، وابن ماجه في الطهارة (١/ ١١٨)، وابن عدي في الكامل (٥/ ١٨٩٤)، والبيهقي (١/ ١١٣)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (٢/ ٣٨١)، وأحمد (٤/ ٢٤٧)، وعنه ابن الأثير في أسد الغابة (٤/ ٢٩٨)، من طرق عن زمعة بن صالح، عن عيسى بن أزداد ـ يزداذ ـ عن أبيه، أن النبي ﷺ، فذكره.

<sup>(</sup>٨٠٠٨) تقدم في الحديث: ٥٩٦.

إسحاق، ممن اسمه موسى، وذكر له هذا الحديث، ولم يعرف من أمره بشيء، فهو عنده مجهول(١).

وعبد الله بن عبد الرحمن أيضاً مجهول كذلك(٢).

وقد تقدم ذكره في باب الأحاديث التي أعلها بقوم وترك من تعتل بهم أيضاً لم يذكرهم (٣) .

( ٩٠٠٩) وذكر من طريق الترمذي، عن أبي سعيد حديث: «أنتوضأ من بئر بُضاعة» الحديث. وأتبعه قول الترمذي فيه: حسن (١٠٠٠).

ولم يبين ما المانعُ من صحته، وقال: رُوي من غير وجه عن أبي سعيد. وأمره إذا بُيِّن، يبين منه ضعف الحديث لا حسنه.

وذلك أن مداره على أبي / أسامة (٥) عن محمد بن كعب، ثم اختُلف على أبي أسامة في الواسطة التي بين محمد بن كعب وأبي سعيد.

فقوم يقولون: عبد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج (١) .

<sup>(</sup>١) الجرح (٨/ ١٣٥)، وهو عند البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢٨٠)، كما عند الدارقطني.

<sup>(</sup>٢) هو أبو طوالة: عبد الله بن عبد الرحمن، يتأكد منه في تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٥٩٦.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ أ١١١).

<sup>(</sup>٥) هكذا في، ق، و، ت، وصوابه على أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، فأبو أسامة لا يرويه عن محمد بن كعب مباشرة، وإنحا بواسطة الوليد بن كثير .

<sup>(</sup>٦) قاله هناد، والحسن بن علي الخلال وغيرهم، عن أبي أسامة .

<sup>(</sup>**١٠ ٠٩**) أخرجه الترمىذي في الطهارة (١/ ٩٥-٩٦)، وكـذلك النسائي (١/ ١٧٤)، وأبو داود (١٧/١)، وابن الجارود في المنتقى: ٢٧، وأحمد (٣/ ١٥-٣١ـ٨٦)، والدارقطني (١/ ٢٩ـ ٣٠)، وابن أبي شيبة (١/ ١٤١)، والبيهقي (١/ ٤، ٢٥٧)، والبغوي (٢/ ٦٠).

من طرق عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً به. قال الترمذي: حديث حسن.

وقوم يقولون: عبيد الله(١) بن عبد الله بن رافع بن خديج.

وله طريق آخر من رواية ابن إسحاق (٢) عن سليط بن أيوب، واختُلف على ابن إسحاق في الواسطة التي بين سليط وأبي سعيد:

[۲۱۱]ټ

فقوم يقولون: عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع.

وقوم / يقولون: عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع.

وقوم يقولون: عن عبد الرحمن بن رافع.

 $\tilde{b}$  فتحصَّل في هذا الرجل الراوي له عن أبى سعيد، خمسة أقوال  $\tilde{b}$ .

عبد الله بن عبيد الله بن رافع (١) ، وعبيد الله بن عبد الله بن رافع ، وعبد الله ابن عبد الرحمن بن رافع ، وعبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع ، وعبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع ، وعبد الرحمن ابن رافع ، وكيفما كان فهو من لا تعرف له حال ولا عين (٥) .

والأسانيد بما ذكرناه في كتب الأحاديث معروفة، وقد ذكر البخاري في تاريخه الخلاف المذكور مفسراً (٦) .

ولحديث بئر بضاعة طريق حسن من غير رواية أبي سعيد (من رواية سعه بنر بضاعة طريق حسن من غير رواية أبي سعد، سنذكره (إن شاء الله) في باب الأحاديث التي ساقها صحاحاً أو حساناً، وهي ضعيفة من تلك الطرق، صحيحة أو حسنة من غير ها (٨).

<sup>(</sup>١) في، ت، عبد الله، وقائل هذا القول: يوسف بن موسى، عن أبي أسامة.

<sup>(</sup>٢) في، ت، ابن أبي إسحاق، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) قلت: بل ستة بزيادة عبد الرحمن بن أبي سعيد.

 <sup>(</sup>٤) هكذا في، ق، و ت، عبد الله بن عبيد الله، والموجود في المصادر التي نقل منها المؤلف، عبد الله بن عبد الله،
 كلاهما بالتكبير، فيمكن أن يكون ذلك محرفاً، أو يقال بالوجهين.

<sup>(</sup>٥) قلت: بل عينه معروفة، وإنما اختلف في اسمه.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير (٥/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٧) في، قَ، أبي الحسن، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) انظر الحديث: ٢٤٣٥.

( • • • • ) وذكر من طريق أبي داود، عن معاوية بن صالح، عن العلاء ابن الحارث، عن حَرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد (١) قال: «سألت رسول الله عَلَيْ عن الماء يكون بعد الماء».

ثم قال: لا يصح غَسل الأنثيين، ولا يحتج بهذا الإسناد(٢).

كذا قال، وهو كذلك، ولكنه بقي عليه أن يبين منه موضع العلة، وهو الجهل بحال حرام بن حكيم (٢) الدمشقي - وهو حرام بالراء بعد الحاء المفتوحة وقد يتصحف على من لا يعرف - بحزام بن حكيم - بالزاي بعد الحاء المكسورة - وكلاهما في طبقة واحدة، وهو - أعني هذا الثاني - حزام بن حكيم بن حزام (٤).

وإذا جعلت حراماً هذا موضع علة الخبر على ما أراه؛ فإن كان ذلك أيضاً مَعنيَّ أبي محمد، فقد ناقض فيه، وذلك أنه لا يزال يقبل أحاديث المساتير (٥٠) الذين يَروي عن أحدهم أكثرُ من واحد.

وحرامٌ هذا، يروي عنه العلاء بن الحارث، وزيد بن واقد، وعبد الله بن

<sup>(</sup>۱) في، ق، سعيد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) الا حكام الوسطى . ( ١٢/١ ١٢٨)

<sup>(</sup>٣) ابن خالد بن سعد بن الحكم، ويقال: هو حرام بن معاوية. التهذيب (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) ابن خويلد.

 <sup>(</sup>٥) يعني الذين لم يوثقهم أحد، وحرام المذكور موثق.

<sup>( •</sup> ٣ • ١ ) حسن: أخرجه أبو داود في الطهارة (١/ ٥٤-٥٥)، وأحمد (٤/ ٣٤٢)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (١/ ١١١)، وابن الجارود في المنتقى (١/ ١٩).

من طرق عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله ابن سعد الأنصاري، قال: سألت رسول الله على عما يوجب الغسل. . . فذكره، وإسناده

العلاء، ويروي هو عن أبي هريرة، وعمه عبد الله بن سعد، قاله أبوحاتم الرازي(١١) ، وترجم باسمه ابنه أبو محمد بن أبي حاتم بعد ترجمة أخرى ذكر فيها حرام / بن معاوية . رُوكي عن النبي عَلَيْهُ مرسلاً ، وروى (٢) عن عمر ، [۲۱۱ب]ت وروى معمر عن زيد بن رفيع عنه، وروى عبيد الله بن عسمرو، عن زيد بن رفيع، فقال: عن حرام بن حكيم بن حرام (٦) قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقو ل ذلك<sup>(٤)</sup>.

> فجعلهما كما ترى رجلين في ترجمتين: إحداهما ذكر فيها حرام بن حكيم، والأخرى ذكر فيها حرام بن معاوية، وتبع في ذلك البخاري(٥٠٠.

> وزعم الخطيب بن ثابت أن البخاري وهم في ذلك، وبيَّن أنه رجل واحد يُختلَف على معاوية بن صالح في اسم أبيه، وساق جميع ما تولى بيانه من ذلك بأسانيد، مما يقف عليه من أراده في كتابه المسمى بالجمع والتفريق في أوهام البخاري<sup>(١)</sup> .

> وممن عمل فيه (٧) عمل البخاري، وابن أبي حاتم، أبو الحسن الدارقطني في كتابه، في المؤتلف والمختلف (٨) وقد تبين المقصود، وهو علة الخبر.

سكيم

<sup>(</sup>۱) الجرح (۲/ ۲۸۲).

<sup>(</sup>۲) في الجرح: روى.

 <sup>(</sup>٣) في، ت، حزام، وكذلك في الجرح، وأشار المحقق إلى أن في نسخة ـ ك ـ حرام بن حكيم بن حرام بالمهملة، وفي، ت، حزام بالزاي بن حكيم بن حزام، وصوب أنه حزام بن حيكم بن حزام بالزاي المنقوطة فوق.

 <sup>(</sup>٤) الجرح (٣/ ٢٨٢). (١٠] - (١٠]
 (٥) التاريخ الكبير (٣/ ٢٠١، ٢٠٢).

<sup>(</sup>٦) موضح أوهام الجمع والتفريق (١/ ١٠٩\_١١٠١١١١).

<sup>(</sup>۷) في، ق،به.

<sup>(</sup>٨) انظر (٢/ ٧٧٥).

(١٠٢١) ولما ذكر أبو محمد في باب الحيض حديث حرام هذا، عن

عمه: «فيما يحل للرجل من امرأته/ وهي حائض».

قال بعده: حرام ضعيف(١).

ولا أدري من أين جاءه تضعيفه، وإنما هو مجهول الحال، فاعلم ذلك.

(۲۲ ۱۰) وذكر من طريق الترمذي، عن سعيد بن زيد، قال: سمعت

الأحكام الوسطى (١/ ١٧٨).

[۲۷۰ ق]

(١٠٦١) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي في الطهارة (١/ ٢٤٠)، وكذلك أبو داود (١/ ٥٥)، وابن ماجه (١/ ٢١٣).

كلهم من طرق عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد، قال: سألت النبي على ما يحل من امرأتي وهي حائض، قال: «لك ما فوق الإزار».

قال الترمذي: حديث حسن غريب.

هذا، وللحديث شواهد: عن عائشة، ومعاذ بن جبل، وميمونة.

١ ـ فأما حديث عائشة ، فقد ورد عنها من طرق:

أولها عن الأسود عنها، أخرجه البخاري في الحيض (١/ ٤٨١)، وفي الاعتكاف (١/ ٣٢١)، ومسلم (١/ ٢٤٢)، وأبو داود (١/ ٦٩٠-٧٠)، والترمذي (١/ ٢٣٩)، والنسائي (١/ ١٨٩-١٩٠)، وابن ماجه (١/ ٢٠٨)، كلهم من طرق عنها.

٢ ـ وأما حديث معاذ، فأخرجه أبو داود (١/ ٥٥)، وقال: وليس هو بقوي ـ يعني هذا
 الحدث ـ .

قلت: لأن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي لم يدرك معاذاً، فهو لذلك منقطع، وسعد بن أغطش راويه عنه، والله عنه، وبقية بن الوليد راويه عنه، عنه، وهو مدلس، ولكنه حسن بغيره.

٣. وأما حديث ميمونة، فأخرجه أبو داود (١/ ٦٩. ٧٠)، والنسائي (١/ ١٩١).

كلاهما من طريق ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة.

قال الحافظ: ندبة مقبولة، وحبيب مولى عروة مقبول كذلك.

(١٢ ، ١) حسن لغيره: أخرجه الترمذي في الطهارة (١/ ٣٧-٣٩-٣٩)، وابن ماجه (١/ ١٤٠)، وأبو داود الطيالسي في مسنده، المنحة (١/ ٥١)، وأحمد (٤/ ٧٠)، و(٥/ ٣١٨)، و (١/ ٣٨٢)،

رسول الله عليه عليه عليه عليه الله عليه».

ثم قال: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا(١) حديثاً له إسناد جيد.

وقال محمد يعني البخاري .: أحسنُ شيء في هذا الباب حديث رَبَاح (٢) ابن عبد الرحمن . انتهى كلام الترمذي .

وحديث رباح بن عبد الرحمن هو هذا الذي ذكر الترمذي. انتهى كلام أبى محمد رحمه الله $^{(7)}$ .

فإن كان اعتمد قول أحمد: «لا أعلم في هذا حديثاً له إسناد جيد» فقد بقي عليه أن يبين علته، وذلك هو الذي قصدت بيانه في هذا الباب لتكمل الفائدة.

وإن كان اعتمد قول البخاري: «إنه أحسن شيء في هذا الباب» فقد يُوهم فيه أنه حسن، وليس كذلك، وما هو إلا ضعيف جداً، وإنما معنى كلام البخاري: «إنه أحسن / ما في الباب على علته».

وبيان هذا هو بأن تَعلم أنه حديث رواه الترمذي هكذا: حدثنا نصر بن

[۲۱۲] ت

<sup>(</sup>١) في الترمذي زيادة: الباب.

<sup>(</sup>٢) بفتح الراء المهملة، على وزن جناح.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ١١٩ ١٢٠).

وابنه عبد الله في زوائد المسند (۱/ ۱٤٠)، والحاكم (٤/ ٦٠)، وابن أبي شيبة (۱/ ٣)، وابنه عبد الله في السنن (۱/ ٧٧- ٧٧)، وفي العلل (٤/ ٣٥٥ ـ ٤٣٦)، والهيثم بن كليب في مسنده (۱/ ٧٧٠)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (۱/ ١٧٧)، والطحاوي في معاني الآثار (۱/ ٢٧)، والبرار في مسنده، وابن شاهين في فضائل الأعمال. والبيه قي (۱/ ٤٣)، وابن المخاري في العلل المتناهية (١/ ٣٣٧).

كلهم من طرق عن أبي ثقال المري، سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عن أبيها أن النبي على قال: . . . .

على الجهضمي، وبشر بن معاذ العقدي، البصري، قالا: حدثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال (١) المربّي، عن رَباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حُويطِب، عن جدته، عن أبيها، قال: سمعت رسول الله عليه يقول، فذكره.

قال أبو عيسى: أبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو ثفال المري، اسمه ثُمامة بن حصين، ورباح بن عبد الرحمن، هو أبو بكر بن حويطب. انتهى كلامه.

ففي إسناد هذا الكلام(٢) ثلاثة مجاهيل الأحوال:

أولهم: جدة رباح، فإنها لا تعرف بغير هذا، ولا يعرف لها اسم ولا حال (٣) وغايةُ ما تعرفنا بهذا أنها ابنة لسعيد بن زيد رضي الله عنه.

والثاني: رباح المذكور، فإنه مجهول الحال كذلك، ولم يعرِّف ابن أبي حاتم من حاله بأكثر مما أخذ من هذا الإسناد: من روايته عن جدته، ورواية أبي ثفال عنه (٤٠).

والثالث: أبو ثفال المذكور، فإنه أيضاً مجهول الحال كذلك (٥) وهــو أشهرهم لرواية جماعة عنه؛ منهم: عبد الرحمن بن حرملة، وسليمان بن بلال، وصدقة مولى الزبير(٦) والدراوردي، والحسين(٧) بن أبي جعفر، وعبد الله

<sup>(</sup>١) بكسر الثاء المثلثة، بعدها فاء، والمري، .بضم الميم، وتشديد الراء المهملة.

<sup>(</sup>٢) في، ت، الحديث.

 <sup>(</sup>۳) بل اسمها معروف، وهي أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل.

<sup>(</sup>٤) الجوح (٣/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) في، ت، كقولك، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) كذا في الجرح: مولى أل الزبير.

<sup>(</sup>٧) في الجرح: والحسن، وفي، ق، و، ت، بالتصغير.

ابن عبد العزيز. قاله أبو حاتم، فاعلم ذلك(١).

وذكر من طريق أبي بكر بن أبي شيبة من مسنده، عن حفص ابن غياث، عن ليث، عن طلحة، عن أبيه، عن جده، قال: «رأيت النبي ﷺ توضأ فمسح رأسه هكذا» وأمر حفص بيده (٢) على رأسه حتى مسح قفاه.

ثم قال بإثره: سأذكر هذا الإسناد وضَعفَه إن شاء الله(٣) .

( ١٠٦٤) ثم ذكر في الباب من طريق أبي داود، عن طلحة، عن أبيه، عن جده: «رأيت رسول الله على يسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال، وهو أول القفا»(١٠).

(دخلت على النبي على وهو يتوضأ، والماء يسيل من وجهه / ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المنابعات المضمضة والاستنشاق»(٥).

قال: وطلحة هذا، يقال: هو رجل من الأنصار، ويقال: هو طلحة بن

<sup>(</sup>١) الجرح (٢/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) في الصنف: يديه.

<sup>(</sup>٣) الأحكام ألوسطى (١/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٥) في، ق، و، ت، والاستنثار، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٠ ٦٣) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ١٦).

<sup>(</sup>١٠٦٤) ضعيف: أخرجه أبو داود في الطهارة (١/ ٣٢)، وأحمد في مسنده (٣/ ٤٨١).

قال أبو داود: قال مسدد: فحدثنا به يحيى، فأنكره، وسمعت أحمد يقول: ابن عيينة ـزعـموا كان ينكره، ويقول: إيش هذا، طلحة عن أبيه عن جده.

<sup>(</sup>١٠٦٥) ضعيف: أخرجه أبو داود (١/ ٣٤).

مصرِّف، و لا تعرف لجده صحبة (١).

من الباب نفسه من كتاب الحروف لابن السكن، من حديث مصرف بن عمرو (٢) بن كعب، عن مصرف بن عمرو بن السري (٢) بن مصرف بن عمرو الله على توضاً أبيه، عن جده، يبلغ به عمرو بن كعب، قال: رأيت رسول الله على توضاً فمسح لحيته وقفاه.

فقال: وهذا الإسناد لا أعرفه، وكتبتُه حتى أسأل عنه، إن شاء الله تعالى (٤).

هذا/ ما ذكر به الأحاديثَ، وهي كلُّها لا تصح.

وقد كان وعد أن يذكر ضَعف هذا الإسناد فلم يفعل.

والمقصود الآن بيان ما أجمل من ضعفه، فاعلم أولاً أن طلحة المذكور فيها، هو طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب.

وعمرُ و بن كعب جده هو عمر و بن كعب بن جحدر (٥) بن معاوية بن سعد بن الحارث بن ذهل، من بني يام (٦) .

وقد تبين أن طلحة المذكور هو طلحة بن مصرف في نفس الإسناد عند أبي داود، فاختصره أبو محمد. [۲۷۱ ق]

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) هكذا نسبه ابن حبان في ثقاته (٩/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) في، ت، عمر، وكذلك في الجرح (٤/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ٦٤ ـ أ).

<sup>(</sup>٥) وفي التهذيب (٨/ ٣٩١)، والتقريب (٢/ ١٣٥): حجير.

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى يام، بطن من همدان. لب اللباب (٢/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>١٠٩٦) هو نفس الحديثين السابقين قبله.

قال أبو داود، حدثنا محمد بن عيسى ومسدّد، قالا: حدثنا عبد الوارث، عن ليث، عن طلحة بن مصرّف، عن أبيه، عن جده، قال: «رأيت النبي ﷺ يسح برأسه مرة واحدة حتى بلغ القَذَال» وهو أول القفا . .

فقول أبي محمد: طلحة هذا يقال: إنه رجل من الأنصار، ويقال: هو طلحة بن مصرِّف، ولا تعرف لجده صحبة، هو علة هذه (١) الأخبار عنده من غير مزيد.

وهو كلام فيه نظر، وذلك أنه قد تبين ـ كما قلنا في هذا الحديث ـ أنه عند أبى داود: عن طلحة بن مصرف.

وكذا(٢) يجب أن يكون في الحديث الذي أورد من طريق ابن أبي شيبة ؟ لأنه عن حفص بن غياث ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طلحة .

وليث بن أبي سليم، معروف الرواية عن طلحة بن مصرف، وخاصة حديث مسح الرأس.

قال ليث: أمرني مجاهد أن ألزم أربعة: أحدهم طلحة بن مصرف.

وروي أيضاً عن ابن إدريس، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، قال: أعجَبُ أهل الكوفة إليَّ أربعة: منهم طلحة بن مصرف / .

وإنما جَعل أبا محمد يقول ذلك، أن ابن أبي حاتم لما فرغ من ذكر طلحة بن مصرف ترجم ترجمة أخرى نصها:

طلحة رَوى عن أبيه، عن جده، عن النبي عَلَيُهُ «أنه مَسح برأسه من مقدَّم رأسه حتى أتى آخر رأسه إلى تحت لحيته».

[۲۱۳]ت

<sup>(</sup>۱) في، ق، هذا.

<sup>(</sup>٢) في، ت، وكذلك.

روى عنه (۱) ليث بن أبي سليم، سألت أبي عنه فقال: يقال (۲) إنه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول (۳): طلحة بن مصرف، ولو كان طلحة بن مصرف لم يُختلَف فيه.

وسئل أبو زرعة عن طلحة الذي يروي عن أبيه عن جده، قال: «رأيت رسول الله على توضأ».

فقال: لا أعرف أحداً سمَّى والد طلحة، إلا أن بعضهم يقول: طلحة بن مصرف، انتهى ما ذكر ابن أبي حاتم (٤).

وهو عُذْرُ أبي محمد، ولكنا<sup>(ه)</sup> نقول: رَوك هذا الرجل، عن أبيه عن جده ما ذكر، وروى طلحة (١) بن مصرف، عن أبيه، عن جده ما ذكر، حسب ما وقع مفسراً في نفس الإسناد، ولا يجب خلطهما.

وقول أبي حاتم: لو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه، ينعكس عليه، فلو كان غيره لم يختلف فيه، أو لم يقل الراوي عنه: إنه ابن مصرف؟

فعلة هذه الأخبار كلها الجهل بحال مصرف بن عمرو، والدطلحة بن مصرف وفي بعضها ليث بن أبي سليم.

فأما إسناد ابن السكن، فمجهول مثبج (٧) .

<sup>(</sup>١) في، ق، و، ت، روى عن ليث، والصواب ما أثبتناه؛ لأن ليث هو الذي يروي عن طلحة وليس العكس، وكذلك هو على الصواب في الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>۲) في، ق، يقول.

<sup>(</sup>٣) في الجرح زيادة، هو .

<sup>(</sup>٤) الجرح (٤/ ٤٧٣)، فقد ذكر ترجمة طلحة المهمل، ثم أعقبه بترجمة طلحة بن مصرف، على خلاف ما يوهمه كلام المؤلف، وذكر بعضاً من هذا الكلام في ترجمة مصرف أيضاً. انظر: الجرح (٨/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٥) في، ت، ولكن.

<sup>(</sup>٦) في، ق، عن طلحة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) مختلط ومضطرب.

ومصرف بن عمرو بن السري، وأبو عمرو(١)، وجده السري لا يغرفون.

وليس فيه رواية لمصرف بن عمرو بن كعب، وإنما ظهر فيه (٢) من السري إلى عمرو (٣) بن كعب الذي هو جد طلحة بن مصرف.

وسماعُه منه (٤) لا يعرف، بل ولا تعاصرُهما، فالجميع (٥) لا يصح، فاعلم ذلك.

قال: وفي إسناده البيلماني(٧).

لم يزد في تعليله على هذا، وهو منه اعتماد على ما قدَّم، ولكنه لم يقدم بياناً، فإن البيلماني / أب، وابن، والحديث من روايتهما، وكلاهما ضعيف، [٢١٣]ت وهما محمد بن عبد الرحمن وأبوه لا يحتج بهما، وقد قدمنا ذكر هما، فاعلمه.

[۲۷۲ ق]

<sup>(</sup>۱) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) أي مصرف بن عمرو، ومعنى العبارة: وإنما ظهر فيه مصرف بن عمرو، ما بين السري، وعمرو بن كعب.

<sup>(</sup>٣) في، ق، عمر، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٤) أي سماع طلحة من جده عمرو.

<sup>(</sup>٥) في، ق، في الجميع، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في الدارقطني: غفر له ما بينه وبين الوضوءين.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>١٠٦٧) ضعيف بهذا السياق: أخرجه الدارقطني (١/ ٩٣)، وفي سنده محمد بن عبد الرحمن البيلماني وأبوه، وصح بسياق آخر عند مسلم وأحمد وأبي داود.

(١٠٦٨) وذكر حديث: «الأمر بتجديد الماء للأذنين» من حديث نمران (١٠٠٠) بن جارية، عن أبيه، عن النبي الله .

قال: وهو إسناد ضعيف(٢).

لم يزد على هذا، وهو كما ذكر، وعلتُه الجهل بحال نِمران هذا، وضَعف راويه عنه، وهو دَهثم بن قُرّان.

وإلى هذا فإن هذا الحديث لم يعزه إلى موضع، وقد بينا أمره في باب الأحاديث التي ذكرها ولا وجود لها<sup>(1)</sup> أو عزاها إلى مواضع ليست هي فها<sup>(3)</sup>.

( **١٩ ، ١** ) وذكر أنه رُوي عن أبي أمامة ، وأبي هريرة ، وابن عباس ، وأبي موسى ، كلهم عن النبي على أنه قال: «الأذنان من الرأس».

قال: ولا يصح منها كلِّها شيء، ذكر هذه الأحاديث (٥) أبــو داود، والترمذي، والدارقطني.

وفي حديث أبي داود وذكره عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: «كان رسول الله على يسم المأقين، وقال: الأذنان من الرأس»(٦).

<sup>(</sup>١) بكسر النون وسكون الميم.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) بل هو موجود عند الطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) في، ق، هذا الحديث.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (١/ ١٣٢).

<sup>(</sup>۱۰۲۸) تقدم في الحديث: ۲۲٤.

<sup>(</sup>١٠٦٩) تقدم في الحديث: ٢٧٦.

[فنقــول](۱): أما الأحاديث من غير رواية أبي أمامة(۲) فلم يذكــر أسانيدها، فتركنا(۲) تعليلها لأنه لم يذكرها.

أما حديث أبي أمامة، فإنه لم يذكر له علة، غير أنه أبرز من رواته شهراً، ولم يتقدم (٤) ذكره قبل هذا الموضع، فهو إذن لم يعتمد فيه مقدّماً قدمه.

وشهر قد وثقه قوم، وضعفه آخرون.

فممن وثقه ابن حنبل (ه) وابن معين (١) وقال أبو زرعة: لا بأس به (٧) ، وقال أبو حاتم: ليس بدون أبي الزبير (٨) .

وغيرُ هؤلاء يضعفه، ولم أسمع لمضعفيه حجة، وما ذكروه من تَزَيِّه بزي الأجناد، وسماعه الغناء بالآلات، وقذفه (٩) بأخذ خريطة مما استُحفظ من المغنم (١٠٠) ؛ كله إما لا يصح، وإما خارج على مخرج لا يضره (١١٠).

أما أخذه للخريطة فكذِّبٌ عليه، وتقول الشاعر(١٢) ـ أراد عيبه ـ فقال / :

لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر أ

(١) الزيادة من، ق.

[۱۲۱٤]ت

<sup>(</sup>۲) في، ت، من رواية غير أبي أمامة.

<sup>(</sup>٣) في، ق، و، ت، فتركه، والأقرب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) في، ت، ولم يتقدم له.

<sup>(</sup>٥) بحر الدم: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٦) التاريخ (٤/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٧) ألجرح، وفيه زيادة: لا يحتج به (٤/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٨) الصدر تفسه.

<sup>(</sup>۹) في، ت، وقرفه.

<sup>(</sup>١٠) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٢٦\_٢٧\_).

<sup>(</sup>١١) في، ت، لا يضيره.

<sup>(</sup>۱۲) في، ت، شاعر.

والقصة قد ذكرها الطبري(١).

ومختصر ما ذكر، هو أنه كان في غزاة قد أمن على الفيء أو الغنائم، ففُقدت مما اؤتمن عليه خريطة، قيل: إنها سرقت له، وشرُّ ما قيل فيه: إنه يروي منكرات عن ثقات، وهذا إذا كثر منه سقطت الثقة به.

ويروي هذا الحديث عنه أبو ربيعة: سنان بن ربيعة، قال فيه أبو حاتم: شيخ مضطرب الحديث (٢).

وقال ابن معين: ليس بالقوي (٣) وقد أخرجه البخاري (٤) .

وفي الحديث مع هذا انقطاع، وقد بيناه (٥) في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة (١).

فهذا الذي فسرناه من علة هذا الخبر، هو الذي لا يصح من أجله عنده، والله أعلم.

وأما ما ذكر من الأحاديث التي رواها غير أبي أمامة فجميعُها عند الدارقطني مبيَّنُ العلل، في بعضها الأر، قد ذكرناه في باب الأحاديث التي ضعفها وهي صحيحة (٨).

وقوله: ذكرها أبو داود، والترمذي / والدارقطني، موهم أنها كلَّها ذكرها هؤلاء، وليس كذلك.

[۲۷۳ ق]

تاريخ الأمم والملوك (٧/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٢) الجرح (٤/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسة.

<sup>(</sup>٤) مقروناً بغيره كما في التهذيب (٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) في، ت، قد بيناه.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٧) في، ت، وفي بعضها.

<sup>(</sup>٨) انظر الحديث: ٢٤٦٢.

وما ذكر أبو داود والترمذي منها، غير حديث أبي أمامة، فاعلم ذلك.

( ۱ ۷ ۰ ۱) وذكر من طريق أبي داود عن أيوبَ بن قَطَن (١) عن أبي بن عمارة (٢) في «المسح بغير توقيت».

قال: وفي طريق آخر: حتى بلغ سبعاً.

ثم قال: روى اللفظ الأول يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب.

واللفظُ الثاني رواه يحيى بن أيوب أيضاً، عن عبد الرحمن، عن محمد (٣) عن عبادة بن نُسي (١) ، عن أيوب، قال أبو داود: اختلف في إسناده، وليس بالقوى (٥) .

هذا ما أعله به، ولم يزد عليه، وعلته هي أن هؤلاء الثلاثة مجهولون، قال ذلك الدارقطني (٦) .

وأيضاً الاختلاف فيه على يحيى بن أيوب، وهو الذي أشار إليه أبو داود.

<sup>(</sup>١) في، ق، قطان، وهو تحريف، وإنما هو بفتح القاف والطاء، بعدهما نون.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: بكسر العين على الأصح. التقريب (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) في أبي داود زيادة: ابن يزيد بن أبي زياد .

<sup>(</sup>٤) بضم النون آخرياء مشددة .

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (١/ ١٤١، ١٤٢).

<sup>(</sup>٦) في السنن (١/ ١٩٨).

<sup>( •</sup> ٧ • ١)ضعيف: أخرجه أبو داود في الطهارة (١/ ٤٠ ـ ٤١)، وابن ماجه (١/ ١٨٥)، والطحاوي في معاني الآثار (١/ ٧٩)، وابن أبي شيبة (١/ ١٧٨)، والدارقطني (١/ ١٩٨)، وابن السكن كما أشار المؤلف، والبيهقي (١/ ٢٧٨ ـ ٢٧٩).

من طرق عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قطن، عن أبي بن عمارة، أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين. . . ؟ فذكره.

وقال الموصلي<sup>(۱)</sup> أيضاً: أيوب بن قطن مجهول، وذكر حديثه<sup>(۲)</sup> هـذا، والاختلاف فيه / وقال: كل لا يصح.

ومحمد بن يزيد، هو ابن أبي زياد، صاحب حديث الصُّور (٣) .

قال فيه أبو حاتم: مجهول(١).

وعبد الرحمن بن رزين أيضاً لا تعرف له حال، فهو مجهول(٥).

ويحيى بن أيوب مختلف فيه، وهو ممن عيب على مسلم إخراج حديثه.

وأبو محمد ينص في مواضع على أنه لا يحتج به، ويتناقض فيه (١) في بعض المواضع.

وسنبين بعد هذا رأيه فيه، وما اعتراه في أمره بأبسط من هذا ـ إن شاء الله تعالى \_ (٧) .

وأما الاختلاف عليه، الذي أشار أبو داود، والدارقطني إليه، فتنْحصِل (^) فيه عنه أربعة أقوال، نذكرها مجملة / فلشرحها(٩) غيرُ هذا الموضع.

وذلك أنه يروى عنه، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قطن (١٠٠) عن أيوب بن عمارة، هذا قول.

دي. آ آ

<sup>(</sup>١) يعنى الأزدي كما في التقريب (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) في، ق، حديثاً.

<sup>(</sup>٣) انظر: التاريخ الكبير (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) الجوح (٨/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٥) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>٦) في، ت، وتناقض فيه .

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث: ١٥٠٤ إلى ١٥١٥.

 <sup>(</sup>٨) في، ت، فيتحصل، والضمير في «عنه» يرجع إلى يحيى بن أيوب.

<sup>(</sup>٩) في،ت، فلنشرحها.

<sup>(</sup>١٠) في، ق، قطان، في هذا والذي بعده، وهو تحريف.

[ويروكى عنه، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن عبادة ابن نسي، عن أبَيِّ بن عمارة، هذا قول ثان.

ويُروكى عنه عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قطن، عن عبادة بن نُسكيَّ، عن أبي بن عمارة، هذا قول ثالث.

ويروكى عنه هكذا إلى عبادة بن نسي، ثم لا يذكر أبَيُّ بن عمارة](١) لكن يرسله عن النبي على ، هذا قول رابع.

وفيه قول خامس، لكنه لما لم يتصل لي سنده، لم أجعله مما تحصل فيه، وهو ما أشار إليه ابن السكن، ولم يوصل به إسناداً، إنما قال: ويقال أيضاً: عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن، عن محمد، عن وهب بن قطن (٢) ، عن النبي عليه (٣) .

فهذا ما أشار إليه من الخلاف، والله الموفق.

(١٠٧١) وذكر من طريق الدارقطني، عن علي قال: «انكسر أحد زَنْدي(١) فأمرني رسول الله عَلَيُهُ أَنْ أمسح على الجبائر».

ثم قال: هذا يرويه عمرو بن خالد الواسطي، ولا يصح (٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>۲) فی، ق، قطان، وهو تحریف.

<sup>(</sup>٣) كذا قال، والذي في أطراف ابن عساكر، أن وهباً رواه عن أبي، كما في التعليق المغني.

<sup>(</sup>٤) بتشديد الياء، وفتح الزاي: موصل طرف الذراع في الكف، وهما زندان: الكوع، والكرسوع. انظر: اللسان (٣/ ١٩٦)، مادة زند.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (١/ ١٤٣).

<sup>(</sup> ۱ ۷ ۱ ) منكر : أخرجه الدارقطني (١/ ٢٢٦)، وابن ماجه (١/ ٢١٥)، وابن عـدي (٥/ ١٧٧٥)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٢٦٩)، قال الدارقطني : عمرو بن خالد الواسطي متروك.

لم يزد في تعليله على هذا، وإنه لكاف عند من يعلم حال عــمــرو بن خالد.

وإنما ذكرته الآن باعتبار حال من لا يعلمه، فاعلم أنه أحد الكذابين / .

[١٢١٥] ت

قال إسحاق بن راهويه: كان يضع الحديث(١).

وقال ابن معين: هو كذاب غير ثقة ولا مأمون (٢) .

ثم قال: ضعف البخاري(٢) هذا الحديث(٤).

كذا قال، ولم يبين علته، وهو حديث لا يُعَرف إلا بحكيم الأثرم، يرويه عن أبي تَميمة الهُجَيْمي، عن أبي هريرة.

وحكيمٌ هذا لا يعرف له غير هذا الحديث إلا اليسير، قاله (٥) أبو أحمد بن عدى (٦) .

وقال البخاري: وهو لا يتابع عليه. قال: ولا يُعرف لأبي تميمة (V) سماع

<sup>(</sup>۱) الجوح (۱/ ۲۳۰۱).

<sup>(</sup>٢) الكامل (٥/ ١٧٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: التاريخ (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>ە) فى، ق، قاللە.

<sup>(</sup>۲) الكامل (۲/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>٧) في، ت، لابن تميمة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٠٧٢) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي (١/ ٢٤٢)، وأبو داود (١٥ /١٥)، والنسائي في الكبرى (١٥ / ٢٠٣)، وابن ماجه (١/ ٢٠٩)، وابن الجارود في المنتقى: ٤٥.

قال الترمذي: وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده.

وقال محمد بن يحيى النيسابوري - هو (٢) الذهلي - قلت : لعلي بن المديني (٦) : حكيم الأثرم من هو؟ قال : أعيانا هذا (١٠) .

وذكر من طريق الترمذي، عن عمرو بن بُجْداَن ، عن أبي ذرحديث: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد (١) الماء عشر سنين» الحديث.

وقال عن الترمذي: إنه حديث حسن (٧).

فهو عنده غير صحيح، ولم يبين لم لا يصح؟ وذلك لأنه لا يعرف لعمرو ابن بُجُدان هذا حال، وإنما روى عنه أبو قلابة، واختُلف عنه:

فيقول خالد الحذاء: عنه (٨): عن عمرو (٩) بن بجدان، ولا يختلف في

التاريخ الكبير (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>۲) في، ت، هذا.

<sup>(</sup>٣) في، ت، المدني.

<sup>(</sup>٤) الجرح (٢/ ٢٠٨).

 <sup>(</sup>٥) بضم الموحدة وسكون الجيم بعدها دال مهملة.

<sup>(</sup>٦) في، ت، بحبر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (١/ ١٩٢ - ١٩٣).

<sup>(</sup>٨) أي عن أبي قلابة.

<sup>(</sup>٩) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۰۷۳) صحيح: أخرجه الترمذي في الطهارة (۱/ ۲۱۲)، وأبو داود (۱/ ۹۱)، وابن حبان (۲/ ۳۳)، وأحمد (٥/ ١٥٥)، والحاكم (٣٠٣)، والحاكم (١/ ١٧٦)، والجاكم (١/ ١٧٦)، والبيهقي (١/ ٢١٢).

من طرق عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة الجرمي، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر مرفوعاً، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا عمرو بن بجدان فإنه مختلف فيه، فوثقه ابن حبان والعجلي، وجهله أحمد، وتبعه على ذلك ابن القطان والذهبي.

ذلك على خالد<sup>(١)</sup> .

وأما أيوب فإنه رواه عن أبي قلابة، فاختُلف عليه:

فمنهم من يقول: عنه (٢) عن أبي قلابة ، عن رجل من بني عامر .

ومنهم من يقول: عن رجل فقط.

ومنهم من يقول: عن رجاء بن عامر.

ومنهم من يقول: عن عمرو بن بجدان، كقول خالد.

ومنهم من يقول: عن أبي المهلب.

ومنهم من لا يجعل بينهما أحداً، فيجعله عن أبي قلابة، عن أبي ذر.

ومنهم من يقول: عن أبي قلابة أن رجلاً من بني قُشيَر، قال: يا نبي الله.

هذا كله اختلاف على أيوب في روايته إياه عن أبي قلابة، وجميعه في على الدارقطني وسننه، وهو حديث ضعيف لا شك فيه (٢٠).

ولهذا المعنى إسنادٌ صحيح سنذكره إن شاء الله (١) في باب الأحاديث التي لم يصححها، ولها أسانيدُ صحاح (٥) .

(١٠٧٤) وذكر من طريق أبي داود، عن مُسَّة (٢) الأزدية / عن أم سلمة

[۲۱۵ ب] ت

<sup>(</sup>١) قلت: بلي قد اختلف عليه فيه أيضاً كما ستراه.

<sup>(</sup>۲) أي عن أيوب.

 <sup>(</sup>٣) مكذا قال المؤلف، باعتبار هذا الاختلاف.

<sup>(</sup>٤) في، ت، زيادة: تعالى.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث.

<sup>(</sup>٦) بالضم ثم تشدید المهملة.

<sup>(</sup> ١٠٧٤) منكر بهذا اللفظ: أخرجه أبو داود (١/ ٨٣)، والحاكم (١/ ١٧٥)، والبيهقي (١/ ٣٤١). وصححه الحاكم، وأقره الذهبي، وليس كذلك، وقال الحافظ: عن مسة الأزدية مقبولة، يعني =

حديث: «مُكْث النفساء أربعين يوماً».

ثم ذكر ما في الباب، قال: وهي أحاديث معتلة بأسانيد متروكة، وأحسنُها حديث أبي داود(١).

هذا ما ذكر، وعلة الخبر المذكور، مُسَّة المذكورة، وهي تكنَّى أم بُسّة (٢)، ولا تعرف حالها ولا عينها، ولا تعرف في غير هذا الحديث، قاله الترمذي في علله (٣).

فخبرُها هذا ضعيف الإسناد ومنكر المتن، فإن أزواج النبي عَلَيْ ما منهن مَن كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة، وزَوْجيّتُها كانت قبل الهجرة.

فإذن لا معنى لقولها: «قد كانت المرأة من نساء (٤) النبي عَلَيْ تقعد في

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) بضم الموحدة وتشديد السين المهملة.

<sup>(</sup>٣) انظر: العلل الكبير ص: ٥٩، ٦٠، ولفظه مغاير شيئًا ما، لما هنا.

<sup>(</sup>٤) في، ق، في نساء.

حيث تتابع، وهي قد توبعت في الجملة على هذا الحديث كما سنذكره.

وقال الدارقطني: لا يحتج بها.

وقال الذهبي: لا يعرف لها إلا هذا الحديث.

هذا، وقد ضعف المؤلف هذا الحديث بما ورد فيه من قولها: كانت المرأة من نساء النبي . . . والحديث ورد بلفظ آخر عن مسة الأزدية خالياً من هذه اللفظة المذكورة . أخرجه أبو داود (١/ ٨٤)، والترمذي (١/ ٢٥٦)، وابن ماجه (١/ ٢١٣).

ورجاله ثقات، إلا مسة فهي مختلف فيها. وهذا اللفظ خال من الزيادة المنكرة، فتعين أن تكون تلك الزيادة من يونس بن نافع السابق، وهو ضعيف.

هذا، وللحديث شواهد: عن أنس، وعبد الله بن عمرو، ومعاذ بن جبل، وعائشة، وبها يحسن هذا الحديث.

تنبيه: حسن الشيخ ناصر الحديث بتلك الزيادة المنكرة في الإرواء (١/ ٢٢٢)، فلينظر مستنده في ذلك.

النفاس أربعين يوماً».

إلا أن تريد(١) بنسائه غيرَ أزواجه، من بنات وقريبات وسُرِّيَّته مارية .

(١٠٧٥) وذكر من طريق مسلم عن ابن عباس، أن رسول الله عَلَيه : «كان يغتسل بفَضل ميمونة».

وذكر قول عمرو بن دينار في إسناده: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، أن عبد الله(٢) بن عباس أخبره، فذكره.

ثم قال: وقد رواه الطِّهْراني (٢) عن عمرو بلا شك، ولا يحتج بحديث الطِّهراني، والصحيح الأول. انتهى ما ذكر (١٠٠٠).

وهو محتاج إلى بيان يؤمِّن من لا يعرف من الغلط، وذلك في قوله: رواه الطَّهراني، عن عمرو، وأين (٥) الطِّهراني من عمرو؟ إنما يرويه عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو.

وقوله (١٦): «ولا يحتج بحديث الطّهراني» يُفهِم أنه ضعيف، وذلك شيء لم يقله أحد، بل هو ثقة حافظ، وهو أبو عبد الله: محمد بن حماد الطّهراني، وهو أحد المختصين بعبد الرزاق(٧) وممن روى عنه أبو حاتم الرازي، وقال فيه:

<sup>(</sup>١) في، ق، إلى أن تريد، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٢) في مسلم: أن ابن عباس، دون قوله: عبد الله.

<sup>(</sup>٣) بكسر الطاء المهملة، وفي، ت، الظهراني.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ١١٦).

<sup>(</sup>٥) في، ت، وابن، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في، ق، قوله.

<sup>(</sup>٧) انظر: التهذيب (٩/ ١٠٩).

<sup>(</sup>١٠٧٥) أخرجه مسلم (١/ ٢٥٤)، وعبد الرزاق (١/ ٢٧٠)، وأحمد (١/ ٣٦٦)، والدارقطني (١/ ٢٠٠).

وقال الدارقطني: إسناده صحيح.

ئقة صدوق<sup>(۱)</sup> .

وروى عنه أيضاً ابنُه أبو محمد بن أبي حاتم، وكان حافظاً للحديث، ثقة، وأكثر ما حدث به فمن حفظه.

وهذا الكلام الذي قال أبو محمد، إنما تبع في معناه أبا محمد بن حزم، على خلله من وجه آخر .

وذلك / أن أبا محمد بن حزم، أورد حديث الطهراني عن / عبد الرزاق، [١٧٦ ق] ٢١٦١ أ]ت قال: أخبرني ابن جريج. قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، أن رسول الله على : «كان يغتسل بفضل ميمونة» مختصر .

ثم قال ابن حزم: هكذا في نفس الحديث: «مختصر» وأخطأ فيه الطّهراني بيقين، لأن محمد بن بكر البُرساني، قال فيه: عن ابن جريج، عن عمرو، أكبر علمي، والذي يخطر على بالي.

قال: وهؤلاء أوثق من الطّهراني وأحفظ بلاشك. انتهى كلام ابن حزم (٢).

وهو بيِّن الخطأ، فإن الذي أورد فيه، إنما هو اختلاف أصحاب ابن جريج، وهما: عبد الرزاق، ومحمد بن بكر.

أحدهما يقول عن ابن جريج: أكبر علمي وهو محمد بن بكر والآخر لا يقوله وهو عبد الرزاق والنظر إنما يجب أن يكون فيما بينهما، فأما الطهراني فلا.

وقوله: «وهؤلاء أوثق من الطِّهراني» مجازفة، فإنه ليس هناك أكثر من

<sup>(</sup>۱) الجوح (۷/ ۲٤۰).

<sup>(</sup>٢) المحلى (١/ ٢١٤).

واحد، وهو محمد بن بكر الذي ذكر الشك، ومَن دونه مبَلِّغُ (١) عنه، وقوله: «من الطِّهراني»(٢) ، إنما كان يَحتاج أن يقول: «من عبد الرزاق».

فإذ قد تقرر هذا، فلنرجع إلى المقصود، وهو بيان علة الخبر المذكور فنقول: يجب على رأي المحدثين رد رواية الطّهراني، من جهة أخرى، وذلك أن غيره من أصحاب عبد الرزاق (٣) قد ذكر فيه عن عبد الرزاق، الشكّ من عمرو بن دينار، فإذن لم تسلم رواية عبد الرزاق من الشك، ومَن حَفِظ أولى عن لم يحفظ.

قال الدارقطني: أخبرنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا ابن زنجويه، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، قال: علمي والذي يخطُر على بالي، أن أبا الشعثاء أخبرني، أن ابن عباس أخبره، فذكره.

وهكذا هو أيضاً في كتاب عبد الرزاق من رواية الدَّبَري(٢) عنه .

فعبد الرزاق إذن على هذا، يرويه كما يرويه محمد بن بكر البُرساني.

فالاختصار إذن الذي قال الطِّهراني<sup>(ه)</sup> : إنه في حديثه، هو ـ والله أعلم ـ / فيما ترك من شكِّ عمرو بن دينار .

وقد يَحتمل أن يكون عبد الرزاق اختصره حين حدث به الطّهراني، وحدث به على الكمال لغيره.

فعلى هذا الاحتمال، يكون النظربين عبد الرزاق والبرساني.

[۲۱۲]ت

<sup>(</sup>١) في، ت، مبلغون.

<sup>(</sup>۲) في, ق, و, ت, والظهراني.

 <sup>(</sup>٣) في، ق، ابن عبد الرزاق، وهو تحريف.

 <sup>(2)</sup> بفتح الدال والباء المهملتين، واسمه إسحاق بن إبراهيم. انظر فهرست ابن خير: ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) في، ق، و، ت، الظهراني، في هذا وفيما بعده.

وعلى الأول، يكون النظر بين الطِّهراني وبين الدبري وابن زنجويه (٠٠).

وقد حصل المقصود من إبراز علة الحديث على رأيهم. والله الموفيق للصواب.

(١٠٧٦) وذكر حديث جابر، قال رسول الله عَلِيَّة : «لا يَوُم المتيممُ المتوضئين».

ثم قال: إسناده ضعيف جداً (٢).

ولم يبين علته، وهو<sup>(۱)</sup> أنه عند الدارقطني الذي ذكره من عنده، من رواية عثمان بن معبد، حدثنا سعيد بن سليمان بن ماتع ألحميري، حدثنا أبو إسماعيل الكوفي: أسد بن سعيد أم حدثنا صالح بن بيان عن مجمد بن المنكدر، عن جابر.

وكلُّ من دون محمد بن المنكدر لا يعرف.

(١٠٧٧) وذكر حديث: «عشرٌ من الفطرة» من رواية عائشة.

<sup>(</sup>۱) واسمه حميد بن مخلد، وزنجويه لقب أبيه. انظر: تاريخ بغداد (۸/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ١٩٧).

۱ - -(۳) فی، ت، وهي.

<sup>(</sup>٤) في، ت، نافع، وفي، ق، قانع، وكلاهما تحريف.

<sup>(</sup>٥) في، ق، و، ت، سعد.

<sup>(</sup>١٠٧٦) ضعيف: أخرجه الدارقطني (١/ ١٨٥)، والبيهه قي (١/ ٢٣٤)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٨١).

قال الدار قطني: إسناده ضعيف.

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ.

هذا، وللحديث شاهد عن علي موقوفاً، وهو أضعف من الذي قبله، أخرجه الدارقطني (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>١٠٧٧) أخبرجه مسلم (١/ ٢٢٣)، وأبو داود (١/ ١٤)، والنسائي (٨/ ١٢٦)، والترمذي =

(١٠٧٨) ثم قال: وخرجه أبو داود من حديث عمَّار بن ياسر: ذكر فيه «المضمضة» وزاد: «الختان» ولم يذكر «إعفاء اللحية».

قال: وليس إسناده مما يُقطع به حكم (١).

كذا قال، ولم يفسر علته، وهو حديث يرويه علي بن زيد (٢) عن سلمة بن محمد بن عَمَّار، عن أبيه، عن النبي عَلَيُّ مرسلاً.

هذه رواية التبُوذكي (٢) ، عن حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد .

ورواه داود (١٤) بن شَبيب، عن حماد، فقال فيه: عن علي بن زيد، عن سلمة المذكور، عن عُمار، فهذه منقطعة.

قال البخاري: لا يعرف / أنه سمع من عمار أم  $V^{(0)}$  .

وإلى ذلك فإن حال سلمة هذا لا تعرف.

وعلى بن زيد تركه قوم وضعفه آخرون، ووثقه جماعة ومدحوه.

وجملةُ أمره أنه كان يرفع الكثير مما يقفه غيرُه، واختلط أخيراً (١) ، ولا يتَّهَم بكذب، وكان من الأشراف العلية.

(١) الأحكام الوسطى (١/ ٢١٧-٢١٨).

(۲) ابن جدعان.

[۲۷۱ق]

(٣) بفتح الذال المعجمة واسمه موسى بن إسماعيل.

(٤) في، ت، أبو داود، وهو تحريف.

(۵) التاريخ الكبير (٤/ ٧٧).

(٦) هذا ما قاله شعبة ، وقال ابن معين: ما اختلط قط. التهذيب (٧/ ٢٨٥).

وأعله الزيلعي في نصب الراية (١/ ٧٦) بعلتين انظرهما فيه.

(۱۰۷۸) حسن بغيره: أخرجه أبو داود (۱/ ۱٥)، وابن ماجه (۱/ ۱۰۷)، وابن أبي شيبة (۱/ ١٩٥) من طرق عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سلمة بن محمد، عن أبيه، عن عمار بن ياسر مر فوعاً.

 <sup>= (</sup>٥/ ۹۱)، وأبو عوانة في صحيحه (١/ ١٩٠) قال الترمذي: حديث حسن.

( **١٠٧٩**) وذكر من رواية إبراهيم بن سالم النيسابوري، حديث انس: «وقت رسول الله ﷺ أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يومًا، وأن ينتف (١) إبطه / إذا طلع» الحديث.

[۲۱۷]ت

ثم قال : الصحيح في التوقيت حديث مسلم  $(^{(Y)}$  .

هكذا ذكر هذا الحديث غيرً معزو إلى الموضع الذي نقله منه، وغيرً مشروح العلة.

وهو حديث ذكره أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن سفيان الفارسي، البخاري، حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثنا أبو خالد: إبراهيم بن سالم، حدثنا عبد الله بن عمران، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك، قال: «وقت رسول الله على أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوماً، وأن ينتف إبطه كلما طلع، ولا يدع شاربيه يطولان، وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة، وأن يتعاهد البراجم (أ) إذا توضأ، فإن الوسخ إليها سريع، واعلم أن لنفسك عليك حقاً، وأن لرأسك عليك حقاً، وأن لجسدك عليك حقاً وأن لزوجك عليك حقاً وأن النساء، فليس وأن لجسدك عليك حقاً [وأن لزوجك عليك حقاً] (أ)، وأما النساء، فليس ينبغي أن لا يتعاهدن (1) أنفسهن لأنفسهن ولأزواجهن، وأن الله عن وجل جميل يحب الجمال، وأن لكم حفظة يحبون الريح الطيبة، كما تحبونها، ويكرهون الريح المنتة كما تكرهونها».

<sup>(</sup>١) في، ت، وأن ينضف، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) في، ق، عمران، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) أي «العقد التي في ظهور الأصابع، يجتمع فيها الوسخ، الواحدة بُرجُمة» النهاية (١/ ١١٣).

<sup>(</sup>٥) مايين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٦) في، ت، إلا أن يتعاهدن، وكذا في الكامل.

<sup>(</sup> ١٠٧٩) منكر بهذه الصيغة: أخرجه ابن عدي في ترجمة إبراهيم بن سالم النيسابوري (١/ ٢٥٩)، وضعفه بهذا السياق، وقال الحافظ في اللسان (١/ ٦٢): منكر.

قال أبو أحمد: إبراهيم بن سالم، أبو خالد النيسابوري، يروي عن عبد الله ابن عمران أحاديث مسندة مناكير(١).

وعبد الله بن عمران بصري (٢) ولا أعرف له عند البصريين (٣) إلا حديثاً واحداً يحدثه عنه نوح بن قيس.

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن عبد الله بن عمران هذا، فقال: شيخ (١٠) .

( ١٠٨٠) وذكر من طريق النسائي، حديث قيس بن عاصم: «حين أمر بالغسل عند إسلامه».

وأتبعه تحسين الترمذي له (٥) .

وقد تَبين في باب الأحاديث التي أوردها على أنها صحيحة متصلة ـ وهي منقطعة أو مرسلة ـ أنه غير صحيح ولا متصل (١) إلا أنه يتصل من غير الطريق الذي أورده منه بمن لا يُعرف حاله .

(۱۰۸۱) وذكر من طريق أبي داود، من رواية حماد بن سلمة، عن عبد الله بن شداد، عن أبي عذرة (٧)، عن عائشة، أن النبي ﷺ: «نهى عن

<sup>(</sup>١) في الكامل: عداد مناكير.

<sup>(</sup>۲) في، ق، و، ت، مصري بالميم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في، ت، المصريين، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) الجرح (٥/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث: ٤٣٨.

<sup>(</sup>٧) بضم المهملة، وسكون المعجمة.

<sup>(</sup> ١٠٨٠ ) تقدم في الحديث: ٤٣٨ .

<sup>(</sup> ١٠٨١) ضعيف: أخرجه أبو داود في الحمام (٤/ ٣٩)، والترمذي في الأدب (٥/ ١١٣)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٤)، وابن الأثير في أسد الغابة (٥/ ٢١٠).

من طرق عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن شداد، عن أبي عذرة، وكان قد أدرك النبي على، عن عائشة.

ثم أتبعه أن قال: قال الترمذي: ليس إسناده بالقائم(١١).

لم يزدعلي هذا.

وَعلةُ هذا الحديث، الجهل بيحال عبد الله بن شداد هذا، وهو شيخ من تجار واسط، لم يرو عنه غير حماد بن سلمة (٢).

بيَّن أمره كما قلناه، ابن معين في رواية عباس (٣) والبخاري (١) أيضاً، وغيرُهما. ويَلتبس على من لم يحصِّل بعبد الله بن شداد بن الهادي، الثقة المأمون.

ولا آمن أن يكون أبو محمد قد ظنه إياه، فلذلك عدل (٥) عن تبيين علة الحديث إلى مجمل كلام الترمذي.

وأما أبو عذرة راويه عن عائشة، فإنه صحابي، قاله مسلم بن الحجاج وغيره (٦).

ووقع لأبي محمد في كتابه الكبير تخليطٌ، أكد ما ظننتُه به: من اختلاط أمر عبد الله بن شداد عليه، وذلك أنه قال - إثر هذا الحديث، ومن خطه نقلتُ - أبو عذرة ذكره الحاكم / في الكنى، قال: أدرك النبي ﷺ، روى عن عائشة (٧٧ قال: ويقال: إنه كان شيخاً من تجار واسط (٧٧).

هذا نص ما ذكر، وهو تخليط لا خفاء به، فإن الذي قالوا فيه: إنه أدرك النبي عَلَيْكُ هو أبو عذرة الراوي عن عائشة.

[۲۷۷ ق]

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) والثوري أيضاً كما في التهديب (٥/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر التاريخ (٤/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٤) تاريخ البخاري (٥/ ١١٦).

<sup>(</sup>٥) في، ت، ماعدل، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) التهذيب (١٢/ ١٨٥)، وفي صحبته خلاف.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الكبرى.

والذي قالوا فيه: إنه من تجار واسط، هو عبد الله بن شــداد، الذي رَوى عنه حمادٌ بن سلمة، وهو قائلُ ذلك بنفسه فاعلمه، والله الموفق.

(۱۰۸۲) وذكر من طريق الترمذي عن ابن جرهد (۱) ، عن أبيه ، عن النبي عَلَيْهُ مر به ، وهو كاشف فخذه ، فقال: «غطِ فخذك ؛ فإنها من العورة» .

(١٠٨٣) ثم أورد بعده حديث أنس.

ثم قال: قال البخاري: حديث أنس أسند، وحديث جَرْهَد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم (٢٠) .

لم يزد على هذا، فهو منه إن كان تصحيحاً لحديث جرهد، فقد يجب أن أكتبه (٣) في باب الأحاديث التي صححها وهي ضعيفة.

وإن كان ذلك منه تضعيفاً له، فقد بقي عليه أن يشرح علته، وهو الذي نتولى (١٠) الآن، فنقول:

 <sup>(</sup>١) بفتح المعجمة التحتية ، والهاء ، بينهما راء ساكنة .

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) في، ت، أن نكتبه.

<sup>(</sup>٤) في، ق، تتولى.

<sup>(</sup>۱۰۸۲) صحيح: أخرجه الترعذي في الأدب (٥/ ١١٠)، وأبو داود في الحمام (٤/ ٤٠)، ومالك في الموطأ، وأحمد (٣/ ٤٧٨)، والحاكم (٤/ ١٨٠)، وابن حبان (٣/ ١٠٦)، والبيهةي (٢/ ٢٢٨)، وابن أبي شيبة (٩/ ١١٨)، والطحاوي في معاني الآثار (١/ ٤٧٥)، والدارقطني (١/ ٢٢٤)، وابن سعد في الطبقات (٤/ ٢٩٨)، والطبراني في الكبير (٢/ ٤٠٣- وابدارزاق (١/ ٢٠٨)، والحميدي (٢/ ٣٠٨- ٣٧٩)، وعبد الرزاق (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠).

كلهم من طرق، عن سالم، أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي، عن أبيه، عن جده جرهد، قال: مر النبي عليه بجرهد في المسجد، وقد الكشف فخذه. فذكره.

<sup>(</sup>١٠٨٣) أخرجه البخاري في الصلاة (١/ ٥٧٢)، ومسلم في النكاح (٢/ ١٠٤٣ ـ ١٠٤٤)، وفي الجهاد (٣/ ١٠٤٢)، وأحمد (٣/ ١٠٢).

هذا الحديث له علتان: إحداهما: الاضطراب المورث لسقوط (١) الثقة به، وذلك أنهم يختلفون فيه.

[۲۱۸]ت

فمنهم من يقول: زرعة بن/ عبد الرحمن.

ومنهم من يقول: زرعة بن عبد الله.

ومنهم من يقول: زرعة بن مسلم.

ثم من هؤلاء من يقول: عن أبيه، عن النبي ﷺ .

ومنهم مَن يقول: عن أبيه، عن جرهد، عن النبي ﷺ .

ومنهم مَن يقول: زرعة، عن آل جرهد، عن جرهد، عن النبي عَلَيُّه .

وإن كنت لا أرى الاضطراب في الإسناد علة ، وإنما ذلك (٢) إذا كان من يسدور (٢) عليه الحديث ثقة ، فحينتذ لا يضره اختلاف النقلة عنه إلى مسند ومرسل ، أو رافع وواقف ، أو واصل وقاطع .

وأما إذا كان الذي اضطرب عليه بجميع (١) هذا، أو ببعضه، أو بغيره، غير ثقة، أو غير معروف، فالاضطراب حينئذ يكون زيادة في وهنه، وهذه حال هذا الخبر، وهي العلة الثانية، وذلك أن زرعة، وأباه غير معروفي الحال ولا مشهوري (٥) الرواية، فاعلم ذلك.

(١٠٨٤) وذكر من طريق أبي داود عن امرأة معاذبن عبد الله بين

<sup>(</sup>۱) في، ت، سقوط.

<sup>(</sup>٢) في، ت، فإنما ذلك.

<sup>(</sup>٣) في، ت، من يروي.

<sup>(</sup>٤) في، ت، فجميع، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في، ق، معروف الحال ولا مشهور.

<sup>(</sup>١٠٨٤) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ١٣٤)، حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا ابن =

خبيب (١) قالت: «كان رجل منا يذكر عن رسول الله عَلَي ، أنه سئل عن ذلك عن متى يؤمر الصبي بالصلاة عقال: إذا عرف بينه من شماله (٢) .

ولم يبين له علة ، وعلتُه أن هذه المرأة لا تعرف حالها ، ولا حال هذا الرجل الذي روت عنه ، ولا صَحَت له صحبة .

فأما معاذ<sup>(٣)</sup> وأبوه، وجدُّه، فثقات، ولكن لا مدخل لهم ولا لأحدهم في إسناده.

(١٠٨٥) وذكر من طريق الدارقطني، حديث أنس في "إمامة جبريل عليه السلام بالنبي على الجهر والإسرار".

<sup>(</sup>١) بضم المعجمة مصغرًا.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ٤).

<sup>(</sup>٣) في، ق، لمعاذ، وهو تحريف.

ي وهب، حدثنا هشام بن سعد، حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، قال يعني هشام بن سعد . دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ قالت: كان رجل منا يذكر أن النبي ﷺ قال: «إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة».

وأخرجه الطبراني في الصغير (١/ ٩٩) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، عن هشام بن سعد، عن معاذ بن عبد الله، عن أبيه، أن النبي عَلِي قال: فذكره.

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن خبيب وله صحبة وإلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الله بن نافع.

يعني تفرد بوصله له، وتعيين الصحابي.

وعبد الله هذا، ضعيف إذا حدث من حفظه، صحيح الكتاب، وهذا الحديث مما حدث به من حفظه فأخطأ فيه، وقد خالف من هو أوثق وأضبط منه، وهو عبد الله بن وهب الذي رواه عن هشام بن سعد فلم يذكر الصحابي ولا عينه، فبذلك تكون روايته هي المعروفة، ورواية عبد الله ابن نافع الصائغ منكرة.

<sup>(</sup>١٠٨٥) ضعيف: أخرجه الدارقطني (١/ ٢٦٠) من الطريق التي ذكرها المؤلف، ومن طريق أخرى مرسلاً.

ثم قال: المرسل أصح (١).

المرسل تقدم ذكره قبله <sup>(٢)</sup>.

ولم يبين لحديث أنس علة، وهو حديث يرويه محمد بن سعيد بن جدار (٢) ، عن جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس.

ومحمدُ بن سعيد، هذا مجهول، ويرويه عنه أبو حمزة إدريس بن يونس ابن يَناق (١٠) الفراء، ولا تعرف أيضاً حاله.

(١٠٨٦) وذكر حديث رافع: «في الأمر بتأخير العصر» / .

وقال: لا يصح (٥) .

ولم يبين بماذا؟

وعلته / عبد الواحد بن نافع أبو الرماح، فإنه مجهول الحال مختلف في حديثه.

[۲۱۸] ت

[۸۷۸ ق]

(١٠٨٧) وذكر إثره أن حديث علي في ذلك أيضاً لا يصح (٢) .

ولم يبين بماذا؟

وعلته الجهل بحال زياد(٧) بن عسد الله النخعي، وبذلك أعله

الأحكام الوسطى (١/ ٦).

(٢) يعني مرسل الحسن الموجود في مراسل أبي داود.

(٣) بكسر الجيم.

(٤) بفتح الياء، آخره قاف.

(٥) الأحكام الوسطى (٢/ ١١ - ١٢).

(٦) المصدر نفسه (۲/ ۱۲).

(٧) في ق زيادة، وهو تحريف.

(١٠٨٦) ضعيف: أخرجه الدارقطني (١/ ٢٥١)، ثم قال: ابن نافع ليس بالقوي، وهذا حديث ضعيف الإسناد، من جهة عبد الواحد هذا؛ لأنه لم يروه عن ابن رافع بن خديج غيره.

(١٠ ٨٧) ضعيف: أخرجه الدارقطني (١/ ٢٥١)، وقال: زياد بن عبد الله النخعي، مجهّول، لم يرو عنه غير العباس بن ذريح.

الدارقطني مخرجه.

(١٠٨٨) وذكر من طريق الدارقطني، حديثي جابر، وأبي هريرة، عن النبي على قال: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد».

وقال: هو حديث ضعيف(١).

وهذا(٢) كما قال، وبيان علتهما، هو أنهما بإسنادين مختلفين:

أما حديث جابر، فمن رواية محمد بن سكين الشقري (٣) المؤذن، قال: حدثنا عبد الله بن بكير الغنوي، عن محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: «فقد النبي عَنِه قوماً في الصلاة فقال: «ما خلفكم عن الصلاة؟ قالوا: لحاء (٤) كان بيننا، فقال: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»».

وعبد الله بن بُكَير الغنوي، قال الساجي: إنه من أهل الصدق، وليس بقوي في الحديث (٥).

وذكر له أبو أحمد بن عدي أحاديث عن محمد بن سوقة مما ينفرد به.

ثم قال: لم أر للمتقدمين فيه كلاماً (١).

وأهمله أبو محمد بن أبي حاتم من الجرح والتعديل، كأنه لم يعرف من

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦).

<sup>(</sup>۲) في، ت، وهو.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى بني شقرة، بضم الشين، وكان مؤذن مسجدهم.

<sup>(</sup>٤) أي شجار ومخاصمة.

<sup>(</sup>ه) الميزان (٢/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) الكامل (٤/ ١٥٦٣-١٥٦٤).

<sup>(</sup>٨٨٠١) ضعيف: أخرجه الدارقطني (١/ ٤١٩ـ ٤٢٠)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٨٠ـ ٨١)، وعلقه البخاري في تاريخه الكبير (١/ ١١١)، وقال: في إسناده نظر.

وقال العقيلي: هذا يروى بغير هذا الإسناد بوجه صالح.

حاله شيئاً (١) .

ومحمد بن سُكين (٢) مؤذن مسجد بني شُقرة ذكره العقيلي في الضعفاء (٣) بما ذكره به البخاري في تاريخه.

وذلك أنه ذكر له عن عبد الله بن بكير أيضاً عن محمد بن سوقة بإسناده: «لا صلاة لمن يسمع النداء ثم لم يأت إلا من علة».

ئم قال: في إسناده نظر<sup>(١)</sup>.

ولما ذكره أبو أحمد في الضعفاء قال فيه: ليس بالمعروف، ولم يحضرني له شيء فأنكره (٥٠) .

وإلى هذا فإن الإسناد من الدارقطني إلى محمد بن سُكَين في الحديث المذكور فيه من لا تعرف حاله، وهما: أبو سُكين: زكرياء بن يحيى الطائي، وجُنيَد بن حكيم.

وأما حديث أبي هريرة فمن رواية سليمان بن داود اليمامي، المعروف بأبي الجَمَل، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

[۲۱۹] ت

وسليمانُ ضعيف، وعامة / ما يرويه بهذا الإسناد لا يتابع عليه.

(۱۰۸۹) وذكر من طريق أبي داود، حديث يزيد بن عامر: «إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم، وإن كنت قد صليت، تكن لك نافلة،

<sup>(</sup>۱) الجوح (٥/ ١٦).

<sup>(</sup>٢) وفي الميزان (٣/ ٥٦٧)، واللسان (٥/ ١٨١) السكن، فعلى رواية العقيلي وغيره يكون مضموم المهملة مصغرًا.

<sup>(</sup>٣) الضعفاء الكبير (٤/ ٨١).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (١/ ١١١).

<sup>(</sup>٥) لم أجده في الكامل الذي بين يدي ولعله سقط منه.

<sup>(</sup>١٠٨٩) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ١٥٧ ـ١٥٨)، والبخاري في التاريخ الكبير (٨/ ١٠٥٠). والدارقطني (١/ ٢٧٦).

وهذه مكتوبة».

وأتبعه أن قال: الصحيح حديث الترمذي.

وذكر أنه (۱) من رواية سعيد بن السائب، عن نوح بن صعصعة، عن يزيد ابن عامر (۲).

ولم يبين علته، وهي الجهل بحال نوح هذا، ولا يعرف روى عنه غيرً سعيد بن السائب.

( • ٩ • ١) وذكر من طريقه أيضاً، حديث حكيم بن حزام في «النهي عن أن يُستقاء في المسجد، أو تنشد فيه الأشعار، أو تقام فيه الحدود».

قال فيه: ضعيف، يرويه محمد بن عبد الله الشعيشي (٣) عن زُفَر بن وثيمة (٤) عن حكيم (٥) .

ولم يبين من أمره شيئاً، وعلته الجهل بحال زفر بن وثيمة بن مالك بن

<sup>(</sup>١) يعنى حديث يزيد بن عامر ،

 <sup>(</sup>۲) الأحكام الوسطى (۲/ ٤٦).

 <sup>(</sup>٣) بضم المعجمة، وفتح المهملة بعدها ياء، ثم مثلثة، مصخراً.

<sup>(</sup>٤) بفتح الواو وكسر المثلثة، وزفر بضم الزاي، وفتح الفاء.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٢/ ٦٤).

کلهم من طریق معن بن عیسی، عن سعید بن السائب، عن نوح بن صعصعة، عن یزید بن
 عامر، مرفوعاً.

وفي سنده نوح بن صعصعة، مجهول العين والحال، فلم يرو عنه إلا سعيد ابن السائب الطائفي ولم يوثقه إلا ابن حبان في ثقاته (٥/ ٤٨٢).

<sup>(</sup> ۱۹۰ ) صحيح بغيره: أخرجه أبو داود في الحدود (٤/ ١٦٧)، وأحمد (٣/ ٤٣٤)، والدارقطني (٣/ ١٠٥)، والحاكم (٤/ ٣٧٨)، والبيهقي (٨/ ٣٢٨)، (١٠ / ١٠٣)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٠٨).

من طرق عن محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي، عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام مرفوعاً به، وهذا إسناد حسن.

أوس بن الحدثان؛ فإنه لا يعرف بأكثر من رواية الشعيثي عنه، وروايته هو عن

وقد روى هذا الحديث وكيع عن الشعيثي المذكور، عن العباس بن عبد الرحمن (١) ، عن حكيم، ذكره الدارقطني، ولا يصح أيضاً.

فإن العباس هذا لا يعرف كذلك، فأما الشُّعَيثي فمختلف فيه، وثقه

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث ليس بقوي، يكتب حديثه والا يحتج به (۳) .

(١٩٩١) وذكر من طريقه أيضاً حديث أبي محذورة [في الأذان.

من رواية الحارث بن عبيد، عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة](١٤) عن أبيه، عن جده أبي محذورة.

ثم قال: لا يحتج بهذا الإسناد / (٥).

( 1 9 1 ) صحيح بغيره: أخرجه أبو داود في الأذان (١/ ١٣٦)، وعنه البيهقي (١/ ٣٩٤).

من طريق مسدد، حدثنا الحارث بن عبيد، عن محمد بن عبد الملك، عن أبيه، عن جده مرفوعاً.

والحارث بن عبيد، أبو قدامة الإيادي، البصري، قال الحافظ في التقريب (١/ ١٤٢): «صدوق يخطع،».

قلت: وهو من رجال مسلم، وعلق له البخاري.

ومحمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، قال الجافظ (٢/ ١٨٦): مقم ل.

[۲۷۹ ق]

<sup>(</sup>١) في، ت، عبدالكريم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) الجوح (۷/ ۳۰۵).

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من، ق، أو كتب في الهامش، ولم يظهر في التصوير.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٢/ ٧٠ ب).

ولم يبين علته، وهي الجهل بحال محمد بن عبد الملك بن أبي مجذورة، ولا يُعلَم روى عنه إلا أبو قدامة الحارث بن عبيد (١) وهو أيضاً ضعيف. قاله ابن معين، وقال فيه أيضاً: مضطرب الحديث (٢)، وكذا قال ابن حنبل (٣).

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به (١٠) .

وقال عمرو بن علي: سمعت ابن مهدي يحدث عنه، وقال: كان من شيوخنا، وما رأيت إلا خيراً (٥) .

فأما عبْدُ الملك بن أبي محذورة، فقد روى عنه جماعة.

منهم ابنه / محمد، والنعمان بن راشد، وأبناء ابنيه: إبراهيم بن عبد العزيز ابن عبد الملك، وإبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك،

وساق الترمذي حديثاً في الأذان من روايته ورواية ابنه عبد العزيز جميعاً، فصححه (٧٠). فاعلم ذلك.

(١٠٩٢) وذكر من طريق أبي أحمد (٨) حديث سعد القَرَظ (٩) في «الاستدارة في الأذان».

[۲۱۹] ب]ت

<sup>(</sup>١) بل وقد روى عنه الثوري أيضاً.

<sup>(</sup>۲) التاريخ (٤/ ٢٦٥).

 <sup>(</sup>٣) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٢٨.٢٧).

<sup>(</sup>٤) الجرح (٣/ ٨١).

 <sup>(</sup>۵) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٦) التهذيب (٦/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>V) انظر: الترمذي (۱/ ٣٦٦)، حديث: ١٩١.

<sup>(</sup>۸) في، ت، أبي داود، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) بفتع القاف والراء بعدهما ظاء مشالة.

١ ٠ ٩ ٢) ضعيف: أخرجه ابن عدي (٤/ ١٦٢١)، وقال: عبد الرحمن بن سعد لا أعرف له من
 الحديث غير ما ذكرت، وإن كان له شيء آخر فإنما يسقط اليسير مما لم يذكره.

قلت: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه (١/ ٢٣٦)، والطبراني في الصغير (٢/ ١٤٢)، والحاكم (٣/ ١٠٤)، والبيهقي (١/ ١٤٢)، وإسناده ضعيف.

من رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القَرَظ، عن أبيه، عن آبائه.

ثم قال: حديث الترمذي وأبي داود أصح من هذا(١).

فإذا كان هذا الكلام منه تضعيفاً وهو الظن به فاعلم أن علته هي أن عبد الرحمن المذكور، وأباه وجده، كلهم لا تعرف له حال.

وفي باب عبد الرحمن ذكره أبو أحمد، وحاله عنده مجهولة كما قلناه (۲).

(١٠٩٣) وذكر حديث: «إن كان أذانك سهلاً سمحاً، وإلا فلا تَؤذن» من عند الدارقطني.

ثم قال: في إسناده إسحاق بن أبي يحيى الكَعْبي، عن ابن جُريج (٢). لم يزد على هذا، ولم يتقدم له فيه قول يُحيل عليه.

وإسحاقُ المذكور، يروي نحو عشرة أحاديث مناكير، قاله أبو أحمد بن عدي (١٤).

وقال أبو حاتم البستي: ينفرد عن الثقات، وهو<sup>(٥)</sup> الذي روى عن ابن جريج<sup>(١)</sup>، فذكر هذا الحديث.

الأحكام الوسطى (٢/ ٧٢).

<sup>(</sup>۲) فی، ت، کما قلنا.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) الكامل (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٥) ني، ت، هو.

<sup>(</sup>٦) المجروحون(١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>١ ٩ ٩ ١) ضعيف: أخرجه الدارقطني (١/ ٢٣٩)، وابن حبان في المجروحين (١/ ١٣٧)، وقال: ليس لهذا الحديث أصل من حديث رسول الله ﷺ.

وذكره الذهبي فيما أنكر عليه في الميزان (١/ ٢٠٥).

( **٩٤ ، ١** ) وذكر من طريق أبي داود ، حديث : «إقامة عبد الله بن زيد » من رواية محمد بن عبد الله [عن عمه عبد الله بن زيد .

هكذا اقتطع الإسناد من هاهنا، ثم قال: إقامة عبد الله ](١) بن زيسد ليست (٢) تجيء من وجه قوي فيما أعلم. انتهى قوله (٣) .

وعلة هذا الخبر، إنما هي فيما تَرك من الإسناد(١).

وذلك أنه يرويه محمد بن عمرو الواقفي(٥) عن محمد بن عبد الله هذا.

ومحمد بن عمرو ضعيف لا يساوي شيئاً (١) .

ومحمد بن عبد الله هذا الذي اقتصر على ذكره، لا تعرف أيضاً حاله، واضطُرب فيه أيضاً.

فحماد بن خالد، يقول عن محمد بن عمرو ما ذكرناه.

وعبد الرحمن بن مهدي (٧) يقول فيه: عن محمد بن عمرو، عن عبد الله ابن محمد، قال: كان جدي.

وكلاهما لا تعرف حاله، / لا محمد بن عبد الله، ولا عبد الله بن محمد. ولهذا الحديث أيضاً مدخل في باب الأحاديث التي أعلها بقوم وترك

[۲۱۹]ت

 <sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من، ق، أو لم يظهر في النسخة المصورة إذا كان بالهامش.

<sup>(</sup>٢) في، ت، ليس.

 <sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ٨٣-٨٤).

<sup>(</sup>٤) في، ق، من الأسانيد.

ه بأنه الواقفي فيه نظر.

<sup>(</sup>٦) على اعتبار أنه الواقفي، وأما على اعتبار أنه المديني فهو مقبول.

<sup>(</sup>٧) وكذلك الطيالسي وأبو العميس.

<sup>(</sup>٤ ٩ ٠ ١) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ١٤١)، وأحمد (٤/ ٤٢)، والطيالسي (١/ ٧٨)، والدارقطني (١/ ٢٤٥).

مثلهم أو أضعف منهم(١).

(٩٠٩) وذكر من طريق الترمذي حديث أنس: «الدعاءُ بين الأذان والإقامة لا يُرد».

وأتبعه تحسينَ الترمذي(٢).

ولم يبين لم لَم يصح، وذلك أنه من رواية زيد بن الحَواري، العمِّي، عن أنس، وهو عندهم ضعيف.

قال فيه أبو زرعة: واهى الحديث (٣).

وكان شعبة لا يحمد حفظه (٤).

وقال فيه ابن معين: لا شيء(٥).

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به (٦) .

وقال فيه ابن حنبل: صالح(٧).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ٧٩٠.

 <sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) الجرح (٣/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) في، ت، لا يجيد حفظه.

<sup>(</sup>o) الجرح (٣/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٧) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>١٠٩٥) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي في الصلاة (١/ ٤١٥)، وفي الدعوات (٥/ ٥٧٦)، وأبو داود (١/ ٩٥٥)، وأبو داود (١/ ١٠٤)، والنسائي في اليوم والليلة: ٦٨، وعنه ابن السني، حديث: ١٠١، وأحمد (٣/ ١١٥)، والطبراني في الدعاء (٢/ ١٠٢١)، والبيهقي (١/ ٤١٠).

من طرق عن سفيان الثوري، عن زيد العمي، عن أبي إياس، عن أنس مرفوعاً. قال الترمذي: حسن صحيح.

فللخلاف(١) في هذا الرجل، قيل في الحديث: حسن، فاعلم ذلك.

( **٩٦)** وذكر من طريق أبي داود، عن أبي الفضل، أو أبي الفضيل رجل من الأنصار عن مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه، حديث: «ناداه: الصَلاَة (٢) أو حرَّكه برجله (٣) .

ولم يبين موضع العلة / منه.

[۲۸۰ ق]

وعلته أبو الفضل هذا، أو أبو الفضيل(٢) فإنه رجل مجهول.

(١٠٩٧) وذكر حديث: «توسُّطوا الإِمام وسُدُّوا الخلل».

وقال: ليس هذا الإسناد بقوي ولا مشهور (٥) .

كذا قال، ولم يبين علته، وهي الجهل بحال يحيى بن بشير بن خلاد، و يحال أمه.

هذا على تقدير الصواب في ذكره، فأما [على](١) ما ذكره هو، فالجهل ببشير بن خلاد وأمه.

وقد بينا خطأه في هذا في باب الزيادة في الأسانيد، وهو أول حديث بدأنا بذكره في هذا الكتاب(٧).

<sup>(</sup>١) في، ت، وللخلاف.

 <sup>(</sup>۲) في، ق، و، ت، «ناداه الصلاة»، والتصحيح من أبي داود.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) وقيل: أبو المفضل، أو ابن المفضل.

 <sup>(</sup>۵) الأحكام الوسطى (۲/ ۱۱۰).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين زيادة من، ت.

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث: ١٠

<sup>(</sup>٢٦ . ٩٦) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢/ ٢١)، والبيهقي (٣/ ٤٦).

<sup>(</sup>١٠٩٧) تقدم في الحديث: ١.

(١٠٩٨) وذكر من طريق الترمذي حديث معاذ وعلي، قالا: قال رسول الله على حال، فليصنع كما يصنع الإمام».

ثم قال: إسناد حديث علي ضعيف، وإسناد حديث معاذ منقطع (١).

ولم يبين موضع العلة منهما:

فأما حديث علي فمن رواية حجاج، عن أبي إسحاق، عن هُبيرة بن يريم (٢) عن على.

وحجاج هو ابن أرطاة، وهو ضعيف(٣) مدلس عن الضعفاء.

وأما حديث معاذ، فمن رواية عبد الرحمن بن أبي ليلي عنه، ولم يسمع منه.

(١٠٩٩) وذكر من طريق أبي داود حديث المقداد/ بن الأسود: «ما ٢٢٠٠ بات رسول الله عليه يصلى إلى عُود، ولا عمود (٤)، ولا شجرة » الحديث.

ثم قال: ليس إسناده بقوي (٥) .

ولم يبين موضع العلة منه، وهي الجهل بحال ثلاثة من رواته:

الوليد بن كامل(٦) ، عن المهلب بن حُجر البهراني ، عن ضباعة بنت(٧)

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) في، ت، مريم، وهو تحريف، وصوابه بالياء المثناة تحت، على وزن عظيم وهبيرة.

<sup>(</sup>٣) بل هو صدوق.

<sup>(</sup>٤) في، ق، وإلى عمود.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٦) قلت: وثقه النسائي.

<sup>(</sup>٧) في، ق، ابن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٠٩٨) صحيح: أخرجه الترمذي (٢/ ٤٨٥)، والبغوي (٣/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٩٩٩) ضعيف: أخرجه أبو داود (١/ ١٨٤)، وأحمد (٦/ ٤)، وابن عدي (٧/ ٢٤٢).

قال البيهقي: تفرد به الوليد بن كامل، وقال البخاري: عنده عجائب.

المقداد، عن أبيها.

فضباعة مجهولة الحال، ولا أعلم أحداً ذكرها، وكذلك المهلب بن حجر مجهول الحال أيضاً.

والوليد بن كامل من الشيوخ الذين لم تثبت عدالتهم، ولا لهم من الرواية كبيرُ شيء يُستَدل به على حالهم.

ولهذا الحديث شأن آخر، وهو أن أبا علي بن السكن، ذكره في سننه هكذا: حدثنا سعيد بن عبد العزيز الحلبي، حدثنا أبو تقي: هشام بن عبد الملك، حدثنا بقية، عن الوليد بن كامل، أنبأني المهلب بن حُجر البهراني، عن ضبيعة بنت المقدام بن معدي، عن أبيها، قال: قال رسول الله على : «إذا صلى أحدكم إلى عمود، أو سرية، أو شيء، فلا يجعله نصب عينيه، وليجعله على حاجبه (۱) الأيسر».

قال ابن السكن: ذكر هذا الحديث أبو داود، وأبو عبد الرحمن يعني النسائي..

كذا قال أبو علي، وهو عين الخطأ، فإن الذي ذكر أبو داود، من رواية علي بن عياش، عن الوليد بن كامل، غيرُ هذا إسناداً ومتناً، فإنه عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها. وهذا (٢) الذي روى بقية هو عن ضبيعة (٣) بنت المقدام بن معدي كرب، عن أبيها، وذاك (٤) فعنل، وهذا قول.

<sup>(</sup>١) في، ق، حاجبيه.

<sup>(</sup>۲) في، ت، وهو.

<sup>(</sup>٣) وقيل: عن ضباعة.

<sup>(</sup>٤) في، ت، وذلك.

وحديث النسائي كحديث أبي داود، ومع أنه كما ترى حديث آخر ـ أعني رواية بقية ـ هو عائد على رواية علي بن عياش بالوهن، من حيث هو اختلاف على الوليد بن كامل، ومُورثٌ للشك فيما كان عنده (۱) من ذلك، على ضعفه في نفسه، والجهل بحال من فوقه.

ولما ذكر ابن أبي حاتم المهلب بن حجر، ذكره برواية الوليد بن كامل عنه، وبأنه يَروي عن ضباعة بنت المقدام بن معدي كرب(٢).

ولم يزد على ذلك / فكان هذا منه غير ما في الإسنادين: فإن الذي في الإسنادين: إما ضباعة بنت المقداد، وإما ضبيعة بنت المقدام، فجاء هو بأمر ثالث (٣) وذلك كله دليل على ما قلناه، من الجهل بأحوال رواة هذا الخبر.

( ۱۱۰۰) وذكر من طريق النسائي، عن الفضل / بن عباس، قال:

(١) في، ق، من عنده.

( • • 11) أخرجه النسائي في القبلة (٢/ ٦٥)، وأبو داود في الصلاة (١/ ١٩١)، وأحمد (١/ ٢١١)، والطحاوي في المعاني (١/ ٤٥٩)، وعلقه ابن حزم في المحلى (٤/ ١٣).

من طريق محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن عباس بن عبيد الله، عن الفضل بن عباس . ومحمد بن عمر هذا، وثقه ابن حبان في ثقاته (٥/ ٣٥٣)، وقال الحافظ في التقريب (٢/ ١٩٤): صدوق .

والعباس بن عبيد الله وثقه ابن حبان، وروى عنه جماعة، وهذا يرد قول المؤلف: إنه لم يرو عنه غير محمد بن عمر هذا.

وقال ابن حزم بعد سوق هذا الحديث: باطل؛ لأن العباس بن عبيد الله لم يدرك عمه الفضل، وأقره الحافظ على قوله في التهذيب (٥/ ١٠٩).

وعليه فعلته تنحصر في العباس هذا، ولا دخل لمحمد بن عمر في تعليله.

والمؤلف نسب إليه الخطأ في نسبته، فهو محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وهو يقول: محمد بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قال الحافظ في التهذيب (٦/ ٣٢١): وأظنه وهم في ذلك.

[۲۸۱ ق]

[۲۲۱]ت

<sup>(</sup>۲) الجرح (۸/ ۳۷۰).

<sup>(</sup>٣) وهو قوله: ضباعة بنت المقدام.

«زار النبي عَكُ عباساً في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة» الحديث.

ثم قال: إسناده ضعيف<sup>(۱)</sup>.

وهو كما ذكر ضعيف، فإنه من رواية ابن جريج، عن محمد بن عمر بن على، عن عباس (٢) بن عبيد الله بن عباس، عن الفضل بن عباس.

وعباسٌ هذا لا تعرف حاله، ولا ذُكِر بأكثر من رواية محمد بن عمر هذا عنه، وروايته هو عن الفضل (٣) .

وقال البخاري: إن بعضهم قال فيه: عباس بن عبد الله [بن عباس](١) مكبراً، قال: والأول أصح(٥).

ومحمد بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(٢) أبو حفص، مجهول الحال، وقد يظنه من لا يعلم، محمد بن عمر بن علي المقدمي(٧) ، وليس به.

(۱۱۰۱) وذكر من طريق أبي داود عن ابن عباس، قال: - أحسبه عن رسول الله على الله على الله على الله على الله على الكلب، والحمار، والخنزير، والمجوسي، والمهودي، والمرأة، ويجزيء عنه إذا مروا بين

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ١٢٨). وكليبة بضم الكاف مصغراً.

<sup>(</sup>۲) فى، ق، ابن عباس، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) بل ذكر بروايته عن غيره، ورواية غيره عنه.

<sup>(</sup>٤) مابين المعكوفين ساقط من، ق.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير (٧/ ٣).

<sup>(</sup>٦) هكذا في، ق، و، ت، وكذا نقل عن المؤلف، وصوب الحافظ أنه: محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب.

 <sup>(</sup>٧) بتشديد القاف وفتح الدال المهملة، ويفترقان في الطبقة، فالهاشمي من السادسة، والمقدمي سن العاشرة.

<sup>(</sup> ١ • ١ ) ضعيف: أخرجه أبو داود (١/ ١٨٧)، والطحاوي في المعاني (١/ ٤٥٨)، والبيه تمي (٢/ ٢٧٥).

يديه، على قذفة<sup>(١)</sup> بحجر».

ثم أتبعه أن قال: إنما يصح من هذا ذكر المرأة والكلب والحمار (٢). لم يزد على هذا.

وعلةُ هذا الحديث بادية، وهي الشك في رفعه، فلا يجوز أن يقال: إنه مرفوع، وراويه قد قال: أحسبه عن رسول الله على ، وإلا فليس في إسناده متكلّم فيه إلا عكرمة ، وهو عندي من لا يوضع فيه نظر، وصاحب الكتاب يقبله ويحتج به، غير ملتفت على شيء مما قيل فيه، وأصاب في ذلك، لعلم (٣) عكرمة [ودينه.

ولم يَعنِ أبو محمد بتضعيف الخبر كونَه من رواية عكرمة](١) وليس في سائر الإسناد من يسأل عنه.

قال أبو داود: حدثنا محمد بن إسماعيل البصري، مولى بني هاشم، حدثنا معاذ، حدثنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره / .

والعجب أن أبا داود قد قال: [إنه] (٥) لم يسمعه إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة (١) ، وأنه ذاكر به فلم يُعرَف، وأن في نفسه منه شيئاً، وأن المنكر منه ذكر المجوسي واليهودي (٧) والخنزير، والمقدار في المسافة، وأنه يظن أن ابن أبي سمينة [وهم فيه، فإنه كان يحدثهم من حفظه.

وهذا كله لا يُحتاجُ إليه، فإنه رأيٌ لا خبر، ولم يجزم ابن عباس برفعه (^).

[۲۲۱ ب] ت

<sup>(</sup>١) أي "إذا كانوا بعيدين منك قدر رمية بحجر" انظر: عون المعبود (٢/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) في، ت، العلم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط، من، ت.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين زيادة من، ت.

<sup>(</sup>٦) بفتح السين المهملة.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى التي بين يدي ليس فيها إنكاره للفظة اليهودي.

<sup>(</sup>٨) هل ابن عباس هو الذي لم يجزم أو غيره؟

وابن أبي سمينة](١) أحد الثقات، وقد جاء هذا الخبر بذكر أربعة فقط، عن ابن عباس موقوفاً بسند جيد كذلك.

قال البزار: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: قال ابن عباس: «الكلبُ الأسود، والمرأة الحائض» قال: قلت: قد كان يذكر الثالث، قال: ما هو؟ قلت: «الحمار» قال: رويدك، الحمار؟ قلت: قد كان يذكر الرابع، قال: ما هو؟ قال: «العلج الكافر»، قال: إن استطعت أن لا يمر بين يديك كافر ولا مسلم فافعل».

 $^{(7)}$  ثم أتبعه أن قال: إسناده ضعيف

ولم يبين علته، وهو كما ذكر ضعيفٌ، وعلته الجهل بحال سعيد، فإنها لا تعرف، فأما أبوه غزوان، فإنه لا يعرف مذكوراً، فإن ابنه وإن كانت حاله لا تعرف، فقد ذُكر وترجم باسمه في مظان ذكره وذكر أمثاله، وذكر ما يذكر به المجهولون.

واعترى (٣) أبا محمد في هذا الحديث ـ من جعل غزوان هذا صحابياً وليس كذلك ـ ما قد ذكرناه في باب النقص من الأسانيد (١٤) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من، ق، أوكتب في الحاشية ولم يظهر في التصوير.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) في، ت، واعتذر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) أنظر الحديث: ٣٥.

<sup>(</sup>۱۱۰۲) تقدم في الحديث: ۳۵.

[۲۲۲]ت

قال: رواه من حديث سلام بن سليمان، عن محمد بن الفضل بن [عطية](١).

ثم قال: إسناده أضعف من / الذي قبله (٢) .

لم يزد على هذا، وقد أبلَغ، ولكن من لا علم له بمحمد بن الفضل، تخفى عليه علة [هذا] (٣) الخبر.

فاعلم أن محمد بن الفضل هذا كذاب، وسلام بن سليمان ضعيف، ويرويه (٤) عنه سلام بن توبة (٥) ، وهو مجهول.

قال أبو أحمد: أظن أن البلاء في هذه الرواية من محمد بن الفضل (١).

(٤ • ١ ١) وذكر من طريق الترمذي حديث عامر بن ربيعة: «في

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

 <sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٤) في، ق، ويروى.

<sup>(</sup>٥) في الكامل: سليمان بن بويه.

<sup>(</sup>٦) الكامل (٣/ ١١٥٩).

<sup>(</sup>٣ . ١ ) منكر إن لم يكن موضوعًا: أخرجه ابن عدي في ترجمة سلام بن سليمان بن سوار الثقفي (٣/

<sup>(£ • 1 1)</sup> أخرجه الترمذي في الصلاة (٢/ ١٧٦)، وابن ماجه (١/ ٣٢٦)، والدارقطني (١/ ٢٧١)، والبيهقي (٢/ ١١).

كلهم من طرق عن أشعث السمان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر، عن أبيه. قال الترمذي: هذا حديث ليس بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث، وأشعث يضعف في الحديث.

قلت: لم ينفرد به أشعث، فقد تابعه عمرو بن قيس عند الطبراني وغيره، فزال بذلك تفرده به. 😑

صلاتهم في الليلة المظلمة ، حين خفيت عليهم القبلة على حيالهم» .

ثم أتبعه أن قال: قال أبو عيسى: ليس إسناده بذاك.

رواه من حديث أشعث بن سعيد السمان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه (١) .

لم يزد على هذا في تعليله.

وموضعُ العلة منه عاصم بن عبيد الله، فإنه مضطرب الحديث، تُنكر عليه أحاديث.

وأشعث السمان، سيئ الحفظ، يروي المنكرات عن الثقات، وقال فيه عمرو<sup>(٢)</sup> بن على: متروك<sup>(٢)</sup>.

وذكر بعدَه من حديث جابر بن عبد الله، قال: «بعث رسول الله ﷺ سرية كنت فيها، فأصابتنا ظلمة فذكر مثله بمعناه، وزاد: «فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: «قد أجزأتكم صلاتكم».

ثم قال: وفي إسناده اختلاف، وضعفه الدارقطني. انتهى ما ذكر(١٠).

فاعلم أن هذا غير مبيَّن العلة، وهو أيضاً ملفق من متنين، على ما بيناه فيما تقدم في باب الأحاديث المغيرة بالعطف أو الإرداف (٥٠).

ونزيد ذلك الآن بياناً ـ لاحتياجنا هنا إلى شرح العلة ـ فنقول: إن الحديث

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١/ ٣٠٧)، وفيها: متروك الحديث.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٠ - ب).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث: ١٤٧.

ي وله شاهد عن جابر في الحديث الذي بعده، وكذلك عن ابن عباس، وبهما يحسن الحديث.

<sup>(</sup>٥٠١) تقدم في الرقم: ١٤٧. ١٤٨٠.

الذي فيه: «فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: «قد أجزأتكم صلاتكم»، غير الحديث الذي فيه: «بعث رسول الله عَلَيْهُ سرية كنتُ فيها»، ولم يذكر (١) ذلك (٢) في سرية، بل في غزاة من غزوات رسول الله عَلَيْهُ .

وعلة أحدهما غيرُ علة الآخر، ويتبين هذا بإيرادهما بنصيهما.

قال الدارقطني: حدثنا إسماعيل بن علي، أبو محمد، قال: حدثنا الحسن بن علي بن شبيب (٢) قال: حدثنا أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري، قال: وجدت في كتاب أبي، حدثنا عبد الملك العرزمي، عن عطاء / عن جابر قال: بعث رسول الله على سرية كنت فيها، فأصابتنا ظلمة، فلم نَعرف القبلة، فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة، هي هاهنا قبل الشّمال، فصلّوا وخطُوا فقالت طائفة منا: القبلة هاهنا قبل الجنوب، وخطُوا خطا، فلما أصبحوا، وطلعت الشمس، أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة، فلما قفلنا من سفرنا، وطلعت الشمس، أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة، فلما قفلنا من سفرنا، سألنا النبي على عن ذلك، فسكت، وأنزل الله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَهُ اللّه ﴾ (٤) أي حيث كنتم.

هذا حديث قائم بنفسه، علتُه الانقطاع فيما بين أحمدَ بن عبيد الله بن الحسن العنبري، وأبيه (٥) ، والجهلُ بحال أحمد المذكور، وما مُسَّ به أيضاً عبيد الله بن الحسن العنبري من المذهب، على ما ذكر ابن أبي خيثمة وغيره (١) .

ثم قال الدارقطني: قرئ على (٧) عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، وأنا

ت[ب۲۲۲]

<sup>(</sup>١) في، ت، ولم يكن.

<sup>(</sup>٢) يعني عدم الإعادة، والإجزاء بما فعلوا.

<sup>(</sup>٣) في، ق، شعيب.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١١٥.

<sup>(</sup>٥) في، ق، وابنه، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) الميزان (٣/ ٥)، وهو متهم في معتقده.

<sup>(</sup>٧) في الدارقطني: على أبي القاسم عبد الله.

[۲۸۳ ق]

أسمع، حدثكم داود بن عمرو<sup>(۱)</sup> قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن محمد بن سالم، عن عطاء، عن جابر، قال: كنا مع رسول الله على أخلى في مسير أو سير، فأصابنا غيم، فتحيرنا، فاختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، وجعل أحدُنا يخط بين يديه، لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك لرسول الله عَلَى ملاتكم».

قال الدارقطني: كذا قال: عن محمد بن سالم، وغيرُه قال (٢): عن محمد بن يزيد، عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عطاء، وهما ضعيفان. انتهى كلام الدارقطني.

فهذا كما ترى حديث آخر في غزوة من غزوات (٣) رسول الله عَلَي حضرها جابر، وقد يمكن الجمع بين الروايتين لو صحَّتا، بأن يقال: إن السرية كانت جريدة جردها رسول الله عَلَي من العسكر، فمر فيها جابر، واعتراهم ما ذكر، ولما قفلوا منها إلى عسكر رسول الله عَلَي ، سألوه.

[۲۲۳]ت

أو تكون الحريدة لم تجتمع مع النبي على إلا في المدينة، حتى يكون / قوله: «كنا مع رسول الله على سرية كنت فيها» صادقين.

ولكنهما لم يصحا.

أما الأولى: فقد ذكرنا علتها، وأما هذه فعلتُها ضعف راويَيْها عن عطاء، وهما: محمد بن سالم، ومحمد بن عبيد الله العرزمي.

وأبو محمد رحمه الله لفَّق المتنين، وضعَّف ما لفق من ذلك، كأنه بعلة

<sup>(</sup>١) في، ق، عمر وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في الدارقطني: وقال غيره.

<sup>(</sup>٣) في، ق، عن غزوات.

واحدة، والأمر فيه على ما أخبرتك فاعلمه.

(١١٠٦) وذكر من طريق أبي داود، عن زر(١) بن حُبيش(٢)، أنه سمع علياً، «وسئل عن وضوء رسول الله عَلَيُّهُ » الحديث.

ثم قال: هذا يرويه ربيعة بن عبيد الله الكناني، عن المنهال بن عمرو (٣). كذا أورده، ولم يزد على هذا.

وليس لقائل أن يقول: هو عنده صحيح، فإنه سكت عنه، لأنه قلما يذكر من الحديث إسنادَه أو قطعة من إسناده، إلا ليعين موضع النظر فيه، إلا أنه لم يبين في هذا موضع النظر .

وإسناده كما قال المؤلف، صحيح، والطعن في المنهال بن عمرو، طعن بارد؛ لأن الراوي يعتبر حفظه وضبطه وعدالته الثابتة بيقين، التي لا ترفع إلا بيقين مثله، أو أقوى منه.

والقصة ـ على فرض صحة سندها ـ محتملة لأن يكون المنهال غير حاضر ، ففعل ذلك بغض غلمانه، أو في جهة لا يسمع ذلك، فقام به من قام، مستغلاً غيابه أو انشغاله، ولو ذهبنا نجرح الرواة بمثل هذا الكلام المحتمل، لجرحناهم جميعاً.

وأيضاً الذين عدلوا المنهال بن عمرو، هم كثرة، ولم يلتفتوا فيه لقول شعبة، ولا اقتدوا به في ذلك، لعلمهم بعدم ثبوته، أو لحملهم ذلك على تعنت شعبة أحياناً، وابن حزم الذي اعتمد مثل هذا الجرح البارد، فجرح به الرجل، لا يعتمد في غالب ما ينقل في هذا الباب، فكم من طامات وبلايا ارتكبها في حق رجال، أوثق وأزكى عند الله وعند عباده، ومن اطلع على المحلى بعين الإنصاف، يرى فيه هذا بكثرة، فكم من مجروح وثقه، وكم من ثقة جرحه، وكم من راو يشترك مع أخر في اسمه واسم أبيه، وأحدهما ثقة والآخر ضعيف، فيظن الضعيف ثقة، والثقة ضعيفاً. واختصاراً فالمنهال، وثقه ابن معين، والنسائي، والعجلي، وابن حبان، والذهبي، وقال الدارقطني: صدوق، وتبعه الحافظ بن حجر.

<sup>(</sup>١) بكسر الزاي، وتشديد الراء المهملة.

<sup>(</sup>٢) بضم الحاء المهملة مصغراً.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ١٣٣).

<sup>(</sup>١٠١١) أخرجه أبو داود في الطهارة (١/ ٢٨).

فاعلم أنه حديث ذكره أبو داود هكذا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو نعيم، حدثنا ربيعة الكناني، عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، فذكره.

وربيعة بن عبيد، وثقه ابن معين (١) وأخرج له البخاري (٢) .

وليس في الإسناد من يسأل عنه غير المنهال بن عمرو، فمن أجله والله أعلم - جعل الحديث مما ينبغي أن يُنظر فيه، فإن شيخه ومعتمده في التصحيح والتضعيف أبا محمد بن حزم، يضعف المنهال بن عمرو هذا، ويقول: إنه كان لا يُقبَل في باقة بقل<sup>(٣)</sup>.

ورد من روايته حديث البراء بن عازب في أن روح الميت يعاد إلى جسده عند المساءلة (١) في القبر (٥) .

(١١٠٧) وذكر أبو محمد في الجنائز حديث البراء: «جلس رسول الله عليه وجلسنا حوله» الحديث (٦).

وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية المنهال، فكان هذا منه قَبولاً له. والرجلُ قد وثقه ابن معين (٧) والكوفي (٨).

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۳/ ۲۲۶).

<sup>(</sup>٢) وهذا غلط من المؤلف، فلا رواية له في البخاري.

<sup>(</sup>٣) المحلى (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) في، ت، المسألة.

<sup>(</sup>٥) المحلى (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٧) الجوح (٨/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٨) معرفة الثقات (٢/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٧٠١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣/ ٢١٣)، والنسائي (٤/ ٧٨)، وابن ماجه (١/ ٤٩٤). من طرق عن المنهال بن عمرو، عن زادان، عن البراء بن عازب مرفوعاً.
هذا، وللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة لا نظيل بها.

وليس عليه درك فيما حكى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ، من قوله: ترك شعبة المنهال على عمد (١) .

[۲۲۳] ت

قال ابن أبي حاتم: لأنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب (٢) / .

فإن هذا ليس بجرحة ، إلا أن يُتجاوز إلى حديتحرم ، ولم يذكر ذلك في الحكاية ، ولا أيضاً فيما بشّع من هذه الحكاية ، وذلك ما ذكر العقيلي عن وهب (٣) قال: سمعت شعبة يقول: أتيت (٤) منهال بن عمرو ، فسمعت / عنده المهوت طُنبور (٥) فرجعت ولم أسأله (٢) قيل: فهلا سألته ، فعسى كان لا يعلم ؟ (٧) .

فهذا ـ كما ترى ـ التعسف فيه ظاهر (^) ، ولا أعلم لهذا الحديث (٩) علة غير ما ذكرت، فاعلمه .

(١١٠٨) وذكر من طريق الدارقطني، عن ابن عمر، أن رسول الله على : «كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك» الحديث.

<sup>(</sup>١) العلل ومعرفة الرجال (١/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>۲) الجوح (۸/ ۲۵۷).

<sup>(</sup>٣) في، ق، أهيب، بالتصغير، وهو تحريف، وإنما هو بواو مفتوحة ثم هاء ساكنة.

<sup>(</sup>٤) في العقيلي: أتيت منزلاً.

<sup>(</sup>٥) بضم الطاء المهملة وهو ألة طرب ذات عنق طويل، لها أوتار من نحاس، انظر: المعجم الوسيط: ٥٦٧.

<sup>(</sup>٦) في، ق، ولم أرسله، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) الضعفاء الكبير (٤/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>۸) في، ت، ظاهر فيه.

<sup>(</sup>٩) يعني حديث زر بن حبيش عن علي.

<sup>(</sup>١٠٨٨) ضعيف: أخرجه الدارقطني (١/ ١٥٢ ـ ١٠٧)، وابن ماجه (١/ ١٤٩)، وابن عدي (٥/ ١٩٣٥). من طرق عن هشام بن عمار، حدثنا عبد الحميد بن أبي العشرين، حدثنا الأوزاعي، حدثني عبد الواحد بن قيس، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، وصوب الدارقطني وقفه.

قال: والصحيح أنه فعل ابن عمر، غيرُ مرفوع إلى النبي عَلَيْهُ (۱). هذا نص ما ذكر، ولم يبين علته.

وقد يظن أن تعليله إياه، هو ما ذكر من وقفه ورفعه، وليس ذلك بصحيح، فإنه إنما كان يصبح أن يكون هذا علة، لو كان رافعه ضعيفاً، وواقفه ثقة، ففي مثل هذا الحال كان يصدق قوله: «الصحيح موقوف من فعل ابن عمر».

أما إذا كان رافعه ثقة، وواقفه ثقة، فهذا لا يضره، ولا هو علةٌ فيه.

وهذا حال هذا الحديث، فإن رافعه عن الأوزاعي، هو عبد الحميد بن حَبيب (٢) بن أبي العشرين كاتبه، وواقفه عنه، هو أبو المغيرة، وكلاهما ثقة، فالقضاء للواقف على الرافع يكون خطأ.

وبعد هذا، فعلة الخبر هي غير ذلك، وهي ضعف عبد الواحد بن قيس، راويه عن نافع عن ابن عمر، وعنه رواه الأوزاعي في الوجهين.

قال ابن معين: عبد الواحد بن قيس الذي رواه عنه الأوزاعي، شِبه لا شيء (٢).

وإذ الموقوف الذي صحَّح لابد فيه من عبد الواحد المذكور، فليس إذن بصحيح.

والدارقطني لم يقل في الموقوف: صحيح، ولا أصح، وإنما قال: إن رواية (١٤) أبى المغيرة بوقفه هي الصواب (٥) ، فاعلم ذلك.

روی

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>۲) في، ت، عبد المهدي، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٣) يحيى بن سعيد هو قائل هذه المقالة، وأما ابن معين فقد وثقه في رواية، وفي رواية قال: لم يكن بذاك و لا
 قريب. انظر: الجرح (٦/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) في، ق، راويه، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٥) عبارة الدارقطني أوضح من عبارة المؤلف، ونصها: ورواه أبو المغيرة عن الأوزاعي موقوفاً.

(١٠٩) وذكر من طريق الترمذي من حديث علقمة ، عن عبد الله: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله عَلَيْه ؟ قال: «فصلى فلم يرفع يده إلا مرة [واحدة]» (١).

وأتبعه أن قال: إنه لا يصح، وقد / ذكر علته وبينها أبو عبد الله المروزي [٢٢٤]ت في كتاب رفع الأيدي<sup>(٢)</sup> .

هذا ما أتبع هذا الحديث، وهو منه تضعيف<sup>(٦)</sup>.

وممن ضعفه كذلك أبو داود، وزعم أنه مختصر من حديث طويل، قال: وليس بصحيح على هذا اللفظ<sup>(3)</sup>.

وذكر الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: لا يصح (٥).

وقال الآخرون: إنه صحيح.

وممن قال ذلك الدارقطني، قال: إنه حديث صحيح، وإنما المنكر فيه على وكيع، زيادة: «ثم لا يعود» قالوا: إنه كان يقولها من قبَل نفسه.

وتارة لم يقلها، وتارة أتبعها الحديث، كأنها من كلام ابن مسعود (١٠).

وأبو عبدالله المروزي، الذي توهم أبو محمد: عبد الحق أنه ضعف الحديث

<sup>(</sup>١) الزيادة من، ت.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) في، ت: تضعيف له.

<sup>(</sup>٤) انظر السنن (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٥) انظر الترمذي (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٦) الدارقطني (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup> ۱۹۰۹) صحيح دون قوله: «ثم لا يعود» أخرجه الترمذي (۱/ ٤٠)، وأبو داود (۱/ ١٩٩)، والنسائي (۲/ ١٩٠)، وأحمد (۱/ ٣٨٨)، وابن أبي شيبة (۱/ ٢٣٦)، وحسنه الترمذي. أخرجه أبو داود (۱/ ١٩٩)، وعنه البيهقي (۲/ ۷۸)، والنسائي (۲/ ١٨٤)، والدارقطني (۱/ ٣٣٩). من طريق ابن إدريس، عن عاصم بن كليب به.

المذكور، إنما اعتنى بتضعيف هذه اللفظة، وكذلك أحمدُ بن حنبل وغيره. فأما الحديثُ دونها فصحيح كما قال الدارقطني.

والذي توهمه أبو داود: من أنه مختصر، قدبين متوهَّمَه من ذلك في كتابه، بإتباعه إياه حديث ابن إدريس، وروايته له عن عاصم بن كليب(١).

قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة (٢) قال: قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله عليه ؟ قال: فصلى فلم يرفع يده (٣) إلا مرة.

قال أبو داود: هذا الحديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، قال عبد الله:

علمنا رسول الله على الصلاة: «فكبر ورفع يديه، فلما / ركع، طبَّق يديه بين ركبتيه، قال: فبلغ ذلك سعدًا(٤) فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا، يعنى الإمساك على الركبتين..

فمن هذا زَعم أبو داود أنه اختُصر حديث وكيع، فتثبج (٥) معناه.

وكما فعل أبو داود فعل أحمد بن حنبل في هذا الحديث، من معارضة رواية وكيع / عن الثوري، برواية ابن إدريس.

[۲۲٤]ت

[6 ٢٨٥]

<sup>(</sup>١) أي بسبق حديث ابن إدريس، وإتباعه حديث وكيع عن سفيان.

<sup>(</sup>۲) في، ق، ابن علقمة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في، ت، يديه.

<sup>(</sup>٤) يعني ابن أبي وقاص.

<sup>(</sup>a) أي اضطرب واختلط.

ثم قال: وكيع رجل يثبج الحديث: لأنه يحمل (١) على نفسه في حفظ الحديث (٢).

والذي فعله أبو محمد من إبهام علة هذا الحديث ، والإحالة بها على محمد بن نصر ـ يُوهم أن عنده فيه مزيداً ، وليس كذلك .

والحديث عندي لعدالة رواته أقرب إلى الصحة، وما به علة سوى ما ذكرت.

وذكر من طريق البزار، عن خُبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله عَلَيْ كان يقول: «إذا صلى أحدكم فليقل: اللهم باعد بيني وبين خطيئتي» الحديث.

ثم رده بأن قال: الصحيح في هذا فعْلُ النبي عَلَّ لا أمرُه، كما أخرج مسلم (٣) عن أبي هريرة (١).

هذا ما ذكر، ولم يبين علة حديث سمرة، وهي الجهل بحال خبيب وأبيه.

وقد كتبنا ذلك في باب الأحاديث التي أتبعها منه كلاماً يوهم صحتَها، وليست بصحيحة (٥) .

(١١١١) وذكر من طريق أبي داود، من حديث حميد الأعرج، عن

<sup>(</sup>١) في، ت: كان يحمل.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) في المساجد (١/ ٤١٩)، والبخاري (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث: ٢٣٧٩.

<sup>(</sup> ۱۱۱۰) ضعيف: أخرجه البزار، والطبراني في الكبير (٧/ ٣١٠ـ٣١١)، وقال في المجمع: وإسناده ضعيف (٢/ ١٠٦)، وذكره في الميزان في منكرات مروان بن جعفر السمري، بسند الطبراني (٤/ ٨٩). (١١١١) صحيح دون «التعوذ» فهو منكر: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٢٠٨).

ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وذكرت ْحديث الإفك، وفيه: «التعوذ».

ثم قال: قال أبو داود: هذا حديث منكر، قدروك هذا الحديث عن الزهري جماعة ((۱) لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح، وأخاف أن يكون أمرُ الاستعاذة من كلام (۲) حُميد (۳).

هذا ما أتبعه، وليس فيه بيانُ علته (٤) فإن حميد بن قيس، أحد الثقات، ولا يضره الانفراد، وإنما علتُه أنه من رواية قَطَن بن نُسَير (٥)، عن جعفر بن سليمان، عن حميد.

كذا رواه أبو داود عن قَطَن .

وقَطنٌ وإن كان مسلم يروي عنه (٢) فقد كان أبو زرعة يحمل عليه، ويقول: إنه روى عن جعفر بن سليمان (٧) عن ثابت، عن أنس، أحاديث مما أنُكر عليه (٨)، وجعفر "أيضاً مختلف فيه.

فليس ينبغي أن يُحمَل على حميد، وهو ثقة بلا خلاف، في شيء جاء به عنه من يختلف فيه.

(١١١٢) وذكر من طريق الدارقطني، عن عمر بن حفص المكي، عن

<sup>(</sup>١) في أبي داود: جماعة عن الزهري.

<sup>(</sup>٢) في، ق، و، ت، منه كلام حميد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٢/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) في، ق، علة.

<sup>.</sup> (٥) في، ت، يسير، والصواب أنه بضم النون وفتح السين المهملة مصغراً، آخره راء مهملة .

 <sup>(</sup>٦) روى عنه حديثاً واحداً في فضل ثابت بن قيس بن شماس. انظر: كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٧) يعني الضبعي.

<sup>(</sup>٨) الضعفاء لأبي زرعة (٢/ ٥٣٧)، والجرح (٧/ ١٣٨).

<sup>(</sup>١١١٢) منكر: أخرجه الدارقطني (١/ ٣٠٤).

قال الذهبي في الميزان في ترجمة عمر بن حفص هذا: لا يدري من ذا، والخبر منكر، ولا رواه =

[۲۲٥] ت

ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله / عليه وسلم، «لم يزل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين حتى قبض».

وفيه عن أنس بمعناه .

وعن علي بن أبي طالب كذلك، ولم يقل: «حتى قبض».

والصحيح حديثُ نعيم المُجْمر(١).

هذا نص ما ذكر، وليس فيه بيان علته، لا من رواية ابن عباس، ولا من رواية أنس، ولا من رواية على، فلنبين ذلك فنقول:

أما حديث ابن عباس، فعلتُه الجهل بحال عمر بن حفص المكي، بل لا أعرفه مذكوراً في مظان ذكره وذكر أمثاله، وكذلك راويه عنه، وهو جعفر بن عنبسة بن عمرو الكوفي.

(١١١٣) وأما حديث أنس، وعلي، فإنما لم نذكر علتَهما؛ لأنه لم يذكرهما، وإنما أشار إليهما (٢) وهما عند الدارقطني، ونحن أيضاً لا نَعرض لهما؛ لأنهما كسائر ما تَرك من الأحاديث.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٢/ ١٦٥)، والمُجْمر بضم الميم، وسكون الجيم، وكسر الميم.

<sup>(</sup>٢) في، ق، إليه.

عن ابن جريج بهذا الإسناد إلا هو .

وسعيد بن خيتم الهلالي، قد وثقه ابن معين، وغمزه غيره (٣/ ١٩٠).

وجعفر بن عنبسة، أورده العراقي في ذيله على الميزان، وحكى فيه مقالة ابن القطان، وقال: قال البيهقي في الدلائل في إسناد هو فيه: إسناد مجهول.

قال الحافظ: وذكره الطوسي في رجال الشيعة، وقال: ثقة. انظر: اللسان (٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>١١ ١١) أخرجهما الدارقطني (١/ ٣٠٠، ٣٠١)، وإسنادهما ضعيف، انظر: التلخيص (١/ ٢٣٢).

[۲۸٦ ق]

( ﴿ ١١١٤) وذكر من طريق النسائي حديث أبي الدرداء، فيه: «فالتفت رسول الله عَلَيْهُ إليّ، وكنت أقرب القوم منه، فقال: «ما أرى(١) الإمام إذا أمّ / القوم إلا قد كفاهم».

ثم قال: اختُلف في إسناد هذا الحديث، ولا يثبت<sup>(١)</sup>.

كذا قال، وهو هكذا يوهم في الحديث علة لا يقبله معها أحد، وليس كذلك، بل هو موضع نظر، فإنه حديث رواه النسائي من طريق زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية (١)، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء.

وكذا ذكره الدارقطني، وأتبعه أن قال: الصواب أنه من قول أبي الدرداء.

فرأى أبو محمد هذا فاعتمده ولم يجاوزه، ورأيته في كتابه الكبير، لم يزد فيما علله به على أن قال: خُولف زيد في هذا، والصواب أنه من قول

<sup>(</sup>١) في، ق، ما أقرب، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) الأحكام الوسطى (۲/ ۱۷۵).

<sup>(</sup>۳) اسمه حدیر بن کریب.

<sup>(</sup> **١ ١ ١ )** ضعيف مرفوعاً، صحيح بغيره موقوفاً: أخرجه النسائي في الافتتاح (٢/ ١٤٢)، والدارقطني (١/ ١٢٢). (١/ ٣٣٨)، والطبراني في الكبير، والبيهقي (٢/ ١٦٢).

من طرق، عن معاوية بن صالح، حدثني أبو الزاهرية، حدثني كثير بن مرة الحضرمي، عن أبي الدرداء.

قال النسائي: هذا عن رسول الله على خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يقرأ هذا مع الكتاب. وقال البيهقي: كذا رواه أبو صالح، كاتب الليث، وكذلك رواه زيد بن الحباب في إحدى الروايتين عنه، وأخطأ فيه، والصواب أن أبا الدرداء قال ذلك لكثير بن مرة.

وقال الدارقطني: كذا قال: والصواب وهم زيد بن الحباب، والصواب: فقال أبو الدرداء: «ما أرى الإمام إلا قد كفاهم»، وقال في المجمع (٢/ ١١٠): وإسناده حسن. وليس كما زعم.

أبي الدرداء، ذكر ذلك الدارقطني في سننه(١) .

لم يزد على هذا.

وكرر الدارقطني ذكر َه في موضع آخر من الكتاب المذكور، فجاء به من رواية ابن وهب، عن معاوية بن صالح، فجعله من كلام أبي الدرداء.

ثم قال: رواه زيد بن الحباب مرفوعاً، ووهم فيه، والصواب [فيه](٢) قول ابن وهب. انتهى قوله.

(۲۲۵ ب] ت

فإذن ليس / فيه أكثر من أنّ ابن وهب وقفه، وزيد بن الحباب رفعه، وهو أحد الثقات، ولو خالفه (٣) في رفعه جماعة ثقات فوقفته، ما ينبغي أن يُحكم عليه في رفعه إياه بالخطأ، فكيف ولم يخالفه إلا واحد (١٠).

وسترى تناقض أبي محمد في هذا الأصل، في باب الأحاديث التي أعلها بشيء لم يُعِل بها غيرها (٥) ، ومذهبه أيضاً في معاوية بن صالح، إن شاء الله تعالى.

وأوقع ما يعتل به عليه مرفوعاً، الشك الذي في قوله: «ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم».

فإن هذا يُستبعد أن يكون من كلام النبي عَلَي ولو كان من مجتهداته، والأظهر أنه من كلام أبي الدرداء، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الأحكام الكبرى.

<sup>(</sup>٢) ألزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>٣) في، ت، خالفته.

<sup>(</sup>٤) قلت: بل خالفه جماعة.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث: ٢٥٨٦ إلى ٢٦٣٤.

(١١١٥) وذكر من طريق الدارقطني عن أبي هريرة، قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على المعنور ال

قال الدارقطني: حدثنا محمد بن عثمان بن ثابت الصَّيْدلاني، وأبو سهل ابن زياد، قالا: حدثنا محمد بن يونس، حدثنا عمرو<sup>(١)</sup> بن عاصم، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريزة، فذكره.

(١١١٦) تُم قال: الصحيح المعروف، «إِذ قال الإِمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ فقولوا: آمين»(٢) .

لم يزد على هذا، والحديث في غاية الضعف بمحمد بن يونس الكُديمي (٢)، فإنه ممن يتهم بالوضع، ولم يبين ذلك أبو محمد.

وأما ما اعتمد في رده (٤) من قوله: «الصحيح المعروف [إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ ﴾] (٥) فقولوا: آمين »، فغير معتمد، ولا يجب أن يجعل هذا معارضاً للحديث المذكور، فإنه لم يُرد به أن لو صح الإنصات عن غير القراءة، وإنما المراد به: أنصتوا حين يقرأ الإمام، وهذا هو الذي رواه أبو صالح، عن

<sup>(</sup>۱) في، ق، عمر، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) بضم الكاف مصعراً

 <sup>(</sup>٤) في، ق، داره، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين غير موجود في، ت.

<sup>( • 1 1 1 )</sup> ضعيف جداً: أخرجه الدارقطني (١/ ٣٣١)، وفي سنده محمد بن يونس الكديمي، كذبه جماعة، انظر: الميزان (٤/ ٧٤).

<sup>(</sup>١١١٦) وأما حديث: «إذا قال الإمام: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالَينَ ﴾ فقولوا: آمين».

فأخرجه مالك في الموطأ (١/ ٨٧)، وعنه البخاري (٢/ ٣١١)، والشافعي في السنن (١/ ٢٧٤).

أبي هريرة، من رواية زيد بن أسلم عنه، قال: قال رسول الله عليه:

(١١١٧) «وإذا قرأ فأنصتوا».

فغيَّره هذا الضعيفُ الراوي له عن عمرو(١) بن عاصم، الذي هو محمد بن يونس، وفهم من قوله: «قرأ» فرَغ من القراءة.

[۲۲۲] ت

وهكذا فهم الدارقطني من الحديث المذكور، / فإنه ساقه في أحاديث سكوت المأموم خلف الإمام. فاعلمه.

(١١١٨) وذكر من طريق الترمذي، عن وائل بن حجر، قسال: «سمعت النبي عَظ قرأ: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ ﴾ فقال: آمين، ومد بها صوته».

ثم قال فيه: حديث حسن، قال: ورواه شعبة، فقال: «خفض بها صوته».

(١) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١١١٧) وأما حديث: «إذا قرأ فأنصتوا» فأخرجه مسلم في الصلاة (١/ ٣٠٤)، وأبو داود (١/ ١٦٥)، والنسائي (٢/ ١٤١ ـ ١٤٢)، وابن ماجه (١/ ٢٧٦)، وأحمد (٢/ ٣٧٦ ـ ٤٢٠ ـ ٤١٥).

<sup>(</sup>١١١٨) صحيح: أخرجه الترمذي في الصلاة (٢/ ٢٧)، وأبو داود (١/ ٢٤٦)، والدارمي (١/ ٢٨٤)، والدارقطني (١/ ٣٣٣)، والبيهقي (٢/ ٥٧).

من طرق عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن واثل بن حجر.

قال الترمذي: حديث حسن، وسمعت محمداً يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث. . . قال أبو عيسي: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث، فقال: حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة . . .

وصححه الدارقطني، وقد تابع سفيان عليه، العلاء بن صالح، عن سلمة بن كهيل به. أخرجه الترمذي (١/ ٢٩)، وأبو داود (١/ ٢٤٦).

[۲۸۷ ق]

قال البخاري: حديث / سفيان أصح، وأخطأ شعبة في قوله: «خفض بها صوته». انتهى كلامه(١١).

وليس فيه بيان المانع من إطلاق أنه صحيح، فإن الحسَن معناه الذي له حالٌ بين حالي الصحيح والضعيف، وهذا الحديث فيه أربعة أمور:

أحدها: اختلاف شعبة وسفيان في «خفض ورفع»، فسفيان يقول: «مد بها صوته» وشعبة يقول: «خفض بها صوته».

والثاني: اختلافهما في حُجْر، فشعبة يقول فيه: حُجْر أبو العنبَس، والثوري يقول: حجر بن عنبس (٢)، وصوب البخاري، وأبو زرعة، قول الثوري، ولا أدري لم لا يصوب قوله ما جميعاً حتى يكون حجْر بن عنبس أبا العنبس، اللهم إلا أن يكونا - أعني البخاري وأبا زرعة - قد علما له كنية أخرى (٢).

وإلى ذلك<sup>(١)</sup> فإنه لا تعرف حاله .

وهذا هو الثالث، فإن المستور الذي روى عنه أكثرُ من واحد، مختلَف في قب ولا حديثه ورده، للاختلاف الذي في أصل ابتخاء مزيد العدالة بعد الإسلام.

والرابع: أنهما أعني الثوري وشعبة اختلفا (٥) أيضاً في شيء آخر، وهو أن جَعله الثوري من رواية حجر عن وائل، وجَعله شعبة من رواية حجر عن

الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) وتارة يقول: أبو العنبس موافقاً لشعبة.

<sup>(</sup>٣) وهي أبو السكن.

 <sup>(</sup>٤) هذا الجار والمجرور يتعلق بفعل محذوف، وهو: «أضف» ويستعمل في محل إضافة شيء إلى آخر سبقه، أي:
 أضف إلى ما سبق.

<sup>(</sup>٥) في، ق، أختلاف، وهو خطأ.

علقمة بن وائل.

ولما ذكر الدارقطني رواية الثوري صححها، كأنه عرف من حال حجر الثقة، ولم يره منقطعاً بزيادة شعبة علقمة بن وائل في الوسط، وفي ذلك نظر(١).

وهذا الذي ذكرنا هو موجَب حكم الترمذي عليه بأنه حسن، وقد كان من جملته اضطرابُهما في متنه بـ «خفض» و «رفع».

والأضطراب في المتن علة مضعِّفة (٢) . فالحديث (٣) لأن يقال فيه: [٢٢٦٠] تضعيف (٤) أقرب منه إلى أن يقال: حسن، فاعلم ذلك (٥) .

(١١١٩) وذكر من طريق أبي داود، من حديث سعيد الجُريري، عن السعدي، عن أبيه، أو عمه، قال: «رمقت النبي على في صلاته، فكان يتمكن في ركوعه وسجوده» الحديث (١)

ولم يقل بإثره شيئاً، ولم أذكره في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححاً لها، تحسيناً للظن به أن لا يكون (٧) صححه، أو أن يكون (١) اكتفاؤه

<sup>(</sup>١) لا نظر فيه؛ لأن حجراً سمعه من علقمة، ومن أبيه معاً، كما في رواية الطيالسي.

<sup>(</sup>٢) الاضطراب لا يصح إلا حيتما تستوي الروايات من جميع الوجوه. ويتعذر الترجيح، أما إذا ترجح أحدها فلا اضطراب.

<sup>(</sup>٣) في، ق، في الحديث، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في، ت، ضعف.

<sup>(</sup>٥) والصواب ما قاله الترمذي، وأما ما قاله المؤلف فلا تساعد عليه قواعد القبول والرد.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٧) في، ق، أو لا يكون، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) في، ت، وأن يكون.

<sup>( 1 1 1 )</sup> ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ٢٣٤)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، وعنده عن السعدي عن أبيه، داود، وعنده عن السعدي عن أبيه، عن عمه، وكلاهما مجهول، وسعيد الجريري مختلط.

في تعليله بما أبرز من إسناده، وذكْر من هو موضع علته، وإن كنتُ قد ذكرتُ في ذلك الباب أحاديث، هي هكذا مذكورة بقطع من أسانيدها، مسكوتاً عنها، فإنما فعلت ذلك لغالب الظن به أنه صححها، وليست عندي بصحيحة، فأما هذا فيستبعد عليه أن يكون صححه.

وهذا السعدي، وأبوه، وعمه، ما منهم من يعرف، ولا من ذكر بغير هذا.

وقد ذكره ابن السكن في كتاب الصحابة في الباب الذي ذكر فيه رجالاً لا يُعَرفون، فاعلم ذلك.

وذكر من طريق البزار، من حديث إبراهيم بن أبي حَبيبة، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت، عن أبيه، عن جده، أن النبي (١) على : «صلى في مسجد بني عبد الأشهل في كساء متلبباً (٢) به الحديث.

ثم قال بإثره: لا يصح، قاله البخاري(٣).

لم يزد على هذا.

وهذا الحديث علتُه بينة فيما أبرز من إسناده، بالجهل بحال عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن

وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر غير وجه ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>١) في، ق، عن النبي.

 <sup>(</sup>۲) كَذَا في، ق، و، ت، بالباءين، وفي ابن ماجه: متلفّفاً، وفي ابن خزيمة: ملتف، ومعناه: «متحزمًا به عند صدره» (٤/ ۲۲۳).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ٨٥).

<sup>(</sup> ١ ١ ١ ) ضعيف: أخرجه البزار ( ١ / ٣٣٠ - ٣٣٧)، وابن أبي شيبة ( ١ / ٢٦٥)، وابن ماجه ( ١ / ٣٢٨) و ابن ماجه ( ١ / ٣٢٨)، وأحمد الفتح الرباني - (٣/ ٢٨٨)، هؤلاء الثلاثة قالوا: عن عبد الله بن عبد الرحمن، قال: جاءنا النبي تَلِكُ. قال الحافظ في الإصابة ( ١ / ١٩٣)، بعد نسبته لابن ماجه: وسقط منه: عن أبيه، عن جده، فأوهم أن الصحبة لعبد الله بن عبد الرحمن، وليس كذلك. قلت: ما يوجد من السقط في ابن ماجه، يوجد في الأصل المنقول عنه، وهو مصنف ابن أبي شيبة.

الصامت، فإنه مدنى معروف<sup>(١)</sup>.

ومنهم من يقول فيه: عبد الرحمن بنُ عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت، إلا أن البخاري أدخله في كتاب الضعفاء، وقال: لم يصح حديثه (٢).

وقال أبو حاتم: حديثه ليس به بأس، وليس / عندي بمنكر الحديث (٣).

[۸۸۸ ق]

[۲۲۷] ت] ت

وقد يكون معنى قول البخاري: «لم يصح حديثه»، أي لضعف الطريق إليه، إذ هو من رواية ابنه، وهو مجهول الحال / .

وأيضاً من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو وإن كان قوم يوثقونه (١٤) ، فإن البخاري قد قال فيه: منكر الحديث (١٥) ، وهو القائل: كلُّ من قلت فيه: منكر الحديث، فلا تَحل الرواية عنه (٦) .

وكذا قال فيه أيضاً أبو حاتم (٧).

وليس لك أن تقول: لعل إبراهيم بن أبي حبيبة الذي عنه ذكر أبو محمد الحديث، غير إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، الذي فسرته أنت به.

وإنما لم يكن لك ذلك لوجهين:

أحدهما: أن البزار بينه في نفس الإسناد (١) وأبو محمد غيره، ولم يكن له ذلك، وإنما الذي له، أن يجده منسوباً إلى الجد، فيذكر أباه ثم جده، فأما أن يجده في الإسناد منسوباً إلى أبيه، ثم جدِّه، فينسبَه هو في ذكره إياه إلى

<sup>(</sup>١) التهذيب (٦/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٥/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) الجرح (٥/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) كأحمد والعجلي.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٢٧١ ـ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٦) انظر هذه المقالة في فتح المغيث (١/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٧) الجوح (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>A) وكذلك ابن ماجه، وابن خزيمة.

جده فقط، فخطأ من العمل، يوهم ما اعترضت به.

والوجه الثاني: أنك إذا فعلت ذلك أعني أن تقول: لعله غير من فسرت به وقعت في أشد مما فررت منه، فإنك أبيت أن يكون هذا المختلف فيه، وزعمت أنه من لا يعرف البتة، فاعلم ذلك.

وذكر من طريق العقيلي، من حديث الرَّبيع بن بدر، عن عُنْطُوانة (١١٢١) وذكر من طريق العقيلي ، من حديث الرَّبيع بن بدر، عن عُنْطُوانة (١١٤٠) عن الحسن، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ : «يا أنس إذا صليت فضع بصرك حيث تسجد» الحديث.

ثم قال: إسناده ضعيف (٢).

لم يزد على هذا.

وهو كما قال، وعلته الجهل [بحال]<sup>(٣)</sup> عنطوانة.

ولما ذكره العقيلي، قال فيه: بصري مجهول(١).

والربيع بن بدر أيضاً ضعيف (٥) ، وهو الذي يقال له: عُلَيلة (٦) .

<sup>(</sup>١) في، ت، عنطوانة، وهو بضم المهملة، وسكون النون، وضم المشالة المهملة.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ٢).

<sup>(</sup>٣) الزيادة من، ت.

<sup>(</sup>٤) بل الذي في العقيلي: مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ.

<sup>(</sup>٥) بل متروك كما في العقيلي.

<sup>(</sup>٦) في، ق، علته، وهو تحريف، وإنما هو بمهملة مضمومة، ولامين. التقريب (١/ ٢٤٣)، وفي، ق، علته.

<sup>( 1 1 1 1 )</sup> ضعيف: أخرجه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٤٢٧)، وابن عدي (٣/ ٩٩١)، قال العقيلي: حديثه غير محفوظ، روى عنه الربيع بن بدر، والربيع متروك، ولا يعرف إلا به.

وقال البخاري: ربيع بن بدر، ويقال له: عليلة السعدي، التميمي، ضعفه قتيبة. انظر: التاريخ الكبير (٣/ ٢٧٩).

وقال الذهبي في ترجمة عنطوانة في الميزان (٣/ ٣٠٣): لا يدري من هذا، لكن تفرد به عنه عليلة.

وذكر من طريق الدارقطني، عن يوسفَ بن عبد الله بن ن سلام، عن أبي الدرداء، عن النبي عَلِي قال: «لا صلاة لملتفت».

وذكر أنه لا يثبت<sup>(١)</sup> .

ولم يبين علتَه، وهو من الأحاديث التي بيَّنتُ من باب الأحاديث التي ذكرها على أنها متصلة وهي منقطعة أو مرسلة . أنه غيرُ موصول (٢) الإسناد (٦).

والذي لأجله كتبتُه الآن هنا، هو تَبيين ما أجمل من / علته، وذلك أن [٢٢٧٠] عرجاله مجهولون، ومع ذلك اضطربوا فيه.

قال الدارقطني لما ذكره: يرويه أبو شمر (١) الضبعي، واختلف عنه؛ فرواه الصلت بن طريف المعولي، عن أبي شمر (٥) قال: أخبرني رجل عن ابن أبي مليكة (١) ، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبي الدرداء.

وقال أبو قتيبة: سلم بن قتيبة: عن الصلت بن طريف [عن رجل، عن ابن أبي مليكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، وخلط في الإسناد.

وقال شعبة: عن أبي شمر، عن رجل]، عن رجل، عن رجل، عن رجل، عن رجل، عن رجل، انتهى رجل، فيهم امرأة من هؤلاء الأربعة. والحديث مضطرب لا يثبت، انتهى

الأحكام الوسطى (٣/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) في، ت، موصل.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) بكسر المعجمة أو فتحها، وسكون الميم أو فتحها.

<sup>(</sup>٥) في، ت، ابن شمر.

<sup>(</sup>٦) في العلل: أبو مليكة.

<sup>(</sup>١٢٢) ضعيف: أخرجه الطبراني في الصغير (٢/ ٤٣٤)، وفي الأوسط، وفي الكبير، وقال في المجمع (٢/ ٨٠): «وفيه الصلت بن يحيى، ضعفه الأزدي، وفي رواية الصغير والأوسط: الصلت بن ثابت، وهو وهم، وإنما هو الصلت بن طريف، ذكره الذهبي في الميزان وذكر له هذا الحديث، وقال الدارقطني: حديثه مضطرب».

كلام الدار قطني (١) .

وما مثل هذا ألتفت إليه، ولا ينبغي لمن يذكره أن يطوي إسناده، فإن ذلك يوهم أنه شيء ينظر فيه، وإنما هو عدم الإخفاء (٢) بأمر من لم يسَم من رجاله، ولا بمن سمى منهم، كأبي شمر، ونصر بن طريف؛ فإنهما لا يعرفان.

وأتبعه أبو محمد أن قال: ورواه الصلت بن مهران، عن ابن أبي مليكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن النبي على مثله سواء، ذكره البزار في الإملاء، في غير المسند، انتهى ما ذكر.

وهذا أيضاً لم يبين علته، وهي قد تَبينت بما تقدم، فإنه كان من قُبيل: عن الصلت بن طريف المعولي، عن أبي شمر، عن رجل، عن ابن أبي مليكة.

وهو الآن: عن الصلت بن مهران، عن ابن أبي مليكة.

وكان قُبيل عن أبي الدرداء، وهو الآن عن عبد الله/ بن سلام.

والصلت بن مهران أيضاً مجهول.

وقد ترجم ابنُ أبي حاتم ترجمتين متواليتين، قال في إحداهما: صلت بن مهران، روى عنه محمد بن بكر الجسن، وشهر بن حوشب، روى عنه محمد بن بكر البُرْساني، وسهل بن حماد، سمعت أبي يقوله.

ثم قال في الأخرى: صلت بن طريف المعولي، روى عن الحسن، وأبي شمر، روى عنه أبو قتيبة، وموسى بن إسماعيل، سمعت أبي يقوله.

ثم زاد هو أنه روى عنه عبد الملك بن إبراهيم الجدي، وسهل بن بكار.

وقال سهل: حدثني صلت / بن طريف، وكان جار المهدي بن ميمون،

[۲۲۸]ت

[۲۸۹ ق]

<sup>(</sup>١) العلل (٦/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) في، ت، لاخفاء، وهو خطأ.

انتهى ما ذكرهما به (۱).

ولم يعرِّف بشيء من أحوالهما، فهما مجهولا الأحوال، والله أعلم.

(۱۱۲۳) وذكر أيضاً من مراسل أبي داود، عن سعيد بن العاصي، قال: «كان رسول الله عَلَي إذا خرج من المدينة قصر (٢) بالعقيق، فإذا خرج من مكة قصر بذى طوى».

ثم أتبعه قول أبي داود: رُوي مسنداً ولا يصح (٣).

هذا ما ذكره به، وهو كما ذكر، إلا أنه لم يبين موضع انقطاعه.

وسعيدُ بن العاصي صحابي، وهو ابن العاصي [بن سعيد بن العاصي](١) ابن أمية بن عبد شمس.

ومع أنه صحابي فإنه يروي عن عمر .

والانقطاعُ فيه هو ما بيْن أيوب بن موسى بن عمرو(٥) بن سعيد بن العاصي، وجدِّه سعيد بن العاصي المذكور.

قال أبو داود: حدثنا النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن الضحاك بن عثمان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن العاصي.

فقول أبي داود: «رُوي مسنداً»، إنما يعني به أنه روي متصلاً، فاعلم ذلك.

<sup>(</sup>١) الجوح (٤/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) في المراسل: يقصر.

 <sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ٥٤).

 <sup>(</sup>٤) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>٥) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١١٢٣) ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسل (١/ ١١٠)، وإسناده حسن متصل إلى أيوب بن موسى المذكور.

(۱۱۲٤) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث صُغْدي (۱) بن سنان، قال: حدثنا محمد بن فضاء (۲) ، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله (۳) ، عن أبيه، قال: قال رسول الله عَلَي : «إذا لم يقدر أحدكم على الأرض، إذا كنتم في طين أو قصب، أو موا بها إيماء».

ثم قال: هذا الإسناد من أضعف إسناد، وفي بعض ألفاظه من الزيادة [«أو ماء أو ثلج»(٤).

هكذا قال، وهو صحيح من القول، ولكن بقي عليه: أين هو ضعفه؟

فاعلم](٥) أن فضاء(١) الأزدي الجهضمي، والد محمد بن فضاء مجهول الحال، ولا يعرف روى عنه إلا ابنه محمد بن فضاء.

وابنه محمد بن فضاء المعبّر، ضعيف، كان سليمان بن حرب سيئ الرأي فيه، وكان يقول عنه: إنه كان يبيع الشراب(٧).

وقال ابن معين: ليس بشيء (٨).

وصُغُدي بن سنان ضعيف أيضاً، وقال فيه ابن معين: ليس بشيء (٩)

<sup>(</sup>١) في، ت، صعدي، وهو تصحيف، وإنما هو بضم الصاد، وسكون المعجمة.

 <sup>(</sup>۲) فى الكامل: قضاء، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الكامل: عن علقمة، عن عبد الله، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٤٧).

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

 <sup>(</sup>٦) بالفاء المهملة، والألف المدودة.

<sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>A) التاريخ (٤/ ٩١).

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه (٤/ ٣١٦).

<sup>(</sup>١٢٤) ضعيف: أخرجه ابن عدي (٤/ ١٤٠٩)، وقال: وهذا عن محمد بن فضاء، يرويه عنه صغدي، وأظنه شاركه فيه آخر، إلا أنه مشهور به. . . ولصغدي غير ما ذكرت من الحديث يتين على حديثه ضعفه .

ويرويه عن صغدي بن سنان، زيد بن الحريش، وهو أيضاً مجهول الحال(١).

(١١٢٥) وذكر من طريق النسائي، عن أبي بن كعب، عن النبي (٢) ﷺ: «كان يقرأ في الوتر بسبح، وفي الثانية بقل هو الله أحد، ويقنت قبل الركوع» / الحديث.

ثم قال بعده: وقال الترمذي في حديث عائشة: «وفي الثالثة بقل هو الله أحد، والمعوذتين».

وحديث النسائي أصح إسناداً (٣).

كذا قال، وهو كما ذكر، ولكنه لم يبين علة حديث عائشة، فاعلم أن الترمذي ذكره هكذا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري، حدثنا محمد بن سلمة (١٤) الحراني، عن خصيف، عن عبد العزيز بن جريج، قال: سألنا عائشة، بأي شيء كان يوتر رسول الله عليه ؟ قالت:

(١٢٦) «كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها / الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، والمعوذتين».

[۲۹۰ ق]

<sup>(</sup>١) لسان الميزان (٢/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) في، ت، أن النبي.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) في، ق، و، ت، محمد بن محمد بن سلمة، وهو تحريف واضح.

<sup>(</sup>۱۱۲۵) صحیح: أخرجه النسائي (۳/ ۲٤٤)، وأبو داود (۲/ ۲۳)، وابن ماجه (۱/ ۳۷۰)، وابن نصر في قيام الليل مختصر -: ۳۰۳، وأحمد (۵/ ۱۲۳)، وابن حبان (٤/ ۱۷۱). وابن ماجه (۱/ ۳۷۱)، وأبو داود (۲/ ۳۳)، وابن ماجه (۱/ ۳۷۱)، والبغوی (٤/ ۹۹).

وقال فيه: حسن غريب، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي الله التهى كلام الترمذي.

فأقول: إنما لا يقال: هذا الحديث صحيح، لمكان خصيف بن عبد الرحمن ابن أبى عون الجزري، فإن حفظه رديء سيئ (١).

وفيه مع ذلك قول عبد العزيز بن جريج: سألنا عائشة، فقد زعم قوم أنه لم يسمع منها.

و ممن قال ذلك أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي (٢) ذكره عنه المنتجالي (٣) في كتابه صحيحاً عنه، ولو جاء قوله: سألنا عائشة عن غير خصيف ممن يوثق به، صح سماعه منها.

وإلى ذلك فإنه ـ أعني عبد العزيز بن جريج والدعبد الملك ـ لا يتابع على حديثه . قاله البخاري(٤) .

وأما ما ذكر الترمذي من رواية يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، فإنه لم يوصل إليه إسناداً، ولا أعرفه من غير رواية يحيى بن أيوب(٥).

قال الدارقطني: [حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي، قال: حدثنا أحمد بن منصور](١) قال: حدثنا سعيد بن عُفير، قال: أخبرني يحيى

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۳/ ۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) معرفة الثقات ص: ٢٢٧.

٣) هكذا في، ق، و، ت، وفي فهرست ابن خير: المنتجيلي، ص: ٢٢٧، وكذا في جذوة المقتبس ص: ١٢٥، واسمه أحمد بن سعيد بن حزم الصدفى، أبو عمر، تقدمت ترجمته في الحديث: ٨٥٧.

<sup>(</sup>٤) التأريخ الكبير (٦/ ٢٣).

<sup>(</sup>٥) قلت: بل جاء من غير روايته.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين يوجد في الدارقطني هكذا: حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا سعيد ابن عفير. فليتأكد منه.

ابن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أن رسول الله عَلَيْ : «كان يقرأ في الركعتين اللتين / يوتر بعدهما، بسبح اسم [٢٢٩] وبك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الوتر، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس».

[حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا سعيد بن عن يحيى بن أيوب، فذكره [(١).

حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، فذكره (٢).

ابن الرحمن-يعني ابن المحمد عن عبد الرحمن-يعني ابن إسحاق-عن ابن زيد-وهو محمد عن ابن سيلان (٣) واسمه عبد ربه عن

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٢) السنن (٢/ ٣٤\_٣٥).

<sup>(</sup>٣) بكسر المهملة وسكون التحتانية.

<sup>(</sup>١ ٢٧) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢/ ٢٠)، وأحمد (٢/ ٤٠٥)، والطحاوي في المعاني (٢/ ٢٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٤١).

كلهم من طرق عن خالد بن عبد الله الواسطي، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد بن زيد بن قنفد، عن ابن سيلان، عن أبي هريرة به.

وهذا إسناد ضعيف لعلتين:

الأولى: جهالة ابن سيلان عيناً وحالاً، أما عيناً فللاختلاف في اسمه، فقيل: عبد ربه، وقيل: جابر، وقيل: جابر، وقيل:

وأما حالاً: فلم يوثقه أحد.

الثانية: المخالفة، فعبد الرحمن بن إسحاق رفعه، وحفص بن غياث وقفه.

وعبد الرحمن وإن كان من رجال مسلم إلا أنه خرج له في الشواهد فقط، وهو متكلم في حفظه وعدالته معاً، وهو دون حفص بن غياث بكثير.

وعليه فرفع الحديث شاذ، ووقفه هو المحفوظ لو صح.

أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «لا تدعُوهما وإن طردتكم الخيل».

ثم قال: ليس إسناده بقوي(١).

كذا قال، ولم يبين موضع علته، وسمى ابن سيلان عبد ربه.

فأقول ـ وبالله التوفيق ـ : جابر بن سيلان، يَروي عن ابن مسعود، روى عنه محمدُ بن زيد بن المهاجر (۲) [كذا ذكره ابن أبي حاتم (۳) .

وذكره الدارقطني (٤) فقال: يروي عن أبي هريرة، روى عنه محمد بن زيد ابن مهاجر ] (٥) .

وقال ابن الفرضي: روى عن ابن مسعود وأبي هريرة(١).

فعلى هذا، يُشبه أن يكون هذا الذي لم يسمَّ في الإسناد جابراً هذا، وهو غالب الظن.

وهناك أيضاً عبد ربه بن سيلان (٧) ، مدني ، سمع أبا هريرة ، رَوى عنه أيضاً محمد بن زيد بن مهاجر ، ذكره بهذا ابن أبي حاتم (٧) وابن الفرضي وغيرهما .

ولما ذكر ابن الفرضي عبد ربه هذا قال: أظنه أخا عيسى بن سيلان (٩). وأيُّهما كان، من عبد ربه أو جابر، فحاله مجهولة لا تعرف.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ٧٧).

<sup>(</sup>۲) في، ت، مهاجر .

<sup>(</sup>٣) الجوح (٢/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٤) المؤتلف والمختلف (٣/ ١٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٦) لعله ذكر ذلك في كتابه مشتبه النسبة، ولم نره الآن.

<sup>(</sup>v) بكسر المهملة، بعدها تحتانية ساكنة.

<sup>(</sup>۸) الجرح (٦/ ٤٠).

<sup>(</sup>٩) التهذيب (٢/ ٣٥).

وإلى ذلك فإن عبد الرحمن بن إسحاق، هو الذي يقال له عَبَّاد المقرئ». قال يحيى القطان: سألت عنه بالمدينة فلم أرهم يَحمدونه (١١). وقال أحمد: روى عن أبي الزناد أحاديث منكرة (١٦). وغيرُهما يو ثقه (٣).

وهو عندهم نحو محمد بن إسحاق في حاله، وليس منه بنسب(١).

وزعم ابن عيينة أنه كان قدرياً، نفاه أهل المدينة، فنزل ماء هاهنا مَقتلَ الوليد فلم نجالسه (٥).

وأخرج له مسلم(١).

(۱۱۲۸) وقد ذكر أبو محمد في الاعتكاف، حديث عائشة الذي فيه: «السنة في المعتكف(›› أن لا يعود/ مريضاً» الحديث.

[۲۲۹] ت

<sup>(</sup>١) الجرح (٥/ ٢١٢)، وفي، ت، يحبدونه.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) كابن معين، وأبى داود، والبخاري.

<sup>(</sup>٤) كذا في، فَ، و، ت، والظاهر أنه «يثبت» أي وليس بثبت من ابن إسحاق كما في ترجمته عند كل من ترجمه.

<sup>(</sup>٥) التهذيب (٦/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٦) يعني في الشواهد.

<sup>(</sup>٧) في أبي داود: على المعتكف.

<sup>(</sup>١١٢٨) صحيح: أخرجه أبو داود في الصوم (٢/ ٣٣٤)، والدارقطني مطولاً تامــاً (٢/ ٢٠١)، والبيهقي (٤/ ٣١٥). وأصل قوله: «والسنة في المعتكف»، عند البخاري ومسلم، وغيرهما. من طرق عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة.

قال الدارقطني: يقال: إن قوله: «والسنة في المعتكف» إلى آخره ليس من قول النبي على ، وأنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم، وهشام بن سليمان لم يذكره.

ثم رده بأن قال: عبد الرحمن بن إسحاق لا يحتج بحديثه (١).

(١١٢٩) وذكر من طريق أبي داود أيضاً، عن قيس بن عمرو ـ ويقال: قيس بن قهد (٢) ـ حديث الذي صلى بعد الصبح ركعتين، فلم يقل له النبي عَلَيْهُ.

ثم قال بإثره: ليس هذا الحديث بمتصل، ذكر ذلك الترمذي (٣).

كذا قال، وهو كما / ذكر، إلا أنه لم يبين موضع انقطاعه.

[۲۹۱ق]

وبيان ذلك هو أن إسناده هو هذا: قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن غير (٤) ، عن سعد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو، فذكره.

قال الترمذي: محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس بن عمرو، ويقال: قيس بن قهد.

وفصل ابن السكن بينهما، فجعلهما رجلين أعني قيس بن عمرو، وقيس ابن قهد وفي سعد بن سعيد اختلاف (٥) ، ولم يعرض له، فاعلم ذلك .

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٤/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) بالقاف المفتوحة، بعدها هاء ساكنة. الإكمال (٧/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ٧٨).

<sup>(</sup>٤) في أبي داود: حدثنا ابن غير.

<sup>(</sup>٥) التهذيب (٣/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>۱۱۲۹) صحیح بغیره: أخرجه أبو داود (۲/ ۲۲)، وأحمد (٥/ ٤٤٧)، والحاكم (١/ ٢٧٥)، والحاكم (١/ ٢٧٥)، والحاكم (١/ والترمذي (٢/ ٤٨٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٤)، وابن خزية (٢/ ١٦٤)، والحاكم (١/ ٢٧٥)، والبيهقي (٢/ ٤٨٣).

من طرق عن سعد بن سعيد، ثنا محمد بن إبراهيم التيمي، عن قيس بن عمرو.

قال الترمذي: وإسناد هذا الحديث ليس بتصل، محمد بن إبراهيم التيمي، لم يسمع من قيس، وروى بعضهم هذا الحديث، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم أن النبي عَلَيْهُ خرج فرأى قيساً. ا. ه.

( • ۱۱ ۱ ۱ ) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عمر ، حديث: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين». وأتبعه قوله فيه: غريب.

ثم قال أبو محمد: إنه رُوِي من طرق فيها ضعفاء ـ سماهم ـ وأحسنها حديث الترمذي(١) .

وقد كتبناه في باب الأحاديث التي أتبعها رواية رواة ، أوهم أنها عنهم ، وليست عن أحد منهم (٢) .

ونريد منه الآن تبيين علة الخبر المذكور، فنقول: قال الترمذي: حدثنا أحمد بن عبدة الضبِّي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحُصين، عن أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، عن ابن عمر، فذكره.

وكلُّ من في هذا الإسناد معروف مشهور، إلا محمدَ بن الحصين، فإنه مختلَف فيه، ومجهول الحال مع ذلك.

كان عمر بن علي المُقدَّمي، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي يقولان:

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث: ٨٣.

<sup>(</sup> ۱۳۰ ) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي، في الصلاة (۲/ ۲۷۹)، وأبو داود كذلك (۲/ ۲۰)، وابن ماجه (۱/ ۸۱)، واختصره، وأحمد (۲/ ۱۰٤)، والدارقطني (۱/ ۱۹۹)، والبيهقي (۲/ ۲۰۵).

من طرق عن قدامة بن موسى، عن محمد بن حصين، عن أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، عن ابن عمر به مرفوعاً.

قال الترمذي: حديث ابن عمر، حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد.

عن قدامة بن موسى، عن محمد بن حصين، وكان وهيب، وحميد بن الأسود يقو لان: عن قدامة بن موسى، عن أيوب بن حصين.

وقال عثمان بن عمر: حدثنا قدامة بن موسى، قال: حدثنا رجل من بنى حنظلة.

[۲۳۰]ت

ذكر هذا / الخلاف فيه البخاري(١) ، ولم يعرِّف هو ولا ابن أبي حاتم (٢) من حاله بشيء، فهي عندهما مجهولة.

وذكر أبو داود رواية وهيب، عن قدامة، عن أيوب بن حصين، كما أشار إليها البخاري، ولفظه: «ليبلغ شاهدُكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين».

(۱۳۱) وذكر من طريق البزار وأبي داود، عن أبي الدرداء، قال: أوصاني خليلي على بثلاث.

ذكره في صلاة الضحى، ثم قال عن البزار: إسناده حسن (٤) .

التاريخ الكبير (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) الجرح (٧/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) في، ت، إليهما.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٨١).

<sup>(</sup>١٣١) صبحيح بغيره: أخرجه البزار، وأبو داود في الصلاة (٢/ ٦٦)، وأحمد (٦/ ٤٤٠).

من طريق أبي المغيرة، حدثنا صفوان، حدثني بعض المثيخة، عن أبي إدريس السكوني.

وأبو المغيرة، ثقة، واسمه عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، وروايته هذه تنبئ عن أن صفوان لم يسمع من أبي إدريس، بل بينهما واسطة، ورواه أبو الزاهرية واسمه حدير بن كريب الحمصي عن جبير بن نفير، عن أبي هريرة مرفوعاً، أخرجه ابن عدي (٣/ ١١٩٨) في ترجمة سعيد بن سنان الحمصي، أبو مهدي.

قال: وعامة ما يرويه وخاصته عن أبي الزاهرية غير محفوظ.

قلت: وعليه فروايته هذه منكرة بذكر أبي هريرة، ولا أظنه إلا من تخليطه وضعفه، أراد أبا الدرداء فجعله أبا هريرة.

ولكن هذا الحديث له طريق آخر صحيح، أخرجه مسلم في المسافرين (٢/ ٤٩٩)، والبيهقي (٣/ ٤٤).

ولم يبين لم لا يصح.

وإسناده هو هذا: قال البزار: حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه [أبو الحميان](١) حدثنا أبو اليمان، حدثنا صفوان بن عمرو، عن أبي إدريس السّكوني، عن جُبير بن نُفير، عن أبي الدرداء.

وقال أبو داود: حدثنا عبد الوهاب بن نَجدة، حدثنا أبو اليمان، فذكره.

وقد يَظن من لا يحقِّق أن أبا إدريس السَّكوني المذكور فيه، هو الخولاني، قاضي عبد الملك بن مروان، لكثرة روايته عن أبي الدرداء.

ويكون ذلك عمن ظنه خطأ، فإن هذا السَّكوني إنما يروي عن جبيسر بن نفير، عن أبي الدرداء، ولا يُعرف روى عنه غير صفوان بن عمرو(٢) فحاله مجهولة.

وإنما هو عنده حسن، باعتبار الاختلاف في قبول أخبار المساتير، للخلاف في أصل قَبِلَه، وهو من عُلم إسلامه، هل تقبل روايته وشهادته ما لم يظهر من حاله ما يمنع من ذلك، أو يُبتغَى وراء الإسلام مزيدٌ، هو المعبَّر عنه بالعدالة؟

وإلى هذا، فإنه قد أبعد فيه الانتجاع، وقد ذكره مسلم من أحسن من هذا الطريق، وقد ذكرنا ذلك في بابه، فاعلمه (٣).

<sup>(</sup>١) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>Y) قال الذهبي في الميزان (٤/ ٤٨٧): قد روى عنه غير صفوان، فهو شيخ محله الصدق، وحديثه جيد. قال الحافظ في التهذيب (١٢/ ٧): كذا قال، ولم يسم الراوي الآخر، وقد جزم ابن القطان بأنه ما روى عنه غير صفوان، وقول الذهبي: "إن من روى عنه أكثر من واحد، فهو شيخ محله الصدق» لا يوافقه عليه من يبتغي غير الإسلام مزيد العدالة، بل هذه الصفة هي صفة المستورين الذين اختلف الأثمة في قبول أحاديثهم.
(٣) انظر الحديث.

(۱۱۳۲) وذكر من طريق الترمذي (۱) عن كعب بن عجرة: «صلى رسول الله على في مسجد بني عبد الأشهل المغرب، فرأى ناساً يتنفلون، فقال: عليكم بهذه الصلاة في البيوت».

وأتبعه قول الترمذي فيه: غريب.

[۲۹۲] والصحيح ما روى ابن عمر أنه عليه السلام / «كان يصلي الركعتين بعد العرب في بيته» (٢) .

هذا نص ما أورد، وهو كما قال، إلا أنه لم يبين موضع العلة، وهي الجهل بحال إسحاق بن كعب بن عجرة، راويه عن أبيه، ولا يعرف روى عنه غير ابنه سعد بن إسحاق، وهو ثقة.

وقد صرح بهذه العلة في كتابه الكبير إثر هذا الحديث (٢) ، فاعلم ذلك . (٢٣) وذكر من طريق البزار ، عن مندل ، عن محمد بن عبيد الله ،

<sup>(</sup>١) في، ق، اليزيدي، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الكبرى.

<sup>(</sup>١٩٣٢) حسن بغيره: أخرجه الترمذي في الصلاة (٢/ ٥٠٠-٥٠١)، وأبو داود (٢/ ٣١)، والنسائي في قيام الليل (٣/ ١٩٨)، وابن خزيمة (٢/ ٢١٠)، والطبراني في الكبير (١٩/ ١٤٦)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٧٨).

كلهم من طريق محمد بن موسى الفطري، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن أبيه، عن جده مرفوعاً.

قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث كعب بن عجرة، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وقال الذهبي في الميزان (١/ ١٩٦): إسحاق بن كعب، تابعي مستور. . . تفرد بحديث سنة المغرب. . . وهو غريب جداً .

قلت: وثقه ابن حبان على عادته في مثله (١٤/ ٢٢).

<sup>(</sup>١٩٣٣) ضعيف: أخرجه البزار كما في كشف الأستار (١/ ٣١١)، وقال في المجمع (٢/ ١٩٨): ومندل فيه كلام، ومحمد هذا، ومن فوقهم لا أعرفه.

عن أبيه ، عن جده أن رسول الله على «اغتسل للعيدين» الحديث.

ثم قال: إسناده ضعيف<sup>(۱)</sup>.

كذا قال، ولم يفسر علته، وهي ضعف محمد بن عبيد الله بن أبي رافع. قال ابن معين: ليس بشيء (٢) .

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جداً، ذاهب(٣).

وقال البخاري: منكر الحديث(١).

ومَندل بن على، أحسن حالاً منه، وإن كان أيضاً ضعيفاً، فاعلم ذلك :

(١٩٣٤) وذكر من طريق أبي داود عن ابن عباس، أن النبي عَلَيْهُ: «لم يسجد في شيء من المفصل، منذ تحول إلى المدينة».

ثم قال: إسناده ليس بقوي، ويُروكى مرسلاً.

والصحيح ما تقدم، يعني حديث أبي هريرة في سجود النبي على في في إذا السماء انشقت ﴾ و في اقرأ ، وإسلامه متأخر (٥).

هذا ما ذكر: وإنه لعلة بينة، ولكن مع ذلك نبين ما عَدمَ إسنادُه من القوة، لست (٦) أعني من جهة ما يروى مرسلاً، فإن هذا عندي لا يضره، ولكن من

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) التاريخ (٤/ ٦٠)، وعنده: ليس حديثه بشيء. ونقل عنه البخاري نفس العبارة التي نقلها المؤلف.

<sup>(</sup>٣) الجرح (٨/ ٢)، وعنده ضعيف الحديث، منكر الحديث جداً، ذاهب.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٣/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٦) في، ق، ليست.

<sup>(</sup>١١٣٤) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (٢/ ٥٨)، وفي سنده أبو قدامة الإيادي، وهو ضعيف.

جهة أنه من رواية أبى قدامة ، عن مطر الوراق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .

ومَطرُ الوراق كان يشبَّه في سوء الحفظ محمدَ بن عبد الرحمن بن أبي ليلي (١).

وقد عيب على مسلم إخراج مديثه (٢).

وأبو قدامة الحارث بن عبيد قال فيه بن حنبل: مضطرب الحديث (٢) .

وهذا عندهم إنما يكون أيضاً من سوء الحفظ.

وضعفه ابن معين (٤) وقال فيه الساجي: صدوق، عنده مناكير (٥) .

وقال أبو حاتم البستي: كان شيخاً صالحاً ممن كثر وهَمُه (١) ، فاعلم ذلك/ .

[۲۳۰ أ] ت

وذكر من طريق أبي داود أيضاً، عن رجل، عن ابن عمر، قال: صليت خلف رسول الله على ، ومع أبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس.

وقال في إسناده: ضعيف، بل متروك؛ في إسناده أبو بحر: عبد الرحمن ابن عثمان البَكْراوي. انتهي قوله(٧).

<sup>(</sup>١) التهذيب (١٠/ ١٥٢)، وفيه: كان يحيى بن سعيد يشبه حديث مطر الوراق بابن أبي ليلي في سوء حفظه.

<sup>(</sup>٢) أي حديث مطر الوراق، وهي في المتابعات لا في الأصول، وعليه فلا عيب عليه، وما فعله هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) العلل (١/ ٤٠٤.٤١٤)، وبحر الدم: ٤٠٤، والجرح (٨/ ٢٨٧.٢٨٨)، ولم أجد عندهم هذه العبارة التي ذكرها المؤلف، فلعلها في رواية أخرى عن أحمد.

<sup>(</sup>٤) الجرح (٨/ ٢٨٨)، ضعفه في عطاء خاصة.

<sup>(</sup>٥) التهذيب (١٠/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٦) الثقات (٥/ ٤٣٥)، وليس فيه هذه العبارة، وإنما فيه: ربما أخطأ.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٢/ ١٦٤).

<sup>(</sup>١١٣٥) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (٢/ ٦١).

ولم يبين منه علة الخبر التي به سوكى الانقطاع بهذا الرجل، فإن البكراوي لم يتقدم له فيه قول.

ولكنه لما ذكر في الأشربة حديث عائشة:

(١٣٦) «كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب، فألقيه في إناء، فأمرسه ثم أسقيه النبي عَلَي الله ».

قال بإثره: في إسناده أبو بحر البكراوي، وهو ضعيف عندهم. انتهى قوله (١).

وهو كما ذكر ضعيف، وقد صرح البستي بعلة ضعفه، فقال: منكر الحديث (٢). وأما هذا الرجل الذي يرويه عن ابن عمر فلا يعرف.

وهو اختصر الحديث أعني أبا محمد..

ونصه عند أبي داود هكذا: حدثنا عبد الله بن الصباح العطار، قال: حدثنا أبو بحر، قال: حدثنا أبو تميمة الهُجَيمي<sup>(7)</sup> قال: لما بعثنا الركب قال أبو داود: يعني إلى المدينة قال: كنت أقص بعد صلاة الصبح، فأسجد، فنهاني ابن عمر، فلم أنته، ثلاث مرات، ثم عاد فقال: «إني صليت خلف رسول الله عَلَيْة ، ومع أبي بكر، وعمر، وعثمان وعثمان رضي الله عنهم فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس».

الأحكام الوسطى (٧/ ١٣٦).

<sup>(</sup>۲) المجروحون (۲/ ۲۱).

<sup>(</sup>٣) في، ت، المليح، وهو تحريف، وصوابه بضم الهاء، وفتح الجيم.

<sup>(</sup>١١٣٦) ضعيف: أخرجه أبو داود في الأشربة (٣/ ٣٣٣)، وفي سنده البكراوي، وقد تقدم، وعتاب مجهول الحال، وصفية بنت عطية: لا تعرف.

(١ ٣٧) وذكر من طريق البزار عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ: «كان يقلم / أظفاره، ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة».

[۲۹۳ ق]

ثم قال: هذا يرويه إبراهيم بن قُدامة الجُمَحي، عن الأغر، عن أبي هريرة، ولم يتابع إبراهيم عليه (١).

كذا ذكره، ولم يذكر بهذا الكلام علته في الحقيقة، وإنما هي أن إبراهيم هذا لا يعرف، ولا أعرف أحداً ممن صنف في الرجال ذكره (٢٠).

ولما ذكر البزار هذا الحديث من رواية عتيق بن يعقوب الزبيري عنه ـ بعد حديث / .

(۱۱۳۸) كان إذا أصابهم المطر، وسالت الميازيب، قال: «لا محل عليكم العام».

أتبعهما أن قال: لم يتابع إبراهيم بن قدامة عليهما، وإذا تفرد بحديث لم يكن حجة ؛ لأنه ليس بالمشهور، وإن كان من أهل المدينة. انتهى كلام البزار..

والرجل لا يعرف البتة، ولا أدري لم اختصر أبو محمد كلام البزار، وكتب منه التفرد، وعدم المتابعة، وهو عند المحققين لا يضر الثقة. فاعلم ذلك.

الأحكام الوسطى (٣/ ١١٦).

<sup>(</sup>۲) قلت: ذكره ابن حبان، وهو قبل المؤلف بدهر.

<sup>(</sup>٣) أي لا قحط ولا جدب.

<sup>(</sup>١٣٧) ضعيف: أخرجه البزار ـ كشف الأستار (١/ ٢٩٩)، والطبراني في الأوسط كما في المجمع (١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>١ ٢ ١ ١) ضعيف: أخرجه البزار، والطبراني في الأوسط قال في المجمع (٢/ ٢١٦): وفيه إبراهيم بن قدامة، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال البزار: إذا انفرد بحديث لا يحتج به.

(١٣٩) وذكر من طريق النسائي حديث سمرة: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت».

ثم قال: الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.

ورواه البزار من حديث أبي سعيد مثله سواء، وفي إسناده أسيد بن زيد(١٠).

هذا نص ما أتبعه من غير مزيد، وليس فيه بيان علته؛ إذ لم يتقدم له في أسيد بن زيد قول.

وقد ترك بهذا الذي ذكر (٢) التنبيه على كونه من رواية شريك، وعنه يرويه أسيد بن زيد، عن عوف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد.

وقال البزار: لا نعلم رواه عن عوف إلا شريك، ولا عن شريك إلا أسيد ابن زيد، وأسيد بن زيد كوفي، قد احتُمِل حديثه، مع شيعية شديدة كانت فيه، انتهى كلام البزار.

أسيد بن زيد هو الجَمَّال (٣).

قال الدوري عن ابن معين: «إنه كذاب»(٤).

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ١١٧)، وأسيد بفتح الهمزة..

<sup>(</sup>۲) فی،ق،ترك.

<sup>(</sup>٣) بفتح الجيم، وتشديد الميم.

<sup>(</sup>٤) التاريخ (٣/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>۱۲۹) حسن بغيره: أخرجه النسائي في الجمعة (٣/ ٩٤)، وأبو داود (١/ ٩٧)، والترمذي (٢/ ٣٩)، وابن خزيمة (٣/ ١٢٨)، وابن الجارود في المنتقى: ١٠٧، والطحاوي في معاني الآثار (١/ ١١٩)، والدارمي (١/ ٣٦٣)، وأحمد (٥/ ١١٨-١٥-١٦-٢٢)، والبيهقي (١/ ٢٩٥)، (٣/ ١٩٠)، والبغوي (٢/ ١٦٤).

كلهم من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، مرفوعاً به.

وفيه عنعنة قتادة، وهو مدلس، لكن لم ينفرد به.

وقال أبو حاتم: «قدم الكوفة فأتاه أصحاب الحديث، ولم آتِه (١) ، كانوا يتكلمون فيه »(٢) .

وقال (٣) الساجي: «له مناكير» (٤).

وقال أبو حاتم البستى: «يروي المنكرات عن الثقات»(٥٠) .

ومع هذا فقد أخرج له البخاري، وهو ممن عيب عليه الإخراج عنه (١٠) .

( • ٤ ١ ١ ) وذكر من طريق الدارقطني فيمن لا تجب عليهم الجمعة: «المسافر» من حديث جابر.

ثم قال: إسناده ضعيف(٧).

ولم يبين موضع علته، وإنه ضعيف كما ذكر.

قال الدارقطني: حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله(^) قال: حدثنا يحيى بن نافع بن خالد بمصر، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال:

<sup>(</sup>١) في، ت، فلم أته.

<sup>(</sup>۲) الجرح (۲/ ۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) في، ت، قال.

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١/ ٣٠١) مع تغيير في النص المنقول.

<sup>(</sup>٥) المجروحون(١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٦) قلت: أخرج له مقروناً بغيره، ولا ضير عليه في ذلك.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٨) في، ق، عبد الصمد المهتدي، وصوابه ما في، ت، والدارقطني.

<sup>( •</sup> ٤ ١ ١ ) صحيح بغيره: أخرجه الدارقطني (٢/ ٣)، وابن عدي (٦/ ٢٤٢٥)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٢٠٥)، والبيهقي (٣/ ١٨٤)، وابن الجوزي في التحقيق (١٥٨/١).

كلهم من طرق عن ابن لهيعة، حدثنا معاذ بن محمد الأنصاري، عن أبي الزبير، عن جابر، وفيه ثلاث علل، ذكرها المؤلف، لكن الحديث له شواهد يصح بها.

[۲۳۲]ت

حدثنا ابن لَهيعة قال / : حدثنا معاذ بن محمد الأنصاري، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله عَلَيه قسال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعةُ (١) إلا مريض (٢) ، أو مسافر، أو امرأة، أو صبي، أو مملوك، فمن استغنى بلهو أو تجارة، استغنى الله عنه، والله غنى حميد».

أبو الزبير مدلس، وابن لَهيعة متروك، ومعاذ بن محمد منكر الحديث غير معروف، قاله أبو أحمد.

وهو ذكره بهذا الحديث، وقال: ابن لهيعة يحدث عن أبي الزبير، عن جابر نسخة (٢٠٠٠).

( 1 1 1 1 ) وذكر من طريق أبي داود، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي عَلَيْ : «الجمعة على كل من سمع النداء».

ثم قال: روي موقوفاً وهو الصحيح (١٠).

لم يزد على هذا، وعلته أنه يرويه أبو داود هكذا: حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن محمد بن سعيد الطائفي (٥٠)،

<sup>(</sup>١) في الدارقطني زيادة: يوم الجمعة، وكذلك في الكامل لابن عدي.

<sup>(</sup>۲) كذا في، ق، و، ت، والدارقطني، وابن عدي، وعند البيهقي: «إلا على مريض» وهو أوضح.

<sup>(</sup>٣) الكامل (٦/ ٢٤٢٦) وفيه: بنسخة.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٣/ ١٢١).

<sup>(</sup>٥) في، ق، المطايفي، وهو تحريف.

<sup>(</sup> ۱ ۱ ۱ ۱) حسن بغيره: أخرجه أبو داود (١/ ٢٧٨)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٤٠)، والدارقطني (٦/ ١٤)، والخطيب في الموضح (١/ ٢٢)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٩٣)، والبيهةي (٣/ ١٧٣)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٥٧).

من طرق عن سفيان الثوري، عن محمد بن سعيد يعني الطائفي عن أبي سلمة بن نبيه، عن عبد الله بن هارون، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً، إلا البخاري فإنه لم يذكر أبا سلمة بن نبيه؛ فرواه عنده محمد بن سعيد، عن عبد الله بن هارون بلا واسطة.

عن أبي سلمة بن نُبيه (١) ، عن عبد الله بن هارون ، عن عبد الله بن عمرو .

وأبو سلمة بن نبيه مجهول لا يعرف / بغير هذا، ولم أجد له ذكراً في شيء من مظان وجوده ووجود أمثاله.

[۲۹٤ ق]

ومحمد بن سعيد الطائفي هو عند ابن أبي حاتم مجهول الحال، لم يزد في ذكره إياه على أن الثوري يروي عنه، وهو يروي عن طاوس، وعبد الله بن هارون (٢).

وذكر (٣) قبله (١) ترجمة أخرى، فيها محمد بن سعيد المؤذن، يروي (٥) عن عبد الله بن عنبسة (١) ، عن أم حبيبة، عن النبي ﷺ :

(١١٤٢) «من حافظ على أربع قبل الظهر».

وتبع في هذا العمل البخاري، ورد الخطيب ذلك من فعله، وتبين أنه

(۱۱٤۲) صحیح بغیره: أخرجه أبو یعلی في مسنده (۱/ ۳۳۲ ـ ۳۳۳)، من طریق یحیی بن سلیم، قال: سمعت محمد بن سعید المؤذن، عن عبد الله بن عنبسة یقول: سمعت أم حبیب بنت أبي سفیان تقول: قال رسول الله ﷺ: «من حافظ علی أربع رکعات قبل العصر بنی الله عز وجل له بیتاً فی الجنة».

هكذا رواه أبو يعلى، ولفظه مخالف للفظ الذي نقله المؤلف من كتاب ابن أبي حاتم، وهذا اللفظ لم يرد من طريق محمد بن سعيد المؤذن، بل من طريق غيره، كما سنبينه قريباً، ومحمد ابن سعيد هذا قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٢٢) بعد نسبته لأبي يعلى: وفيه ابن سعد المؤذن ولم أعرفه.

بنون مضمومة وموحدة مصغراً.

<sup>(</sup>۲) الجرح (۷/ ۲٦٤).

<sup>(</sup>٣) يعني ابن أبي حاتم. الجرح (٧/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) يعني محمد بن سعيد الطائفي .

<sup>(</sup>٥) في، ت، يرويه.

<sup>(</sup>٦) في، ت، عن عنبسة، وهو تحريف.

محمد بن سعيد الطائفي(١).

وسيأتي لمحمد بن سعيد الطائفي ذكر "بتوثيق الدارقطني إياه، في باب الأحاديث التي ضعفها وهي صحيحة، أو مختلف فيها(٢) إثر حديث:

(٣ ١ ١ ١ ) «لا يتوارثُ أهل ملتين، والمرأةُ ترث من دية زوجها»(٣) .

واتفق لأبي محمد أن غَلط فيه، فظنه محمد بن سعيد المصلوب، والدار قطني بين أنه الطائفي، وو تقه (٤) .

وعبدُ الله بن هارون هذا، / الذي يروي عنه محمد بن سعيد الطائفي - بلا واسطة بينه وبينه، على ما ذكر البخاري، وابن أبي حاتم، أو بتوسط أبي سلمة ابن نبيه بينهما، على ما في إسناد الحديث المذكور - هو أيضاً مجهول الحال، لم يذكر بغير هذا.

[۲۲۲ ب] ت

وقبيصة ، رجل صالح، إلا أنه كثير الخطأ على الثوري.

وقال النسائي<sup>(ه)</sup>: كثير الخطأ، لم يقل على الثوري، وغيره يقول: ثقة إلا في النوري.

<sup>(</sup>١) في، ق، المطايفي، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث: ٢٥٧٠.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) - انظر: سنن الدارقطني.

 <sup>(</sup>٥) لم ينقله عنه في التهذيب (٨/ ٣١٢) فينظر أين ذكره، هل في التمييز أو غيره.

<sup>(</sup>١١٤٣) حسن: أخرجه الدارقطني (٤/ ٧٧)، وابن ماجه (٢/ ٩١٤)، كلاهما من طريق الحسن بن صالح، عن محمد بن سعيد وقال محمد بن يحيى: عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن جدي عبد الله بن عمرو . . . فذكره .

قال الدارقطني: محمد بن سعيد الطائفي ثقة، وفي الزوائد: في إسناده محمد بن سعيد، وهو المصلوب، قال أحمد: حديث موضوع.

قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان، مقصوراً على عبد الله بن عمرو، ولم يرفعوه (١)، وإنما أسنده قبيصة، انتهى قوله.

وقد اتضح بما ذكرناه ما أبهم من علته، فاعلمه.

( £ £ 1 1 ) وذكر من طريق الترمذي، حديث: «الجمعة على من أواه الليل إلى أهله».

ثم قال: إسناده ضعيف، وإنما يُروكي [من] حديث معارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة (٣).

ولم يبين من هذه القطعة موضع العلة لمن لا يعلمها، وهي ضعف عبد الله ابن سعيد المقبري.

قال عمرو بن علي: [هو](١) منكر الحديث متروك(٥).

وقال البخاري عن يحيى القطان: استبان لي كذبه في مجلس (٢) .

وقال ابن حنبل: متروك الحديث مدنى (v) .

[ومُعاركُ بن عباد قال ابن حنبل: لا أعرفه (٨) .

<sup>(</sup>١) في، ت، لم يرفعوه.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من، ت، وساقطة من، ق، ولابد منها.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ١٢١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ثابت في، ت، دون، ق.

<sup>(</sup>٥) التهذيب (٥/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير (٥/ ١٠٥).

<sup>(</sup>V) الجوح (٥/ ٧١).

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه (٨/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٤٦٠/١) ضعيف جمداً : أخرجه الترمذي (٢/ ٣٧٥-٣٧٦)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٦٠).

وقال أبو زرعة <sup>(١)</sup> : واهي الحديث]<sup>(٢)</sup> .

وقال أبو حاتم: أحاديثه منكرة<sup>(٣)</sup>.

(١١٤٥) وذكر من طريق مسلم حديث جابر: «اركع ركعتين وتجوزً فيهما»(١).

وسكت عنه، وهو من رواية أبي سفيان عن جابر.

وتكرر (٥) سكوته عن أحاديث من روايته، منها حديث:

(١١٤٦) «إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم...»(١).

( $^{(\vee)}$  وحديث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن  $^{(\vee)}$ .

اختار فيه رواية أبي سفيان، وترك رواية أبي الزبير، والمعنى واحد، واللفظ مختلف.

<sup>(</sup>۱) الجرح (۸/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من، ق.

 <sup>(</sup>٣) الجرح (٨/ ٣٧٢)، وفيه: ليس بالقوي، وما ذكره المصنف إنما قاله فيه الفلاس.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٣/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٥) في، ت، وكرر.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٣/ ٦١).

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه (٣/ ١٣٨)، ووقع في، ت، الظن بالله، وما في، ق، هو الموجود في رواية مسلم عن أبي سفيان.

<sup>(</sup>١١٤٥) أخرجه مسلم في الجمعة (٢/ ٥٦٧)، وتابع أبا سفيان عن جابر، عمرو بن دينار، وأبو الزبير المكي، وطلحة بن نافع، والحسن البصري، فزال التفرد.

<sup>(</sup>١١٤٦) أخرجه مسلم في المسافرين (١/ ٥٢١)، وتابع أبا سفيان عن جابر، أبو الزبير المكي.

<sup>(</sup>١١٤٧) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٤/ ٢٢٠٥)، وتوبع أبو سفيان بأبي الزبيد.

(١١٤٨) وحديث: «نعم الإدام(١) الخل»(٢).

(٩ ١ ١ ١) وحديث: «إِن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» $^{(r)}$ .

كل هذه الأحاديث من مسلم(٤) ، وساق من عند البزار حديث:

( • • • ١ ١ ) «أميران وليسا<sup>(ه)</sup> / بأميرين، في الحج وفي الجنائز».

[۲۳۳ أ] ت

وأتبعه أن قال: أبو سفيان لا يحتج به عندهم (١) .

وقد أوعبنا في ذكر الحديث في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها(٧٠) .

(١٥١) وذكر حديث: «الوضوء من الضحك» عند أبي أحمد.

وقال بإثره: أبو سفيان ضعيف، وقبله من هو أضعف منه (^).

(١٥٢) وذكر من طِريق الترمذي، عن جعفر بن خالد بن سارة (٩) ،

<sup>(</sup>١) هكذا في، ق، و، ت، وجميع الرواة عن أبي سفيان في صحيح مسلم: اتفقوا على قول: "الأدم" وفي غير رواية أبي سفيان: الإدام.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٧/ ١٣٩-١٤٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر تفسه (٨/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) في، ت، من عند مسلم.

<sup>(</sup>٥) في، ق، وليس، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٤/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث: ٨٧٢.

<sup>(</sup>A) الأحكام الوسطى (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٩) بتخفيف الراء.

<sup>(</sup>١١٤٨) أخرجه مسلم في الأشربة (٣/ ١٦٢٢)، وتوبع أيضاً عليه أبو سفيان.

<sup>(</sup>٩٤ ١١) أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم (٤/ ٢١٦٦)، وتوبع أبو سفيان.

<sup>(</sup>۱۹۵۱) تقدم في الحديث: ۸۷۲.

<sup>(</sup>١٥١١) أخرجه ابن عدي في ترجمة يزيد بن سنان (٧/ ٢٧٢٥)، وقال: وعامة حديثه غير محفوظة.

<sup>(</sup>١٩٥٢) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي في الجنائز (٣/ ٣٢٣)، وأبو داود (٣/ ١٩٥)، وابن ماجه =

عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، حديث: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً؛ فإنه / قد وه جاءهم ما يَشغلهم».

وأتبعه أن قال: جعفر ثقة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن(١).

كذا قال، ولم يبين لم لا يصح، وذلك أن خالد بن سارة لا تعرف حاله، وروى عنه ابنه، وعطاء بن أبي رباح، قاله البخاري(٢).

وأهمله ابن أبي حاتم كسائر من يَجهل أحوالَهم (٣) .

ولا أعلم له إلا حديثين، هذا أحدهما.

(١١٥٣) والآخر أن النبي على : «حمل غلامين من بني عبد المطلب على دابة».

رواه [أيضاً](٤) جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر كذلك.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٣/ ١٤٠).

<sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير (۳/ ۱۵۳).

<sup>(</sup>٣) الجوح (٣/ ٣٣٥)، وليس عند البخاري ولا ابن أبي حاتم ذكر عطاء بن أبي رباح في الرواة عنه، وإنما ذكره في التهذيب (٣/ ٨١-٨٢).

<sup>(</sup>٤) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>= (</sup>۱/ ۰۱۶)، وأحمد (۱/ ۲۰۵)، والحاكم (۱/ ۳۷۲)، وابن الجوزي في التلبيس: ۳۱۹، كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة، عن جعفر بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر مرفوعاً.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۱۱۵۳) ضعيف: أخرجه الحميدي في مسنده (۱/ ۲٤۷)، والحاكم في مستدركه (۱/ ۳۷۲)، والحاكم في مستدركه (۱/ ۳۷۲)، والبيهقي (٤/ ٦٠). من طرق عن جعفر بن خالد، عن أبيه، أنه سمع عبد الله بن جعفر يقول: مربي رسول الله على أنا وغلام من بني عبد المطلب، فحملنا على دابة فكنا ثلاثة. وخالد بن سارة مجهول الحال، كما تقدم.

( ١٥٤) وذكر من طريق الترمذي عن ابن مسعود، عن النبي عَلَيْه : «إِيَّاكم والنعي ؛ فإن النعي من عمل الجاهلية».

ثم قال : ويروكى موقوفاً (١) على عبد الله، والموقوف أصح (1) .

لم يزد على هذا، وهو كما نقوله عنه دائبين أنه لا يذكر من التعليل إلا ما يجد لغيره، كيف ما كان، وربما تغير في نقله.

وبيانُ أمر هذا الحديث، هو أنه يرويه ميمون، أبو حمزة القصاب، غن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، ثم اختلف الرواة عنه:

ف منهم من يقول: عن النبي عَلَيْهُ: هكذا يقول عنبسة بن سعيد بن الضُّريس (٣) ، أبو بكر الأسدي قاضي الري (١) - وهو أحد الثقات - عن ميمون أبى حمزة.

ومنهم من يقفه على ابن مسعود، ولا يَذكر النبي ﷺ .

هكذا يقول سفيان الثوري (٥) عن ميمون المذكور، فذكر أبو عيسى الروايتين، وقال في رواية الثوري: إنها أصح، على مذهب له معروف، في

<sup>(</sup>١) في، ق، مرفوعاً، وهو غلط.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٢/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) بضاد معجمة مصغرًا.

<sup>(</sup>٤) وروايته عند الترمذي.

<sup>(</sup>٥) وروايته عند الترمذي.

<sup>(</sup> **١ ٥ ٤** ) ضعيف: أخرجه الترمذي في الجنائز (٣/ ٣١٢) مرفوعاً وموقوفاً، ثم قال في الموقوف: وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة، وأبو حمزة هو ميمون الأعور، وليس بالقوي عند أهل الحديث، وقال أبو عيسى: حديث عبد الله، حديث حسن غريب.

قلت: بل هو ضعيف، لأن أبا حمزة الأعور القصاب الكوفي، اتفقوا على ضعفه جداً.

وقال ابن عدي: وأحاديثه خاصة عن إبراهيم، مما لا يتابع عليه.

قلت: وهذا الحديث مما رواه عن إبراهيم، فلا أدرى كيف حسنه الترمذي-رحمه الله تعالى...

حديث يروى تارة مرفوعاً / وتارة موقوفاً، أو تارة مسنداً، وتارة مرسلاً.

ثم أتبعه أبو عيسى أن قال: وأبو حمزة، هو ميمون الأعور، وليس بالقوى عند أهل الحديث.

[۲۳۳ ب] ت

وقد تقدم لأبي محمد تضعيفه في حديث:

( 1 1 0 0) «يا أفلح ، ترّب وجهك »(١) .

فكان هذا من الترمذي بيانَ ضعف هذا الحديث مرفوعاً أو موقوفاً.

فمعنى قوله إذن في الموقوف: «إنه أصح»، ليس أنه صحيح وصحيح، وأحدهما أرجح، بل معناه كما يقال: ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا ﴾ و«العسل أحلى من الخل»(٢).

فترك أبو محمد التنبيه على كونه من رواية أبي حمزة، فتسرد من قوله: «الموقوف أصح» أنهما جميعاً بإسناد صحيح، ولكن أحدهما أرجح.

وترك أيضاً منه أمراً آخر ، وهو أن يذكر الإسناد الصحيح لهذا الخبر عند الترمذي نفسه من رواية حذيفة .

وسنذكره (إن شاء الله تعالى) في باب الأحاديث التي أوردها على أنها صحيحة، وهي ضعيفة، ولها طرق صحيحة (٣).

(١١٥٦) وذكر من طريق مسلم حديث «المحرم الذي وقصته راحلته».

الأحكام الوسطى (٢/ ٤).

 <sup>(</sup>۲) يعني حيث يرد أفعل التفضيل عارياً من معنى التفضيل، قال ابن مالك: والأصح قصره على السماع. انظر
 تفصيل هذا في الأشموني، وحاشية الصبان عليه (٣/ ٥٠٥٥) وما تأوله المؤلف هنا ليس بسليم.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث.

<sup>(</sup> ١٩٩٦ ) تقدم في: ٩٩٦ .

<sup>(</sup>١١٥٦) أخرجه مسلم في الحج (٢/ ٨٦٥)، والبخاري في جزاء الصيد (٤/ ٦٣ ـ ٧٦)، والنسائي (٥/ ١٩٧)، والدارقطني (١٩٥)، وزيادة الدارقطني: «خمروهم...» إلخ، منكرة تخالف ما في الصحيح من النهي عن ذلك.

كلهم من طرق، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً.

تم قال: وقال الدارقطني في هذا الحديث: «خمّروهم(١١) ولا تشبهوا باليهود».

رواه من حديث علي بن عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، والصحيح ما تقدم (۲) . انتهى ما أورد (۳) .

وقد أبرز موضع علته، وهو علي بن عاصم، ولكنه (١) لم يبين ضعفه لمن لا يعلمه، وهو عندهم ضعيف، كان يكثر غلطه، وكان فيه لجاج، ولم يكن متهماً، قاله ابن حنبل (٥).

وقال ابن معين: «ليس بثقة»(١٦).

قال ابن أبي خيثمة: قيل ليحيى بن معين: إن أحمد بن حنبل، يقول فيه: ثقة، قال: لا، والله ما كان عنده قط ثقة، ولا حدث عنه بحرف قط، فكيف صار عنده اليوم ثقة(٧).

قال ابن أبي خيثمة: [قال أبي] (٨): ما عتبت عليه إلا أنه كان يغلط، فيلجُّ، ويستصغر أصحابه.

قال: ولم يحدث عنه أبي بشيء (٩) .

أي غطوهم.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) في، ق، انتهى ما تقدم.

<sup>(</sup>٤) في، ت، ولكن.

<sup>(</sup>٥) العلل ومعرفة الرجال (١/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٦) الجرح (٦/ ١٩٨\_١٩٩).

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>A) ما بين المعكوفين لا يوجد في، ق، و، ت، ولابد منه ليستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٩) الجرح (٦/ ١٩٨\_١٩٩).

(٧٥٧) ولما ذكر الترمذي حديث: «من عزى مصاباً فله مثل / أجره».

[۲۹٦ ق]

[۲۳٤] ت

قال: يقال أكثر ما ابتلي به على بن عاصم هذا الحديث، نقموا(١١) عليه.

وقال يزيد/ بن زريع: أفادني علي بن عاصم، عن خالد الحذاء، وعن هشام بن حسان أحاديث، فأنكراها معاً (٢) وما عرفاها(٣) .

وقال أبو زرعة: «إنه تكلم بكلام سوء»، ولم يفسره، وذكر ذلك عنه أبو محمد بن أبئ حاتم في باب محمد بن مصعب(٤).

واعترى أبا محمد في هذا الحديث (٥) مع ما ذكرناه من إجمال علته ـ أنه أوهم بإيراده إياه ـ إثر حديث «الذي وقصته راحلته» ـ أنه فيه .

وليس كذلك، تلك قصة مخصوصة، وهذا عام في المحرم يموت.

(١١٥٨) قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا محمد بن علي السرخسي، حدثنا علي بن عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي عليه في المحرم يموت فقال: «خمروهم ولا تشبهوا باليهود».

<sup>(</sup>١) في، ت، نقموا، وحذف كلمة «عليه» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) في، ق، فأنكرها، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) الجرح (٦/ ١٩٨)، والتهذيب (٧/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) الجرح (٨/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٥) يعني حديث: ولا تشبهوا باليهود.

<sup>(</sup>١١٥٧) ضعيف جداً: أخرجه الترمذي في الجنائز (٣/ ٣٨٥)، وابن ماجه (١/ ٥١١)، والخطيب في تاريخه (٤/ ٢٥)، ١١- ٤٥٠)، وابن الجوزي في الموضوعات، والبيهقي (٤/ ٥٩)، كلهم من طرق، عن علي بن عاصم، ثنا محمد بن سوقة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً.

قال الترمذي: حديث غريب، لا نعرفه مرفوعاً، إلا من حديث علي بن عاصم، وقال البيهقي: تفرد به علي بن عاصم، وهو أحد ما أنكر عليه، وقد روي أيضاً عن غيره.

<sup>(</sup>١٩٥٨) حسن بغيره: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٢٦)، ولكن علي بن عاصم لم ينفر دبه، فقد توبع.

وقد جاء هذا الحديث بأعم من هذا اللفظ، وأصحَّ من هذا الطريق.

وهو ما ذكر الدارقطني، قال: حدثنا أبو القاسم بن منيع (١) حدثنا عبد الرحمن ابن صالح الأزدي، حدثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه : «خمروا وجوه موتاكم، ولا تشبهوا باليهود».

عبد الرحمن بن صالح الأزدي، البغدادي - جار علي بن الجعد - صدوق، قاله أبو حاتم الرازي (٢) وسائر الإسناد لا يسأل عنه.

(١١٥٩) وذكر حديث طلحة بن البراء: «لا يَنبغي لجيفة مسلم أن تقيم بين ظَهرانَيْ أهله».

وقال: ليس إسناده بقوي (٢).

وقد بينا أمره في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة (٢٠٠٠).

( • ١ ٦ ١) وذكر أيضاً من طريق أبي داود، عن ابن عباس: «أمر رسول الله على بقتلى (٥) أحد، أن ينزَع عنهم الحديدُ والجلود».

ثم قال: رواه علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن ابن جبير، عن

<sup>(</sup>١) في الدارقطني: حدثنا عبد الله بن محمد.

<sup>(</sup>٢) الجرح (٥/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ٥٦٦.

<sup>(</sup>٥) في، ق، بقتل، وهوتحريف.

<sup>(</sup>٩٥٩) تقدم في الحديث: ٥٦٦.

<sup>( • 7 ( 1 )</sup> ضعيف: أخرجه أبو داود (٣/ ١٩٥)، وأحمد (١/ ٢٤٧)، وابن ساجه (١/ ٤٨٥)، والبيهقي (٤/ ١٤٤)، وفيه علتان: إحداهما علي بن عاصم، وقد تقدم الكلام عليه. والثانية عطاء بن السائب، وقد اختلط، قال الحافظ في التلخيص (٢/ ١١٨): وهو مما حدث به بعد الاختلاط.

ابن عباس، فذكره(١).

ولم يزد(٢) على هذا اعتماداً على ضعف علي عند أهل العلم به.

(١٦٦١) وذكر حديث مسلم عن جابر: ُ (في الرجل الذي قُبِرَ ليلاً»، وقول النبي ﷺ : «إذا كَفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه».

[۲۳٤ ب] ت

ثم أتبعه من عند<sup>(٣)</sup> أبي داود حديث / جابر .

(١١٦٢) «إذا توفي أحدكم فوجد شيئاً ، فليكفن في ثوب حبرة (١٠) » .

ثم قال: إسناد مسلم أصح من هذا.

وكذلك هو أيضاً أصح<sup>(٥)</sup> من حديث أبي داود، عن عبادة بن الصامت، وحديث الترمذي عن أبي أمامة، كلاهما عن النبي عَلَيْة قال:

(١٦٣٣) «خيرُ الكفن الحلة، وخير الضَّحيَّة الكبش الأقرن».

لأن في إسناد حديث أبي داود، هشامَ بن سعد وغيره.

وفي إسناد حديث الترمذي، عفير بن معدان، وهم ضعفاء، انتهى كلامه(٦).

الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٤).

<sup>(</sup>۲) في، ت، لم يزد.

<sup>(</sup>٣) في، ق، عند.

<sup>(</sup>٤) «ضرب من برود اليمن» انظر: النهاية (١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٥) في، ت، وكذلك وهو أصح أيضاً.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٣/ ١٤٩).

<sup>(</sup>١٦٦١) أخرجه مسلم (٢/ ٦٥١)، وأبو داود في الجنائز (٣/ ١٩٩)، وابن ماجه (١/ ٢٧٣)، والبيهقي (٣/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>١٦٢٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٣/ ١٩٨)، والحاكم (١/ ٣٩٦)، والبيهقي (٣/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>١١٦٣) ضعيف: أخرجه أبو داود في الجنائز (٣/ ١٩٩)، وابن ماجه كذلك (١/ ٤٧٣)، والبيهقي (٣/ ١٩٩). كلهم من حديث هشام بن سعد، عن حاتم بن أبي نصر، عن عبادة بن نسي، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت، وأخرجه الترمذي (٤/ ٩٨) من حديث أبي أمامة، وقال: غريب، وعفير بن معدان، يضعف في الحديث.

والمقصود بيانه، هو مجمل قوله: «حديث مسلم أصح»، وذلك (۱) يَحتمل أن يكونا صحيحين، وأحدهما أرجح، وأن يكون أحدهما صحيحاً والآخر ضعيفاً.

ونبين أيضاً ما أجمل في قوله: فيه هشام بن سعد وغيره، وعفير بن معدان، وهم ضعفاء، فإنه ذكر اثنين، وأبهم (٢) ثالثاً، أو أكثر من واحد.

فأقول: أما حديث أبي داود فإسناده هو هذا: حدثنا الحسن بن الصباح البزاز، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثنا إبراهيم يعني ابن عقيل عن أبيه، عن وهب يعني ابن منبه عن جابر بن عبد الله، قلل سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «إذا توفي أحدكم فوجد شيئاً، فليكفَّن في ثوب حبرة».

إبراهيم بن عقيل بن معقل (٣) بن منبه لا بأس به (٤) ، وأبوه عقيل بن معقل ثقية (٥) ، وأبوه معقل بن منبه ، هو أخو وهب بن منبه ، وهمام بن منبه ، ولا مدخل له في الإسناد.

فأما إسماعيل بن عبد الكريم، راويه عن إبراهيم / بن عقيل، فإنه لا يعرف(١) ولم يذكره ابن أبي حاتم ذكراً يخصه في باب إسماعيل(١).

[۲۹۷ ق]

<sup>(</sup>١) في، ت، وذلك أنه.

<sup>(</sup>۲) في، ت، واتهم.

<sup>(</sup>٣) في، ق، عقيل، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) قاله ابن معين، ووثقه العجلي، وابن معين في رواية، وابن حبان. التهذيب (١/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٥) وثقه أحمد، وعبد الصمد، وابن معين، وابن حبان، كما في التهذيب (٧/ ٢٢٨)، وقال الحافظ: «صدوق» (٢/ ٢٩).

 <sup>(</sup>٢) بلى، بل هو معروف، وثقه ابن معين، وقال الذهبي رداً على المؤلف: هو من شيوخ أحمد. انظر: النقد ص ٩٢.

<sup>(</sup>٧) بلي، قد ذكره ذكراً يخصه في باب إسماعيل (٢/ ١٨٧).

لكنه جرى ذكره في باب إبراهيم بن عقيل، فقال: روى عنه إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني (١).

وذكره مسلمة بن قاسم فقال: إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه صنعاني، جائز الحديث.

فعلى هذا الذي ذكر، يكون ابن عم إبراهيم بن عقيل المذكور، ولم تثبت عدالته.

وقد زعم ابن معين لما ذكر إبراهيم بن عقيل وأنه لا بأس به، أن حديثهم ينبغي أن يكون صحيفة وقعت إليهم (٢) ، فالحديث (٣) لا يصح / من أجل إسماعيل المذكور.

> فأما حديث مسلم المفضل عليه، فإنه من رواية ابن جريج، عن أبي الزبير، قال: سمعت جابراً، فذكره.

> وأما حديث عبادة بن الصامت الذي قال [إن] فيه هشام بن سعد وغيره فهو من رواية ابن وهب، قال: حدثنا هشام بن سعد، عن حاتم بن أبي نصر، عن عبادة بن نُسي (٥) ، عن أبيه ، عن عبادة .

فنسي، والدعبادة بن نسي لا تعرف حاله، وحاتم بن أبي النصر القَنَّسُريني (١) لا يعرف روى عنه غير هشام بن سعد، ولا تعرف أيضاً حاله، فاعلم ذلك.

<sup>(</sup>١) الجرح (٢/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) التاريخ (٣/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) في، ق، في الحديث، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) الزيادة ساقطة من، ت.

 <sup>(</sup>٥) في، ق، أنس، وهو تحريف، وإنما هو نسي، بضم النون، وفتح المهملة الخفيفة، آخره ياء مشددة.

 <sup>(</sup>٦) بفتح القاف والنون المشددة، وسكون المهملة. أنظر: التقريب (١/ ١٣٨)، وفي معجم البلدان (٤/ ٣٠٤)
 بكسر القاف وفتح النون المشددة.

( ١٦٤) وذكر من طريق أبي داود، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس، أن النبي علل : «مر بحمزة وقد مثل به» الحديث، وفيه: «لم يصل على أحد من الشهداء غيره».

(١٦٩٥) ثم أتبعه أن قال: الصحيح ما تقدم في حديث البخاري: «أنه لم يصل على الشهداء، ولم يغسلوا»(١).

ولم يبين علته، وهي ضَعفُ أسامة بن زيد الليثي.

وقد أتبعه في كتابه الكبير، القول في أسامة بن زيد، وذكر أقوالهم فيه، واختلاف أصحاب الزهري.

فقال: أسامة بن زيد، وثقه ابن معين (٢) ، وضعفه يحيى بن سعيد (٣) ، وتكلم أحمد في روايته عن نافع (٤) ، وقد روى عنه الثوري، وابن المبارك، وغيرهما.

قال الترمذي<sup>(٥)</sup> ـ وذكر حديثه هذا ـ (٦) : خولف في هذا الحديث، فروى

ألأحكام الوسطى (٣/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) الجوح (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسه.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥) يعني في السنن.

<sup>(</sup>٦) إن قصد حديث: «أنه مر بحمزة»، فهو عند الترمذي، وإن قصد «أنه لم يصل على أحد غيره» فليس عنده، بل عنده أنه لم يصل عليهم.

<sup>(</sup>١٦٤) حسن: أخرجه أبو داود في الجنائز (٣/ ١٩٦)، والترمذي (٣/ ٣٣٥-٣٣٦)، والحاكم (١/ ٣٦٥). قال الدارقطني: هذه اللفظة ـ «يعني لم يصل على أحد غيره» غير محفوظة، والصواب الرواية الموافقة لحديث الليث.

<sup>(</sup>١١٦٥) أخرجه البخاري في الجنائز (٣/ ٢٤٨)، وفي المغازي (٧/ ٤٣٣).

الليث بن سعد: عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر.

وروى معمر: عنه (۱) ، عن عبد الله بن ثعلبة ، عن جابر ، ولا نعلم أحداً ذكره عن الزهري ، عن أنس ، إلا أسامة بن زيد ، وسألت محمداً عنه فقال : حديث الليث أصح . انتهى ما أورد (۲) .

وهو خلاف قوله هو ، وذلك أن البخاري لم يقل: الصحيح حديث جابر كما قال (٣) ، وإنما قال: «حديث جابر أصح».

فحديثُ أنس أيضاً لعله صحيح، دونه في الصحة، وأيضاً فإن البخاري إنما عنى بحديث جابر ما تقدم له هو من عند البخاري، وهو قوله (٤) فيسي الشهداء: «لم يغسلهم ولم يصل عليهم».

فإذا / روى أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن أنس: «صلى على حمزة [٠٢٠٠ بات وحده» من أين يجب أن يُجعَل هذا اختلافاً (٥٠ على الزهرى؟

ولا تعارض بين ما رُوي من ذلك عن ابن شهاب، وما رَوَى الناس عنه، فخرج من هذا أنه نَقض أصلَه في تصحيحه أحاديث أسامة بن زيد، بتضعيفه هذا هو، ولم يخالفه (٢) من روى عن ابن شهاب: «لم يصل على الشهداء».

ومن الأحاديث التي صححها، وهي من رواية أسامة بن زيد، حديث:

<sup>(</sup>١) أي عن ابن شهاب.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الكبرى.

<sup>(</sup>٣) في، ت، كذا قال، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في، ق، وقوله في الشهداء، بحذف «هو».

<sup>(</sup>٥) في، ت، و، ق، اختلاف.

<sup>(</sup>٦) في، ت، وهو لم يخالفه.

- (١٦٦٦) «يأخذ من طول لحيته وعرضها»(١).
- (1177) وحديث أبي مسعود في الأوقات (1).
  - (١١٦٨) وحديث: «كان كلامه فصلاً» (٣٠).
- (١٦٩٩) وحديث: «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف»(١٠)
  - وأحاديث سواها سنستوعب ذكرها إن شاء الله تعالى (٥).

( ۱۹۷۰) وذكر في الجنائز من طريق البزار، عن أبي سفيان، عن جابر الله عَلَيْهُ: «أميران وليسا بأميرين» الحديث.

ثم رده بأن قال: أبو سفيان لا يحتج به عندهم، وقبله في الإسناد من هو أضعف منه.

وقد رواه عمرو بن عبد الجبار من حديث أبي هريرة ، عن النبي على ، ولم يتابع عليه ، خرجه العقيلي ، انتهى ما ذكر (١) .

وقد نبهت على أحاديث سكت عنها ولم يعرض لها وهي من رواية

الأحكام الوسطى (٧/ ٦٨).

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه (۲/ ٤، ٥، ٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر تقسه (٢/ ١٣٧),

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث: ١٥١٧ إلى ١٥٢٦.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٤/ ١٦٩).

<sup>(</sup>١٦٦٦) منكر جداً: أخرجه الترمذي (٥/ ٩٤)، وابن عدي (٥/ ١٦٨٩)، والعقيلي (٣/ ١٩٥)..

<sup>(</sup>١٩٦٧) صحيح بغيره: أخرجه أبو داود (١/ ١٠٧)، والدارقطني (١/ ٢٥٠)، وهم في الصحيحين من غير رواية أسامة عن ابن شهاب.

<sup>(</sup>١٦٦٨) حسن بغيره: أخرجه أبو داود (٤/ ٢٦١)، والترمذي (٥/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>١١٦٩) أخرجه أبو داود (١/ ١٨١)، وابن ماجه (١/ ٣٢١)، وابن حبان (٣/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>۱۱۷۰) تقدم في الحديث: ۸۷۲.

أبي سفيان، عن جابر - إذا كانت من عند مسلم أو غيره ممن صحح روايته، وها هو ذا يقول: لا يحتج به عندهم.

والمقصود بيانه الآن، هو قوله: «وقبله في الإسناد من هو أضعف منه»، وذلك أن في الإسناد قبله، عمرو بن عبد الغفار [الفُقَيمي(١).

قال البزار: حدثنا أحمد بن يزداد الكوفي، حدثنا عمرو بن عبد الغفار] (۲) حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله على الأميران وليسا بأميرين: المرأة تحج مع القوم فتحيض قبل أن تطوف بالبيت طواف الزيارة، فليس لأصحابها أن يَنفروا حتى يستأمروها، والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها، ليس له أن يرجع حتى يستأمر أهل الجنازة».

قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى / بهذا اللفظ عن النبي على من وجه أحسن من هذا الوجه، على أن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان، وقد روى عنه نحو مائة (٣) حديث، وإنما يكتب من حديثه ما لا نحفظه عن غيره لهذه العلة، فأما أن يكون في نفسه ثقة، فهو في نفسه ثقة، ولا نعلم روى هذا الحديث عن الأعمش، إلا عمرو بن عبد الغفار.

وقال في موضع آخر: يقال: إن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان، إنما هي صحيفة عرضت، انتهى كلام البزار.

وعمرو بن عبد الغفار ليس بشيء، وقد اتهمه الناس بوضع الحديث، قال أبو أحمد: كان السلف يتهمونه بأنه يضع في فضائل أهل البيت، وفي مثالب

[۲۳۱]ت

<sup>(</sup>١) بضم الفاء، وفتح القاف مصغرًا.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٣) في، ت، نحواً من مائة.

غيرهم (١).

وقال فيه العقيلي: منكر الحديث (٢).

وقال أبو حاتم: متروك الحديث<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن المديني: رافضي، تركته لأجل الرفض(ن).

فما مثل هذا طوي<sup>(ه)</sup> ذكره.

وأما الحديث الذي أشار إليه من رواية أبي هريرة، من طريق عمرو بن عبد الجبار، فذكره العقيلي هكذا:

حدثنا داود بن إبراهيم (٢) أبو شيبة ، قال: حدثنا عبيد بن صدقة التغلبي ، قال: حدثنا عمرو بن عبد الجبار العنبري (٢) ابن أخي عبيدة بن حسان ، عن ابن شهاب (٨) ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أميران وليسا بأميرين: الرجل يتبع الجنازة ، فلا ينصر فحتى يستأذن ، والمرأة تكون مع القوم فتحيض ، فلا يَنفروا حتى تطهر سُه .

قال العقيلي: وقد يُروك مرسلاً (٩) ، وقال: عمرو بن عبد الجبار السنجاري، عن ابن شهاب: حديثه غير محفوظ، ولا يتابع عليه. انتهى كلامه.

<sup>(</sup>١) الكامل (٥/ ١٧٩٧).

<sup>(</sup>٢) الضعفاء الكبير (٣/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) الجرح (٦/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) الميزان (٣/ ٢٧٢).

 <sup>(</sup>٥) باستعمال الماضي محل المضارع، أو تصحف من المضارع إلى الماضي.

<sup>(</sup>٦) في العقيلي: ابن أبي هيشم.

<sup>(</sup>٧) في العقيلي: العبدي.

<sup>(</sup>A) في العقيلي: عن أبي شهاب، في هذا وما بعده، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) في العقيلي: هذا يروى بإسناد معل.

عبيد بن صدقة (١) و داود، لا أعلم أحوالهما، وقد كرر أبو محمد في الحج ذكر هذين الحديثين، وأورد كلام البزار في الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بنحو ما أوردناه.

وذكر الدارقطني حديث أبي هريرة والخلاف فيه في كتاب العلل، فقال ما هذا نصه: /

وسئل عن حديث أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «أميران وليسًا بأميرين» الحديث بنصه.

فقال: يرويه طلحة بن مصرف، والحكم بن عتيبة (٢) ، واخستُلِف عنهما (٣) .

فرواه عن طلحة / ليث بن أبي سليم (٤) عن أبي حمازم، عن أبي هويرة موقوفاً.

وخالفه أبو خالد الدالاني؛ فرواه عن طلحة، عن عبد الله بن مسعود مرسلاً. ورواه أبو جناب الكلبي، عن طلحة قوله، لم يتجاوزه به.

وأما الحكم (٥) فرواه الحسن بن عُمارة عنه، أو عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة مرفوعاً (١).

وخالفه منصور بن المعتمر(٧) ؛ فرواه عن الحكم، عمن حدثه عن

<sup>(</sup>١) في، ت، فصدقة، وفي، ق، صدقة، وكلاهما خطأ.

<sup>(</sup>٢) في، ت، عيينة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الدارقطني عنه.

<sup>(</sup>٤) في، ت، سلمة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في، ق، الحاكم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في، ق، موقوفاً، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) في، ق، وقال شعبة: خالفه منصور بن المعتمر، ولا معنى لهذه الزيادة، ولا توجد في العلل.

أبى هريرة موقوفاً.

وقال شعبة: عن الحكم، عن هلال بن يساف، أو بعض أصحابه، عن أبي هريرة موقوفاً، ولا يثبت مرفوعاً في جميعها. انتهى كلامه(١).

وقد حصل المقصود، وهو بيان ما أجمل من علة الحديث المذكور، فاعلم ذلك.

(۱۱۷۱) وذكر من طريق الترمذي حديث أبي هريرة، أن رسول الله على «كبر على الجنازة فرفع يديه (۲) في أول تكبيرة مرة، ووضع اليمنى على اليسرى».

ثم قال: حديث غريب (٣).

لم يزد على هذا فقد ينبغي أن نذكر لم لا يصح، فنقول: قال الترمذي: [حدثنا القاسم بن دينار الكوفي] حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق، عن يحيى بن يعلى، عن أبي فروة: يزيد بن سنان، عن زيد بن أبي أنيسة (٥) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي عليه ، فذكره.

قال: وهو غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

فقَنِع أبو محمد بكلام الترمذي، وهو حديث لا يصح، لضعف أبي فروة الرهاوي: يزيد بن سنان.

<sup>(</sup>١) العلل (٣/ ٢٢٢ أ).

<sup>(</sup>٢) في، ق، يده، وفي، ت، يديه.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين محذوف من، ق، و، ت، والترمذي لا يروي عن إسماعيل إلا بواسطة.

<sup>(</sup>٥) بضم الهمزة مصغراً.

<sup>(</sup>١١٧١) ضعيف: أخرجه الترمذي (٣/ ٣٨٨)، والدارقطني (١/ ١٧٤).

قال ابن معين: «ليس بشيء»(١).

وقال العقيلي: «لا يتابع على حديثه»(٢).

وضعفه ابن حنبل (٣).

وقال فيه النسائي: متروك الحديث(١).

فأما يحيى بن يعلى هذا، الراوي عنه، فإنه يحتمل بأول نظر أن يكون يحيى بن يعلى يحيى بن يعلى الأسلمي، أبا زكرياء القطواني (٥) ، وأن يكون يحيى بن يعلى ابن حرملة / أبا المحياه (١) ، وكلاهما كوفي، في طبقة واحدة، وقد اشترك قوم في الرواية عنهما: منهم أبو بكر بن أبي شيبة، فإنه يروي عنهما جميعاً، ولكن تبين عند الدارقطني في إسناد الحديث نفسه، أنه الأسلمي القطواني، من رواية الحسن بن حماد سجّادة (٧) عنه، فإذ ذلك (٨) كذلك، فهو أيضاً علة أخرى للخبر، فإنه ضعيف، فأما أبو المحياه فثقة، ولكنه ليس به، فاعلم ذلك.

«الصلاةُ واجبة عليكم مع كل مسلم، براً كان أو فاجراً» الحديث.

ثم رده بأن قال: مكحول لم يسمع من أبي هريرة (٩) .

[۲۲۷ أ] ت

<sup>(</sup>١) الجوح (٩/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) الضعفاء الكبير (٤/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) بحر الدم: ٤٧٢.

<sup>(</sup>٤) الضعفاء والمتروكون: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) بفتحات، نسبة إلى قطوان، موضع بسمرقند وبالكوفة. لب اللباب (٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٦) بضم الميم وفتح المهملة وتشديد الياء.

<sup>(</sup>٧) بتشدید الجیم، لقب له.

<sup>(</sup>۸) في، ت، فإذا ذلك، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) الأحكام الوسطى (٣/ ١٦٤).

<sup>(</sup>١١٧٢) تقدم في الحديث: ٦٦٤.

وليست هذه في الحقيقة علته، بل علته مع الانقطاع، ضعف إسناده. وقد ذكرناه في باب الأحاديث التي لم يَعبها بغير (١) الإرسال (٢).

وأشار بعده إلى جماعة من الصحابة سماهم، ذكره الدارقطني عنهم، ثم قال: لا يثبت منها شيء.

وهو تعليل مجمل، ولم نعرض لشرحه؛ لأنه لمَّا لم يذكر ألفاظَها، كان كمن لم يخرجها، فتركُّتُها (٣) كسائر ما لم يخرج من الأحاديث.

وكذلك أشار في زكاة الذهب إلى جماعة من الصحابة سماهم، ذكر أحاديثهم في ذلك الدارقطني أيضاً، وعلل جميعها عنده، ولم أتعرض أنها أيضاً كذلك.

(١١٧٣) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس، أن النبي ﷺ «دخل

<sup>(</sup>۱) في، ت، بسوى.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث: ٦٦٤.

<sup>(</sup>٣) في، ت، فتركها، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في، ت، يتعرض، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١ ١ ٧٣) حسن بغيره: أخرجه الترمذي في الجنائز (٣/ ٣٧٢)، وكذلك ابن ماجه (١/ ٤٨٧)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٢٢)، والبيهقي (٤/ ٥٥).

كلهم من طرق عن يحيى بن اليمان به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

وقال البيهقي: هذا إسناد ضعيف، وروي من وجه آخر ضعيف، عن ابن مسعود.

قلت: له شاهد من حديث جابر أخرجه أبو داود في الجنائز (٣/ ٢٠١)، والحاكم في المستدرك (١/ ٣٦٨)، والبيهقي (١/ ٣٦٨).

كلهم من طرق، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، أخبرني جابر بن عبد الله. وبه يحسن الذي قبله.

قبراً ليلاً فأسرِج له سراج " الحديث .

قال فيه: حسن (١).

ولم يبين المانع من تصحيحه، وهو حديث في إسناده ثلاثة، كلُّ واحد منهم مختلف<sup>(۱)</sup> فيه، بحيث يقال على الاصطلاح: الحديث<sup>(۱)</sup> من روايته حسن، أي له حال بين حالي الصحيح والسقيم، بل أحدهم ربما تنزلت روايته عن هذه الدرجة إلى درجة الضعف، وهو حجاج بن أرطاة، لاسيما وهو لم يذكر سماعاً.

قال الترمذي: حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو السواق، قالا: حدثنا يحيى بن اليمان، عن المنهال/ بن خليفة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن المهات عن المهات عن ابن عباس، فذكره.

حجاج ضعيف مدلس.

وإن كان من الناس من يوثقه (٤) فهو إلى الضعف أقرب، وكذلك هو عند أبى محمد.

ومنهال بن خليفة ضعفه ابن معين (٥) .

وقال البخاري: فيه نظر<sup>(٦)</sup>.

ويحيى بن يمان مضطرب الحديث، وابن معين يوثقه (v) .

الأحكام الوسطى (٣/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) في، ق، مخالف.

<sup>(</sup>٣) في، ت، للحديث، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) التهذيب (٢/ ١٧٢ ـ ١٧٣).

<sup>(</sup>٥) التاريخ (٢/ ٥٧٦).

<sup>(</sup>١) التاريخ الصغير (٢/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٧) معرفة الرجال (١/ ٨١.٦٨).

وذكر أبو سعيد (١ ١٧٤) وذكر في الجنائز ما هذا نصه: وذكر أبو سعيد (١ الماليني في كتابه المؤتلف والمختلف، من حديث المقدام بن داود، عن عبد الله بن محمد ابن المغيرة، عن سفيان، عن ابن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي قال: «أَمرنا النبي (٢) عَلَيْ أَن ندفن موتانا وسط قوم صالحين» الحديث.

ثم قال: هذا الحديث لم أره في كتاب أبي سعيد (٢) ولا رأيت الكتاب، ولكن حدثني بالحديث وبأنه في الكتاب، الفقيه أبو حميد السماني (١) بإسناده، والكتاب معروف، انتهى كلامه (٥).

وقد بينا في باب الأسماء التي تغيرت في نقله، ما في قوله «أبو سعيد<sup>(٢)</sup> الماليني» من التغير<sup>(٧)</sup>.

ونبين الآن - إن شياء الله - من شأن هذا الحديث ضعفه، إذ قد تبرأ هو من عهدته بذكر قطعة من إسناده، جعلها محلاً للنظر.

وذلك أن عسمد الله بن محمد بن المغيرة، هو في الأصل كوفي، إلا أنه سكن مصر.

قال أبو أحمد: سائر أحاديثه، عامتها لا يتابع عليه، وهو مع ضعفه يكتب حديثه، وكنيته أبو الحسن (٨).

وصوابه: أبو سعد كما تقدم للمؤلف في الحديث: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) في، ت، رسول الله.

<sup>(</sup>٣) والصواب: سعد كما تقدم.

 <sup>(</sup>٤) لم نعثر على ترجمته الآن.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٣/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٦) كذا في، ق، و، ت. د.، .

<sup>(</sup>٧) في، ت، التغيير.

<sup>(</sup>٨) الكامل (٤/ ١٥٣٥).

<sup>(</sup>١١٧٤) تقدم في: ٢٠٨.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي(١).

وعبد الله بن محمد بن عَقيل مختلف فيه (٢) .

ومقدام بن داود كذلك.

قال فيه الدارقطني: ضعيف (٣).

وسمع منه ابن أبي حاتم بمصر، وقال: إنهم تكلموا فيه (٤) .

وإلى هذا فإن الحديث لا أدري منه مَنْ دون مقدام بن داود إلى أبي سعيد مخرِّجه.

وليس الأمرُ فيه كسائر الأحاديث التي يخرجها أبو محمد مقتطعة الأسانيد، فإنا نحمل الأمر فيما ترك من أسانيدها على أنه قد عرفه، وقد تصفحنا جميعه أو أكثره، ونبهنا على ما وجدنا فيه شيئاً في الباب/ المعقود لذلك، المتقدم ذكره، وهو الباب الذي يعرض من إسناد الحديث لرجل ويترك دونه أو فوقه من هو أولى أن يعلل به الحديث، أو مثل من ذكر.

فأما هذا الحديثُ فليس الأمر فيه كذلك، فإنه قد قال: إنه لم يره في الكتاب المذكور.

فإذن الذي بقي من إسناده يحتاج إلى نظره، فلعل فيه علة مانعة من التعريج عليه.

ولعل من لا خبرة له بالرجال(١١) ، يتوهم أن ما ذكر منه هو جميع إسناده ،

[۱۲۲۸] ت

<sup>(</sup>۱) الجرح (۵/ ۱۵۸).

<sup>(</sup>٢) بل هو حسن الحديث، كما نقله الترمذي في سننه عن البخاري، قال: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي، يحتجون بحديثه، وهو مقارب الحديث (١/ ٩).

<sup>(</sup>٣) قاله في غرائب مالك، كما في اللسان (٦/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) الجوح (٨/ ٣٠٣).

هی، ت، ویترکه، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في، ت، بالرجل.

وأن أبا سعد الماليني، هو يرويه عن مقدام بن داود، فهذا ممن يتوهمه خطأ بين، وذلك أن أبا سعد الماليني توفي سنة ثنتي عشرة وأربع مائة، ومقدام بن داود توفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين، فبين وفاتيهما نحو مائة عام وتسعة وعشرين عاماً.

هذا على أن يكون أبو سعد الماليني ولد في الشهر الذي مات فيه مقدام، فإذا زدنا على ذلك سنَّ من يصح تحمله فهو أكثر من ذلك.

والماليني لم يبلغ هذه السن، ولا مقدامٌ له شيخ، والأمر فيه عند المحدثين بين.

وسنذكر أبا سعد في الباب الذي نعقده لذكر الرجال الذين أخرج عنهم أبو محمد علم كتابه من حديث، أو تعليل، أو تجريح، أو تعديل(١).

وذكر في الزكاة من طريق الدارقطني، عن علي، عن النبي عَلَي / قال: «ليس في العوامل صدقة، ولا في الخيل صدقة».

[۳۰۱ق]

 $^{(7)}$  بن حبيب من قبل إسناده، فيه الصقر  $^{(7)}$  بن حبيب

كذا قال من غير مزيد، وهو إجمال لموضع العلة، فإن الصقر بن حبيب، لم يتقدم له فيه ذكر ولا تعريف<sup>(۱)</sup> بشيء من حاله، ولا هو أيضاً من مشاهير الضعفاء، حتى يكون قولُه هذا بمنزلة ما لو قال: في إسناده ابن لهيعة، أو الواقدي، أو محمدُ بن سعيد المصلوب، فلذلك اعتمدنا بيان أمر هذا الحديث هاهنا.

<sup>(</sup>١) انظر: ص

 <sup>(</sup>٢) ويقال فيه: الصعق.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) في، ق، والاتعرف.

<sup>(</sup>١١٧٥) أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٤)، وقال: أحمد والصقر ليسا بالقويين.

كذا في تخريج الأحاديث الضعاف للغساني، وهو ساقط من النسخة المطبوعة، وسيأتي تكرار هذا الحديث في: ٢٤٧٣.

فاعلم أن الصقر هذا جد مجهول، ولا وجدت له ذكراً في شيء من مظان ذكره وذكر أمثاله(١) ولا أعرفه إلا / في هذا الإسناد.

ذكره وذكر امثاله "ولا اعرفه إلا / في هذا الإسناد. وإلى ذلك، فإنه يرويه عنه أحمدُ بن الحارث البصري، وهو أيضاً كذلك، وقد ظننته مصرياً بالميم وأمكن على ذلك كونه أحد رجلين مصريين، يتسميان بهذا الاسم، وهما: أحمد بن الحارث بن قتادة، ذكره ابن يونس في تاريخ المصريين، والآخر أحمد بن الحارث بن مسكين (٢) أبو بكر المصري،

وإلى هذا فإن للحديث إسناداً أجود من هذا بل هو صحيح، إلا أنه ليس فيه ذكر «الجبهة» سنذكره إن شاء الله تعالى في باب الأحاديث التي أوردها ضعيفة، ولها طريق أحسن منها أو صحيحة (٣).

ذكره مُسلمة في كتاب الحروف، حتى تحققته بالباء منسوباً إلى البصرة، من

نسخ صحيحة، من كتاب الدارقطني، فبقي على ذلك مجهولاً.

(١١٧٦) وذكر من طريق أبي داود، عن الزمعي، عن قريبة بنت عبد الله بن وهب، عن أمها كريمة (١) بنت المقداد، عن ضُباعة بنت الزبير، قالت: «ذهب المقداد لحاجته» الحديث.

ثم قال: إسناده لا يحتج به (٥) .

وصدق في ذلك، ولكن أبهم على من لا يعلم موضع العلة، فاعلم أن

<sup>(</sup>١) بل ترجمه ابن حبان في المجروحين (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) في، ت، سكين.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٢٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) في، ت، عن كريمة، وصوابه: عن أمها كريمة.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>١٧٦) ضعيف: أخرجه أبو داود في الخراج (٣/ ١٨١)، وابن ماجه في اللقطة (٢/ ٨٣٨).

هؤلاء النسوةَ الثلاث (١) اللائي دون ضباعة، لا تعرف أحوالهن (٢) .

فأما ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، أم حكيم، فصحابية، عادها رسول الله على فذكرت له أنها تريد الحج (٣) فقال لها:

(١١٧٧) «حُجّي، واشترطي أن مَحلي حيث حبستني».

وهي زوج المقداد بن الأسود، ولَدت له عبد الله وكريمة، وقتل عبد الله يوم الجمل في أصحاب عائشة رضي الله عنها.

(١١٧٨) وذكر من طريق الترمذي عن معاذ: «أنه كتب إلى النبي على الله عن الخُضْرَوات، وهي البقول» الحديث.

ثم أتبعه قول الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شيء(٤) .

كذا قال، ولم يفسر علته، وهذا الحديث أورده [الترمذي] هكذا: حدثنا علي بن خَشْرم، حدثنا عيسى بن يونس، عن الحسن بن عُمارة، عن محمد بن عبد الرحمن / بن عبيد، عن عيسى بن طلحة، عن معاذ، أنه كتب إلى النبي عَلَيْه ، فذكره.

[۲۳۹] ت

ثم قال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح عن النبي على في هذا الباب شيء، والحسن بن عمارة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة

<sup>(</sup>١) في، ق، ثلاثة.

<sup>(</sup>٢) بل الصواب أنهما اثنتان.

<sup>(</sup>٣) وهي شاكية.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٤/ ٦).

<sup>(</sup>٥) الزيادة من، ت.

<sup>(</sup>١١٧٧) أخرجه البخاري في النكاح (٩/ ٣٥)، ومسلم في الحج (٢/ ٨٦٨).

<sup>(</sup>١١٧٨) حسن بغيره: أخرجه الترمذي (٣/ ٣٠)، وقال: وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة مرسلاً. وله شواهد عن أنس، وعمر، وعلى، وغيرهم، وبها يحسن هذا الحديث.

وغيره، وتركه ابن المبارك. انتهى كلام الترمذي.

(١١٧٩) وذكر من طريق الدارقطني، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله عليه : «ليس في مَال المُكاتب زكاةٌ حتى يعتق».

ثم قال: إسناده ضعيف(١).

هكذا قال من غير مزيد.

وإسناده هو هذا: حدثنا عبد الباقي بن قانع، وعبد الصمد بن علي، قال: حدثنا الفضل بن العباس الصواف، قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا عبد الله بن بزيع (٢)، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، فذكره.

عبد الله بن بَزيع الأنصاري، قاضي تُسْتَر (") أحاديثه أو عامَّتُها ليست بمحفوظة، وليس بمن يحتج به، قاله / أبو أحمد بن عدي (٤).

وأبو الزبير مدلس عن جابر .

وأما يحيى بن غَيلان، فهو يحيى بن غَيلان البغدادي، التُستَري الأصل، ذكره ابن أبي حاتم: يحيى بن عبد الله بن غَيلان، ثم قال: المعروف بيحيى بن غيلان، وهو عنده مجهول الحال(٥٠).

وأما يحيى بن عيلان بن عبد الله بن أسماء بن حارثة ، الذي يروي عن مالك، فهو غير هذا، وهو ثقة، قاله الخطيب في تاريخه (٢).

[۲۰۲ق]

الأحكام الوسطى (٤/ ٧).

 <sup>(</sup>۲) بفتح الموحدة وكسر الزاي، بوزن سريع.

<sup>(</sup>٣) بالضم ثم السكون، وفتح التاء الأخرى، مدينة بخوزستان. معجم البلدان (٢/ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) الكامل (٤/ ٢٢٥١).

<sup>(</sup>٥) الجرح (٩/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد (١٤/ ١٥٨).

<sup>(</sup>١١٧٩) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٠٨) وقال: وهو ضعيف، والصحيح موقوف.

(١١٨٠) وذكر حديث فاطمة بنت قيس: «إِن في المال حقاً سوى الزكاة».

من عند الترمذي ثم قال: رُوِي مرسلاً عن الشعبي، قال: وهو أصح (١٠) . هذا فيه خطأ وإجمال تعليل: أما خطؤه فقوله: روي مرسلاً عن الشعبي (٢٠) .

وليس كذلك قولُ الترمذي فيه، وقد بينًا صوابه في باب الأشياء المغيَّرة عما هي عليه (٣) .

والمقصود الآن بيان ما أجمل من علته، وذلك أنه عند الترمذي من رواية مرابي من رواية مرابي عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس / .

وأبو حمزة ميمون الأعور، قد تقدم في الكتاب تضعيفُه (١) ، وشريك أيضاً فيه ما تقدم ذكره (٥) .

(١١٨١) وذكر من طريقه أيضاً، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلَيْ : «إن الصدقة لتُطفئ غضب الرب، وتدفع (٢) عن ميتة السوء».

الأحكام الوسطى (٤/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) في، ت، عن الشعبي مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٨٨٦، ولكن في غير الباب المذكور، وليس فيه البيان المشار إليه.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ١١٥٤ ـ ١١٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث: ٨١٧.

<sup>(</sup>٦) في، ت، وترفع.

<sup>( •</sup> ١٩٠٨) تقدم في الحديث: ٨٨٦.

<sup>(</sup>۱۱۸۱) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي (۳/ ۵۲)، وابن حبان (٥/ ١٣١)، والبغوي (٦/ ١٣٣). وله شواهد عن أبي أمامة، ومعاوية، وأم سلمة، وغيرهم، وبها يصح.

قال: هذا الحديث غريب(١).

لم يبين المانع من صحته، وعلتُه ضعف راويه أبي خلف.

قال الترمذي: حدثنا عقبة بن مكرم (٢) ، العمِّي ، البصري ، حدثنا عبد الله ابن عيسى أبو خلف الخزاز (٣) البصري ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك ، فذكره .

أبو خلف: عبد الله بن عيسى الخزاز، منكر الحديث عندهم (١)، وإلا أعلم له موثِّقاً، فهو به ضعيف.

ومن أجل انفراده به عن يونس، هو غريب، وهو يروي عنه جرلة أحاديث تنكر عليه.

قال أبو زرعة وسئل عن عبد الله بن عيسى فقال: منكر الحديث (٥).

وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر حديثه (٢) .

وقال الساجي: عنده مناكير(٧).

وقال أبو أحمد: يروي عن يونس بن عبيد وداود بن أبي هند، ما لا يوافقه عليه الثقات، وليس هو ممن يحتج بحديثه (^).

فالحديث على هذا ضعيف لاحسن (٩) ، فاعلم ذلك.

الأحكام الوسطى (٤/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) بضم الميم، وسكون الكاف، وفتح الراء. والعمى، بتشديد الميم.

<sup>(</sup>۳) بعجمات.

<sup>(</sup>٤) التهذيب (٥/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٥) الضعفاء (٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٦) الضعفاء الكبير (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٧) التهذيب (٥/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٨) الكامل (٤/ ١٥٢٤).

<sup>(</sup>٩) بل هو حسن بمجموع طرقه.

(١١٨٢) وذكر من طريق الترمذي، عن رافع بن أبي عمرو، «كنت أرمى نخل الأنصار»، الحديث.

وأتبعه قول الترمذي فيه: حسن غريب(١).

ولم يبين لم لم يقل: صحيح، أو يسكت عنه، وذلك أنه حديث إنما يرويه الفضلُ بن موسى، عن صالح بن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع. فذكره.

وأبو جبير مجهول<sup>(۱)</sup> فأما ابنه صالح، فذكره ابن أبي حاتم بروايته عن أبيه، وقال: روى عنه يحيى بن واضح، والفضل بن موسى السيناني، وقال: إنه مولى الحكم بن عمرو الغفاري، ذكر ذلك عن أبيه، ولم يعرف من حاله بشيء، فهو عنده مجهول الحال<sup>(۱)</sup>.

ولا ينبغي أن يقال في هذا الحديث: حسن، بل هو ضعيف<sup>(١)</sup>، للجهل بحال أبي جبير وابنه، بل أبو جبير / لا تعرف عينه<sup>(٥)</sup>.

فالحديث به ليس من أحاديث المساتير المختلف فيهم.

وقولُه: «عن رافع بن أبي عمرو» قد بينت ما فيه في باب الأسماء التي تغيرت في نقله (٦) .

وصوابه: رافع بن عمرو، وهو أخو الحكم بن عمرو الغفاري، بيَّن ذلك

[۲٤٠]ت

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٤/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) التهذيب (١٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) الجوح (٤/ ٢٩٧).

 <sup>(</sup>٤) نقل الحافظ في التهذيب أن الترمذي صححه.

<sup>(</sup>٥) بل عينه معروفة.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث: ٢٠٩.

<sup>(</sup>١١٨٢) تقدم في الحديث: ٢٠٩.

ابن السكن، وذكر له حديثاً آخر غير هذا فاعلمه.

( $^{(1)}$  وذكر حديث الهلال: «إذا غاب قبل الشفق أو بعده»

ولم يبين علته، وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة (٢).

(١١٨٤) وذكر / من طريق النسائي، عن ابن عباس: «صُومًا يوماً ١٣٠٥٥ مكانه» لعائشة وحفصة.

ثم أتبعه أن قال: في إسناده خطاب بن القاسم، عن خُصيف (٢).

وقال فيه النسائي: حديث منكر(١٤).

هذا ما ذكره به، وهو إجمال لتعليله، وإيهامُ أن لخطاب في ضعفه مدخلاً.

وليس كذلك؛ فإن خطاب بن القاسم، أبا عمرو الحراني، قاضيها، ثقة، قاله ابن معين (٥) وأبو زرعة (١٦) ، ولا أحفظ لغيرهما فيه ما يناقض ذك (١٠) ، وإنما علة الخبر خصيف (٨) فإنه سيئ الحفظ، على أنه قد وثقه قوم،

الأحكام الوسطى (٤/ ٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث: ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) بضم الخاء المعجمة.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٤/ ٦٦)، والجرح (٣/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٥) الجرح (٣/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٧) بل نقل البرذعي عن أبي زرعة قوله فيه: منكر الحديث. انظر كتاب الضعفاء (٢/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٨) بضم الخاء مصغراً.

<sup>(</sup>١١٨٣) تقدم في الحديث: ٣٩١.

<sup>(</sup>١١٨٤) ضعيف: أخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٢٤٩)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٦٣)، وفي مسند الشاميين (١/ ٢٧)، قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث منكر.

منهم أبو زرعة (١) ، وقال فيه ابن معين: صالح (٢) وقال أبو أحمد: إذا روى عنه ثقة فلا بأس بحديثه (٣) .

(١١٨٥) وذكر من طريقه أيضاً، عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن هارون بن أم هانئ، عن أم هانئ، حديث: «وإن كان من غير قضاء رمضان، فإن شئت فاقضى وإن شئت فلا تقضى».

ثم قال: هذا أحسن أسانيد أم هانئ، وإن كان لا يحتج به (١) .

كذا قال، وهو كما ذكر، إلا أن العلة لم يبينها، وهي الجهل بحال هارون ابن أم هانئ، أو ابن ابنة أم هانئ، فكل ذلك قيل فيه، وهو لا يعرف أصلاً (٥٠).

(١١٨٦) وذكر من طريق مسلم أحاديث: «الكفارة في وطء الزوجة في رمضان».

(١١٨٧) ثم أورد من عند أبي داود: «صُمْ يوماً واستغفر الله».

ثم قال: طُرق مسلم أصح وأشهر، وليس فيها: «صم (٦) يوماً، ولا مكيلة التمر، ولا / الاستغفار».

[۲٤٠] ت

<sup>(</sup>۱) الجوح (۳/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) الكامل (٣/ ٩٤٢).

 <sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٤/ ٦٦).

 <sup>(</sup>٥) وفيه علة أخرى، وهي اضطراب سماك بن حرب فيه، كما قال النسائي وغيره.

<sup>(</sup>٦) في، ق، صوم يوماً.

<sup>(</sup>۱۱۸۵) ضعيف باللفظ المذكور: أخرجه النسائي في الكبرى (۲/ ۲۰۰)، والترمذي (۳/ ۱۰۹)، والدارقطني (۲/ ۱۷۳ ـ ۱۷۵ ـ ۱۷۵)، والبيهقي (٤/ ۲۷۲ ـ ۲۷۷).

<sup>(</sup>١١٨٦) أخرجه مسلم في الصيام (٢/ ٧٨١-٧٨٢)، وأبو داود كذلك (٢/ ٣١٣).

<sup>(</sup>١١٨٧) صحيح دون قوله: «صم يوما» أخرجه أبو داود في الصيام (٢/ ٣١٤).

وإنما يصح حديث القضاء مرسلاً (١).

كذا أجمل تعليل حديث أبي داود، وهو حديث يرويه أبو داود هكذا: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا هشام ابن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله عليه ، أفطر في رمضان بهذا الحديث.

قال: فأتي بعرق فيه تمر، قدر خمسة عشر صاعاً، وقال فيه: «كله أنت وأهل بيتك، وصم يوماً، واستغفر الله».

فعلة هذا الحديث ضعف هشام بن سعد، وقد تقدم له التنبيه عليه في مواضع (٢).

وبحسب ذلك كان يجب أن ينبه على أنه من روايته، لا أن يكرر بيان أمره.

وسيأتي من ذكر هشام بن سعد في باب الأحاديث التي سكت عنها ما هو أوعب مما تقدم فيه، لاجتماع جميع ما روي (٣) له هنالك إن شاء الله تعالى (٤).

(١١٨٨) وقال أيضاً في هذا الموضوع: وفي رواية أخرى: «بعرق فيه عشرون صاعاً».

ولم يبين كذلك علته، وهو حديث ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله، عن عائشة

الأحكام الوسطى (٤/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث: ٩٣.

<sup>(</sup>٣) ﴿ فِي، قَ، و، ت، من روي، والأقرب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ١٩٠٠ إلى ١٩١٦.

<sup>(</sup>١١٨٨) منكر: أخرجه أبو داود في الصوم (٢/ ٣١٤).

بهذه القصة قال: «فأتى بعرق فيه عشرون صاعاً».

فعلة هذا إذن، ضعف ابن أبي الزناد عبد الرحمن(١).

وعليه الأحاديث الموضعين درك آخر، بيَّناه في باب الأحاديث التي يوردها عن راو، ثم يردفها ما يوهم أنه عن ذلك الراوي وليس عنه (٢٠).

(١١٨٩) وذكر من طريق أبي داود حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال: «إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه» الحديث.

ثم أتبعه أن قال: إسناد مسلم أصح وأجل(٤) .

كذا قال، فهو إن كان تضعيفاً فقد ينبغي أن نبين هاهنا ما أجمل منه، وإن كان تصحيحاً، فموضعه باب الأحاديث التي أتبعها كلاماً يقضي ظاهره بصحتها، وليست بصحيحة.

فلنفرغ منه هاهنا على تقدير عمل / الصواب منه في تضعيفه، فنقول:

[۲٤۱] ت

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في التقريب: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهاً (١/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>۲) في، ق، وعلته، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٩٣.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٤/ ٧٠).

<sup>(</sup>١١٨٩) صحيح: أخرجه أبو داود في الصوم (٢/ ٣١٦)، والحاكم (١/ ٤٣٣)، والبيه قي (٤/ ٢١١) صحيح: أخرجه أبو داود في الصوم (٢٤ كما في التمهيد (٢٢) / ١٤٧).

كلهم من حديث محمد بن عبد المجيد المدني، عن حمزة بن محمد بن حمزة، عن أبيه، عن جده، وسكت عنه الحاكم واللهبي معًا.

قال الطبراني: تفرد به محمد بن عبد المجيد، عن حمزة بن محمد.

قلت: محمد بن عبد المجيد لم يوثقه إلا ابن حبان، ولم يرو عنه إلا النفبلي، فهو في عداد المجهولين عيناً وحالاً، وحمزة بن محمد، ضعفه ابن حزم، وأبوه محمد بن حمزة ذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه ابن حزم وعاب ذلك عليه القطب الحلبي، وقال: لم يضعفه قبله أحد.

هو حديث لا يصح.

قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا محمد بن عبد المجيد المدني، قال: سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي، يذكر أن أباه أخبره عن جده، قلت: يا رسول الله. الحديث.

محمد بن حمزة بن عمرو/ قدروى عنه أسامة بن زيد الليثي، وكثير بن [٢٠٤٠] زيد الليثي (١) ولا يعرف مع ذلك له حال.

( • ١٩٩ ) وروكى أبو الزناد، عن ابن حمزة الأسلمي، سمع أباه، سمع النبي عَلَيْهُ يقول: «لا يُعذّب بالنار إلا رب النار».

ذكره أيضاً أبو داود، فيشبه أن يكون هو محمدًا المذكور.

وابنه حمزة بن محمد مجهول الحال أيضاً، ولم يُذكر في مظان ذكره وذكر أمثاله بترجمة (٢) تخصه، لم يذكره بذلك لا البخاري، ولا ابن أبي حاتم ولا غيرهما فيما أعلم (٢).

وإنما جرى ذكره في باب محمد بن عبد المجيد هذا، الراوي عنه بأن قيل: روى عن حمزة بن محمد (٤).

<sup>(</sup>١) في، ق، المدائني.

<sup>(</sup>٢) في، ت، ترجمة.

<sup>(</sup>٣) التهذيب (٣/ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) الجوح (٨/ ١٥-١٦).

<sup>(</sup>١٩٠٠) صحيح بغيره: أخرجه أبو داود في الجهاد (٣/ ٥٥٥٥).

وعين أبو داود ابن حمزة المذكور، وسماه محمداً، وهو المذكور في الحديث السابق، وهو ما توقعه المؤلف.

هذا، وللحديث شواهد عن ابن عباس، وابن مسعود وأبي الدرداء.

ومحمد بن عبد المجيد هذا، هو ابن عبد المجيد بن سهل (۱) بن عبد الرحمن ابن عوف، وهو لا يعرف روى عنه إلا النفيلي، ولا تعرف له هو رواية عن غير حمزة بن محمد هذا(۲).

وبذلك ذُكر، أخذاً من هذا الإسناد، فهو أيضاً مجهول، فالحديث لأجله لا يصح، فاعلَم ذلك.

(١٩٩١) وذكر حديث: «إن شاء فرَّق وإن شاء تابع».

وأتبعه قول الدارقطني: لم يسنده غيرُ سفيان بن بشر (٣) .

ولم يبين له علة، وعلته الجهل بحال سفيان هذا، وهو أيضاً من رواية عبد الباقي بن قانع، ولم يبين ذلك.

(١٩٢) وقد تقدم له تضعيفه في حديث ابن عباس أن النبي عَلَيه : «كان يصبح ولم يجمع الصوم، ثم يبدو له فيصوم» (١).

(۱۹۳) وذكر حديث أنس: «من أفطر يوماً من شهر رمضان من غير عذر فليصم شهراً»(٥). ولم يبين علته.

٢٤١٦ بات وقد ذكرناه في باب الأحاديث التي أعلها برجال وترك أمثالهم أو /

<sup>(</sup>١) في، ت، سهيل، وكذلك في الجرح، والتهذيب، والخلاصة.

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱۰/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٤/ ٧٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (٤/ ٦٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه (٤/ ٧٨).

<sup>(</sup>١٩٩١) تقدم في الحديث: ٩٣٥.

۱ ۵۲۱) تقدم في الحديث: ۸۷۶، ۹۳۲.

<sup>(</sup>١٩٣) تقدم في الحديث: ٨٠٤.

أضعف منهم (١).

( **١٩٤)** وذكر من طريق الترمذي حديث عائشة ، أن رسول الله عَلَه : «كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين» الحديث .

ثم قال فيه عن الترمذي: إنه حسن (٢).

ولم يبين العلة المانعة من صحته، والترمذي قد بيّنها فقال: حديث حسن، رواه ابن مهدي، عن سفيان، ولم يرفعه، وقد كان ساقه من رواية أبي أحمد، ومعاوية بن هشام، عن سفيان، عن منصور، عن خيثمة، عن عائشة مرفوعاً.

وهذا عند الترمذي علة، أن يروكي مرفوعاً وموقوفاً، وليس ذلك بصحيح من قوله وقول من ذَهب مذهبه.

وينبغي إلى هذا، أن يُبحَث عن سماع خيثمة من عائشة ، فإني (٣) لا أعرفه. والله أعلم (١).

وذكر من طريق أبي داود، عن عبد الرحمن بن مسلمة، عن عمه، أن أسلم أتت النبي عَلَيْ فقال: «صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا»، الحديث في عاشوراء.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ٨٠٤.

 <sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) في، ت، فإنني.

<sup>(</sup>٤) في، ت، والله الموفق.

<sup>(</sup>١٩٤) ضعيف: أخرجه الترمذي في الصوم (٣/ ١٢٢)، وفي الشمائل: ٢٤٧، وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup> ۱۹۹ ) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصيام (٢/ ٣٢٧)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٦٠)، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ٢٠٠)، من طريق قتادة، عن عبد الرحمن بن مسلمة به .

ثم قال: ولا يصح هذا الحديث في القضاء(١).

كذا قال، ولم يبين علته، وهي الجهل بحال عبد الرحمن بن مسلمة هذا.

قال ابن السكن: ويقال: عبد الرحمن بن سلمة، وهو الصواب.

ثم قال: نبأني أبو علي: الحسن بن علي بن يحيى بن حسان البجلي، الطبراني، قال: حدثنا روح الطبراني، قال: حدثنا أحمد بن الوليد بن سلمة الطبراني، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الرحمن بن ابن عُبادة، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي، عن عمه، قال: غدونا على رسول الله على صبيحة عاشوراء، وقد تغدينا، فقال: «أصمتم هذا اليوم؟ قلنا: قد تغدينا، قال: فأتموا بقية يومكم».

ثم قال: هكذا رواه سعيد، ورواه شعبة، عن قتادة، عن عبد الرحمن بن المنهال بن سلمة، عن عمه.

ورواه أنس بن سيرين، عن عبد الملك بن المنهال، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال.

ويقال: إن شعبة أخطأ في اسمه (٢) وأن الصواب حديث / سعيد بن أبي عروبة، والله أعلم. انتهى كلام ابن السكن.

وكذا ذكره عن رُوح، عن سعيد / ليس فيه ذكر القضاء.

وذكرُ القضاء هو عند أبي داود، من رواية يزيد بن زريع، عن سعيد.

ورواه محمد بن بكر البُرْسَاني، عن سعيد أيضاً بإسناده، فلم يذكر لفظة

[144]

[ه۳۰ق]

الأحكام الوسطى (٤/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) يعني حينما قال: عبد الرحمن بن المنهال، والصواب: عبد الرحمن بن سلمة، كما قال ابن أبي عروبة، وروح . .

القضاء، ذكره النسائي (١).

وحديث شعبة الذي أشار إليه ابن السكن يرويه عنه غندر، ذكره ابن حزم عن الخُسنَي (٢) وذكر رواية: «فاقضوا» التي رواها يزيد بن زريع، عن سعيد، من طريق عبد الباقي بن قانع، عن أحمد بن علي بن مسلم، عن محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، فاعلم ذلك.

(رأيت الله عَلَي ما لا أحصى يتسوك وهو صائم».

وقال فيه: حديث حسن (٣).

ولم يبين المانع من صحته، وهو حديث يرويه الثوري، عن عاصم بن عسد الله.

وعاصمٌ مختلف فيه، فبحق قيل فيه: حسن (١٠) .

(١٩٧) وذكر من طريق الدارقطني، عن سعيد بن بشير، عن عبيد الله ابن عصر، عن نافع، عن ابن عصر، أن عصر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم. . . الحديث.

<sup>(</sup>۱) يعني في الكبرى (۲/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) نسبته إلى السنن الكبرى أقرب، وألصق بالصنعة.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٤/ ٨٦).

<sup>(</sup>٤) بل الصواب أنه ضعيف، لانفراد عاصم به.

<sup>(</sup>٢٩٦) ضعيف: أخرجه الترمذي في الصوم (٣/ ١٠٤)، وأبو داود (٢/ ٣٠٧)، وأحمد (٣/ ٤٤٥). وأبو يعلى (٦/ ٣٦٤)، والطيالسي المنحة (١/ ١٨٧)، وابن خزيمة (٣/ ٢٨٤)، وأبو يعلى (٦/ ٣٦٤)، والدارقطني (٢/ ٢٠٢).

كلهم من طرق عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر، عن أبيه، مرفوعاً. (١٩٧٧) حسن بغيره: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٠١)، والبيهقي (٤/ ٣١٧). وحسنه الدارقطني، وقال البيهقي: «ذكر نذر الصوم مع الاعتكاف غريب تفرد به سعيد بن بشير، عن عبد الله».

وقال فيه: إسناد حسن، تفرد بهذا اللفظ سعيدُ بن بشير، عن عبيد الله بن عمر (١). كذا أورده، ولم يبين لم لا يصح، وذلك لأنه من رواية سعيد بن بشير، وهو مختلف فيه (٢).

(۱۱۹۸) وذكر من طريقه أيضاً، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي عَلَي قال: «ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه».

ثم قال: هذا يروكى غير مرفوع (٢).

لم يزد على هذا، والدارقطني أورده هكذا: حدثنا محمد بن إسحاق السوسي من أصل كتابه، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن نصر الرملي، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن أبي سهيل (٤) بن مالك، عم مالك بن أنس، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.

ثم قال: رفعه هذا الشيخ، وغيره لا يرفعه.

هذا ما ذكر / وعبد الله بن محمد بن نصر الرملي هذا لا أعرفه.

[۲٤۲ ب]ت

وقد ذكر ابن أبي حاتم عبد الله بن محمد بن نصر الرملي (٥) يَروِي عن الوليد بن محمد الموقري، روى عنه موسى بن سهل الرملي.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٤/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) بل الجماهير على تضعيفه كما في التهذيب (٤/ ٩).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٤/ ٩١).

<sup>(</sup>٤) في، ق، ابن أبي سهيل، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) الجرح (٥/ ١٦١).

<sup>(</sup>١٩٨٨) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٩)، والحاكم (١/ ٤٣٩)، وعنه البيهقي (٤/ ٣١٩ـ٣١٨).

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

وقال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ، وغيره لا يرفعه.

لم يزد على هذا، وروى أبو داود عن أبي أحمد: عبد الله بن محمد الرملي الخشاب، قال: حدثنا الوليد، عن عبد الله بن العلاء، فلا أدري أهم ثلاثة أم اثنان أم واحد، والحال في الجميع مجهولة، فاعلم ذلك.

(١٩٩) وذكر من طريق النسائي، عن النضر بن شيبان قال: قلت لأبي سلمة بن عبد الرحمن: حدِّثني عن شيء سمعته عن أبيك. الحديث في فضل رمضان. وفيه: «سننت لكم قيامه».

ثم قال بعده: أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئاً، وضعفوا حديث النضر بن شيبان هذا. انتهى قوله (١) .

( • • • • • • ) وقد تقدم له أيضاً حديث: «صائم رمضان في السفر كمفطره في الحضر».

فقال فيه: إنه أيضاً لم يسمع من أبيه (٢).

ولكن ذلك معنعن كسائر ما يروي عن أبيه، فأما هذا ففيه: حدثني أبي، وهو عندهم مدفوع (٣) بالإنكار على النضر بن شيبان.

وهو الذي قصدت الآن بيان ما أجمل أبو محمد من حاله، فإنه لو كان ثقة، ثبت سماع أبي سلمة من أبيه لجملة أحاديث، يرويها عنه معنعنة، لكنه أعنى النضر بن شيبان الحداني (٤) ـ ليس بثقة.

الأحكام الوسطى (٤/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٤/ ٧٣)، وانظر أيضًا الحديث: ٦٦٩.

<sup>(</sup>٣) في، ق، و، ت، مرفوع، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في، ت، الحراني، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱۱۹۹) تقدم في حديث: ٧١٦.

<sup>(</sup>٠٠٠) تقدم في الحديث: ٦٦٩ ـ ٧١٥.

قال ابن أبي خثيمة: سئل عنه ابن معين فقال: «ليس حديثه بشيء»(١).

(١٠١) وذكر البخاري روايته عن أبي سلمة عن أبيه: «فيمن صام رمضان و قامه».

ولم يتشاغل منها بما فيها: من ذكر سماعه من أبيه أو عدمه، وإنما تشاغل منها / بأمر آخر، وهو أن الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أبي كثير، رووه (٢) عن أبي سلمة فقالوا فيه: عن أبي هريرة، لا عن أبيه.

[۳۰٦ق]

قال البخارى: وهو أصح (٣).

وهذا عندي من ذلك الباب، الذي جرت عادتهم بالتسامح فيه: من جمع الطرق، وضرب / بعضها ببعض، من غير تعيين لفظ لطريق منها.

[۲٤٣] ت

وفي الحقيقة ليس كذلك، فإن الذي روى هؤلاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ليس فيه: «وسننت لكم قيامه».

وإنما روي اللفظ المذكور عنه، عن أبيه.

وهكذا أيضاً فعل الدارقطني في كتاب العلل، ذكر أن الزهري قال فيه: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، إلا أنه تحرز فقال: ولم يذكر فيه: «وسننت لكم قيامه»(١٠).

فكان هذا من الدارقطني أصوب، ويقال له مع ذلك : فلم تجعل هذا اختلافاً على أبي سلمة؟ وهما حديثان.

<sup>(</sup>١) الجوح (٨/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>۲) في، ق، رواه، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) العلل.

<sup>(</sup>۱۲۰۱) تقدم في الحديث: ٧١٦.

وحكم الدارقطني بأن حديث الزهري أشبه بالصواب، ولم يبين لماذا، وإغا ذلك لما قلناه: من ضعف النضر بن شيبان، وهو المنفرد به، وإن كان قد رواه عنه غير واحد.

قال البزار: حدثنا عمر بن موسى السامي، قال: حدثنا القاسم بن الفضل، قال: حدثنا النضر بن شيبان، قال: قلت لأبي سلمة بن عبد الرحمن، حدثني حديثاً سمعته من أبيك، سمعه أبوك من رسول الله على ، قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله على فرض عليكم سمعت أبي يقول: قال رسول الله على فن صامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه».

قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروكى عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، من حديث النضر بن شيبان.

ورواه عن النضر غيرُ واحد، انتهى كلامه فاعلمه.

(١٢٠٢) وذكر من طريق أبي داود، عن مسلم بن خالد الزِّنجي، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: «خرج رسول الله ﷺ وإذا أناس (١) في رمضان يصلون في ناحية المسجد» الحديث.

<sup>(</sup>١) في، ت، وإذا ناس.

<sup>(</sup>۲ ، ۲ ) ضعيف: أخرجه أبو داود في الصلاة (۲/ ٥٠ ـ ٥١)، وابن خزيمة (٣/ ٣٣٩)، وابن حبان (٤/ ٢٠١)، والبيهقي (٢/ ٤٩٥).

كلهم من طرق، عن ابن وهب، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة.

قال أبو داود: ليس هذا الحديث بالقوي؛ مسلم بن خالد ضعيف.

وقال البيهقي: ضعيف.

ثم [قال] $^{(1)}$ : قال أبو داود: ليس هذا الحديث بالقوي $^{(7)}$ .

ولم يفسر علته، وهي حال مسلم بن خالد، الملقب بالزنجي، الفقيه، شيخ الشافعي، كان أبيض ، مليحاً، وإنما قيل له: الزنجي / بالضد<sup>(٣)</sup>.

[۲٤٣ ب] ت

وثقه ابن معين<sup>(١)</sup>، وضعفه غيره، وفسر بعضُ من ضعفه ما ضعفه به، وهو أنه منكر الحديث، قاله البخاري<sup>(٥)</sup> وأبو حاتم<sup>(١)</sup>.

وقال الساجي (٧): إنه كثير الغلط، وكان يرى القدر، وكان صدوقاً، صاحب رأى، وفقه (٨).

(١٢٠٣) ولما ذكر أبو محمد حديث سُرَّق في «بيع من عليه دين».

أتبعه أن قال: مسلم بن خالد، والبيلماني، لا يحتج بهما(٩) .

(٤٠٤) وذكر حديثاً من طريق العقيلي في «ضَعُوا وتعجلوا».

فضعفه بغير مسلم بن خالد (١٠) ، وأعرض عن مسلم، والحديث من روايته، وبه يعرف.

الزيادة من، ت.

 <sup>(</sup>۲) الأحكام الوسطى (٤/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) قال إبراهيم الحربي: إنما سمي الزنجي؛ لأنه كان أشقر كالبصلة، وقال سويد بن سعيد: كان شديد السواد. التهذيب (١٠٠).

<sup>(</sup>٤) وكذلك الدارقطني ـ كما في التهذيب ـ (١٠/ ١١٧).

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير (٧/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) الجرح (٨/ ١٨٣).

<sup>(</sup>۷) في، ق، الشافعي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۸) التهذيب (۱۰/ ۱۱۱).

<sup>(</sup>٩) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>۱۰) المصدر نفسه (٦/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>۱۲۰۳) تقدم في الحديث: ۷۸۲.

<sup>(</sup>١٢٠٤) تقدم في الحديث: ٨٣١.

ثم أتبعه قول الترمذي: حديث غريب، وفي إسناده مقال(١).

ولم يزد على هذا، فأجمل تعليله.

والترمذي لم يقتصر على ذلك، بل زاد بيان العلة، وهي ضعفُ الحارث الأعور، والجهلُ بحال هلال بن عبد الله، مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي، راويه عن أبي إسحاق الهمداني، عن الحارث، عن على.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٤/ ١٠٠).

<sup>( • •</sup> ١٢) ضعيف جداً: أخرجه الترمذي (٣/ ١٧٦)، وابن عدي (٧/ ٢٥٨٠)، والعقيلي (٤/ ٣٤٨)، والبنزار (٣/ ٨٤٨)، والسهمي في تاريخ جرجان: ٤٣٤، وابن جرير في تفسيره (٣/ ١٦٤)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٠٩). قال الترمذي: حديث غريب.

وقال ابن عدي: وليس الحديث بمحفوظ.

وقال العقيلي: ولا يتابع على حديثه.

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم له إسناداً عن علي إلا هذا الإسناد، وهلال هذا بصري، حدث عنه غير واحد من البصريين: عفان، ومسلم بن إبراهيم، وغيرهما، ولا نعلم يروى عن على إلا من هذا الوجه.

قـال الزيلعي: وهذا يدفع قول الترمـذي في هلال: إنه مجهـول، إلا أن يريد جـهـالة الحـال. انظر: نصب الراية (٤/ ٤١١).

وقال ابن الجوزي: وأما الحارث فقد كذبه الشعبي.

وقال القاضي عز الدين بن جماعة: لا التفات إلى قول ابن الجوزي: إن حديث علي موضوع، وكيف يصفه بالوضع وقد أخرجه الترمذي في جامعه، وقال: إن كل حديث في كتابه معمول به إلا حديثين، وليس هذا أحدهما. تنزيه الشريعة (٢/ ١٦٨).

وقال الحافظ في التلخيص (٢/ ٢٣٣): فإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط، علم أن لهذا الحديث أصلاً، ومحمله على من استحل الترك، وتبين لذلك خطأ من ادعى أنه موضوع.

(٢٠٦) وذكر حديث ما يوجب الحج قال: «الزاد والراحلة».

وضعفه، ثم قال: إن الدارقطني ذكره / من رواية رجال من الصحابة سماهم، وكلها لا يحتج به (١) .

[۳۰۷ق]

وإنما لم نعرض الآن لتبيين عللها؛ لأنها كسائر ما لم يذكُر، وإنما أشار إليها. (٢٠٧) وذكر من طريق البزار، عن ابن عمر [قال](٢) قال رسول الله ﷺ: «سفَرُ المرأة مع عبدها».

ثم قال: في إسناده إسماعيل بن عياش، عن بَزيع بن عبد الرحمن (٣).

لم يزد على هذا، ولم يتقدم له في بَزيع شيء، وهو أبو عبد الله: بزيع بن عبد الرحمن، كناه البزار في نفس الإسناد.

قال فيه أبو حاتم: ضعيف (١).

ولو لم يقل ذلك فيه، قلنا: مجهول، فإنه لا يعرف روى عنه إلا إسماعيل بن / عياش، وهو أيضاً ضعيف فيما يروي عن غير أهل بلده.

[۲٤٤]ت

وذكر ابن أبي حاتم رجلاً آخر، يقال له: بزيع، أبو عبد الله، بصري، روى عنه عفان بن مسلم، وليس بهذا، وهو أيضاً مجهول (٥٠).

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٤/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

 <sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٤/ ١٠٣)، وبزيع بفتح الموحدة التحتية، أخره مهملة.

<sup>(</sup>٤) الجرح (٢/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه،

<sup>(</sup>٢٠ ٢ ١) ضعيف جداً مرفوعاً: أخرجه الترمذي في الحبح (٣/ ١٧٧)، وابن ماجه (٢/ ٩٦٧)، وابن جرير في تفسيره (٤/ ١٦).

<sup>(</sup>٧ \* ١٧) ضعيف: أخرجه البزار-كشف الأستار-(٢/ ٤-٥).

(١٢٠٨) وذكر أيضاً من طريق الترمذي، عن زيد (١) بن ثابت، أنه رأى النبي عَلَيْهُ «تجرد لإحرامه واغتسل».

قال: حديث حسن غريب(٢).

كذا قال، ولم يبين لم لا يصح، وذلك أن الترمذي [ساقه هكذا: حدثنا عبد الله بن أبي الزناد، عن أبي زياد، حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني] عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، فذكره.

فالذي لأجله حسنه، هو الاختلاف في عبد الرحمن بن أبي الزناد، ولعله عَرف عبد الرحمن بن أبي الزناد، ولعله عَرف عبد الله بن يعقوب المدني، وما أدري كيف ذلك، ولا أراني تلزمني حجته، [فإني](١٤) أجهدت نفسي في تعرفه فلم أجد أحداً ذكره.

وقد مر في باب الأحاديث التي ردها بالانقطاع، كأنها لا عيب لها سواه، حديث: (٩٠٠) «النهى عن الصلاة خلف النائم أو المتحدث»(٢).

وفيه عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، وهو أيضاً مجهول، ولا أدري أهو هذا أم غيره؟ وهو أيضاً لا أعرفه مذكوراً كهذا.

وسيأتي لابن أبي الزناد ذكر باضطراب أبي محمد في أمره، في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححاً لها إن شاء الله تعالى (٧).

<sup>(</sup>۱) في، ت، زر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) الزيادة ساقطة من، ق، أو كتبت بالهامش ولم تظهر في التصوير.

<sup>(</sup>٤) ألزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>٥) في، ق، تعريفه.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث: ٧٠٥.

<sup>(</sup>V) انظر الحديث: ١٦٥٠ إلى ١٦٦٨.

<sup>(</sup>۱۲۰۸) تقدم في الحديث: ۷۰۲.

<sup>(</sup>٩٠٠ ١٦٢) تقدم في الحديث: ٧٠٥.

عبد الله بن القاسم، [عن أبي عن سعيد بن المسيب، أن رجلاً من أبي عبد الله بن القاسم، [عن أبيه] (١) ، عن سعيد بن المسيب، أن رجلاً من أصحاب النبي على أتى عمر بن الخطاب وضي الله عنه فشهد أنه سمع رسول الله على مرضه الذي قبض فيه، «ينهى عن العمرة قبل الحج».

ثم قال: هذا مرسل عمن لم يسمَّ، وإسناده ضعيف جداً (٢).

كذا قال، والعهدبه أنه لا يرد أحاديث من لم يُسمَّ: ممن يزعم أنه رأى رسول الله عَلَيُهُ ، أو سمعه، وإن لم يشهد له التابعي، / الراوي عنه بالصحبة.

[۲٤٤]ت

وقد كتبنا له من ذلك جملة كبيرة في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة (٣) .

فأما مثل هذا الذي شهد له سعيد بن المسيب بأنه (١) من أصحاب النبي على مذهبه بقبول ما يرويه .

وقد أعاد ذكر هذا الحديث قريب آخر كتاب الحج، بذكر هو أصوب<sup>(٥)</sup> من هذا؛ وذلك أنه قال: هذا منقطع وضعيف الإسناد<sup>(١)</sup>.

فهذا أصوب (٧) فإنه منقطع فيما بين سعيد وعمر بن الخطاب، ورأيتُ نسخاً لم يثبت فيها الحديث في المكان الأول، وهو باب القران والإفراد.

<sup>(</sup>١) كذا في، ق، و، ت، زيادة عن أبيه، وليس في سنن أبي داود، قال الحافظ في النكت الظراف: فليحرر.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٥٩٥ إلى ٦٣٥.

<sup>(</sup>٤) في، ت، أنه.

<sup>(</sup>٥) في، ق، أصحاب، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٤/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٧) في، ت، صواب.

<sup>( •</sup> ٢ ١٩) تقدم في الحديث: ١٨ ٤ ـ ٥٩٥ .

فعلى هذا تسقط المواخذة التي واخذناه بها في قوله: «مرسل عمن لم يسم».

ولكن لم يَسلَم من مثل ذلك العمل في أحاديث [أخر](١) ناقض بهذا، حسب ما قد بيناه في الباب المذكور، الذي هو باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة أو مرسلة.

وإلى هذا، فإن الذي لأجله كتبناه الآن هنا، هو ما أجمل من ضعفه في قوله: / "إنه ضعيف الإسناد، مع ما به من الانقطاع"، ونبين ذلك إن شاء الله فنقول: أبو عيسى الخراساني مجهول.

وقد تقدم له في صلاة العيدين من المراسل، عن أبي عيسى الخراساني هذا، عن الضحاك بن مزاحم:

(١٢١١) «نهى رسول الله على أن يخرج يوم العيد بالسلاح».

ولم يعبه بسوى الإرسال(٢).

وروى ذلك الخبر<sup>(۳)</sup> عن أبي عيسى المذكور، سعيدُ بن أبي أيوب، وروى هذا الآخر<sup>(1)</sup> عنه، حيوةُ بن شريح، ومع ذلك فلا تعرف حاله.

وعبدُ الله بن القاسم وأبوه أيضاً لا تعرف أحوالهما كذلك، فاعلمه.

(١٢١٢) وذكر حديث: «طاف طوافين، وسعى سعيين لحجه وعمرته».

[۲۰۸ق]

<sup>(</sup>١) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) يعنى خبر الضحاك بن مزاحم.

<sup>(</sup>٤) يعني خبر سعيد بن المسيب عن عمر .

<sup>(</sup>١٢١١) ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسل: ١٠٨.

<sup>(</sup>٢١٢) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٦٣)، وقال: عيسي بن عبد الله متروك الحديث.

وضعف طرقه، فكان منها أن قال: وفيه إسناد آخر عن علي، وهو متروك، فيه عيسى (١) بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي (٢).

[١٢٤٥] ت

كذا قال، وهو كلام مثبَّج (٣) ، وإنما كان / صوابه أن يقول: وفيه إسناد آخر عن علي، وفيه (٤) متروك، وهو عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على.

وكذلك فعل الدارقطني لما ذكره من رواية عَبّاد بن يعقوب، عن عيسى المذكور، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أتبعه أن قال: عيسى بن عبد الله، يقال له: مبارك، وهو متروك الحديث.

وعلى كلام أبي محمد، يبقى الحديث غير مبيَّن العلة، فإنه أعْطَى أنه إسناد متروك، ولم يبين بماذا؟ ولم يستقِلَّ بذلك قوله: فيه عيسى؛ إذ لم يبين حاله فيما قبل.

والرجل متروك كما قال الدارقطني، بل قال أبو حاتم البستي: إنه يروي عن أبيه، عن آبائه أشياء موضوعة (٥٠) .

وذكر له أبو أحمد جملة أحاديث، كلُّها منكرة، فاعلم ذلك(١).

(١٢١٣) وذكر من طريق الدارقطني - متصلاً به - عن عبد الله بنن

<sup>(</sup>۱) في، ق، عن عيسى، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) أي مضطرب.

<sup>(</sup>٤) في، ت، فيه.

<sup>(</sup>٥) المجروحون(٢/ ١٢١).

<sup>(</sup>٦) الكامل (٥/ ١٨٨٣).

<sup>(</sup>١٣ ١٣) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٦٤)، وقال: أبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد، ضعيف، ومن دونه في الإسناد ضعفاء.

مسعود، قال: «طاف رسول الله ﷺ لحجته وعمرته طوافين، وسعى سعيين، وأبو بكر، وعمر، وعلى، وابن مسعود».

ثم أتبعه أن قال: إسناده ضعيف، فيه عبد العزيز بن أبان وغيره (١) .

هذا(٢) أيضاً إجمال لتعليله (٣) ، فإنه لم يَحكم على عبد العزيز بن أبان، ولا على غيره ممن في الإسناد.

ونص ما أورد الدارقطني في هذا: حدثنا أحمد (٤) بن محمد بن سعيد، حدثنا جعفر بن محمد بن مروان (٥) حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن أبان، حدثنا أبو بردة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، فذكره.

ثم أتبعه أن أبا بردة، هو عمرو<sup>(١)</sup> بن يزيد، ضعيف، ومن دونه في الإسناد ضعفاء.

هذا كلام الدارقطني، عين للتضعيف من إسناده أبا بردة، وهو ضعيف كما ذكر.

قال ابن معين: ليس حديثُه بشيء (٧).

وقال أبو حاتم: إنه منكر الحديث، وكان مرجئاً (^).

فأما عبد العزيز بن أبان، الذي عين أبو محمد بالذكر، فهو أبو خالد

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٤/ ١٢٩).

<sup>(</sup>۲) في، ت.هو.

<sup>(</sup>٣) في، ق، بتعليله.

<sup>(</sup>٤) في، ت: هو ابن عقدة.

<sup>(</sup>٥) في، ق، هارون.

<sup>(</sup>٦) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۷) التاريخ (۳/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٨) الجرح (٦/ ٢٦٩).

[٥٢٤ ب] ت

القسريشي (١) متروك، متهم بوضع الأحاديث، وكان / ابن معين، يُقسِم أنه كذاب (٢) وقال: إنه وضع أحاديث عن سفيان (٦) الثوري.

وقال ابن نمير: ما مات عبد العزيز حتى قرأ ما ليس من حديثه (٤٠) .

فأما جعفر بن محمد (٥) وأبو محمد بن مروان، فلا أعرف حالهما، ولكن الدار قطني قد عمَّم القول فيمن دون أبي بردة بأنهم ضعفاء، فقد شملهما قوله.

فأما شيخ الدارقطني، أحمد بن محمد بن سعيد، فالخطب فيه أكبر، فإنه أبو العباس بن عقدة (٢) ، الحافظ، أحد المكثرين، المتسعين في الرواية والجمع، حتى إنه ليقلُّ في المحدثين أمثاله، وأنباؤه (٧) كثيرة جداً، ولكنه مع ذلك فقد أنكرت من أموره أشياء، والدارقطني خاصة ممن يضعفه (٨).

[۳۰۹ق]

قال أبو بكر بن ثابت الخطيب: حدثنا أبو طاهر: حمزة بن محمد/ بن طاهر الدقاق، قال: سئل أبو الحسن الدارقطني وأنا أسمع عن أبي العباس ابن عُقْدة، فقال: «كان رجل سُوء».

حدثنا أبو بكر البرقاني، قال: سألت أبا الحسن الدارقطني، عن أبي العباس بن عُقدة، فقلت: إيش (٩) أكبر ما في نفسك عليه؟ فوقف ثم قال: «الإكثار بالمناكير »(١٠٠).

<sup>(</sup>١) في، ت، القرشي.

<sup>(</sup>۲) الجوح (۵/ ۳۷۷).

<sup>(</sup>٣) في، ق، عن سليمان، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) الجوح (٥/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٥) قال الدارقطني: لا يحتج بحديثه. الميزان (١/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٦) لقب لأبيه، لعلمه بالنحو والتصريف.

<sup>(</sup>٧) في، ق، و، ت، وأبناؤه، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>A) تاریخ بغداد (٥/ ۱٤)، وفي، ق، مما یضعفه.

<sup>(</sup>٩) اختصار لكلمة: أي شيء.

<sup>(</sup>١٠) كذا في ق، و، ت، وفي التاريخ: من المناكير.

أخبرني علي بن محمد بن نصر، قال: سمعت حمزة بن يوسف، يقول: سمعت أبا عمر بن حيويه يقول: «كان ابن عُقْدة في جامع براثي<sup>(۱)</sup> يملي مثالب أصحاب رسول الله عَلَيه ، أو قال: الشيخين ـ يعني أبا بكر وعمر ـ فتركت محديثه، لا أحدث عنه بشيء، وما سمعت منه (۲) بعد ذلك شيئاً ».

أخبرني أبو عبد الله: أحمد بن محمد القصري، قال: سمعت أبا الحسن: محمد بن محمد بن سفيان الحافظ: يقول: «وُجِّه إلى أبي العباس بن عقدة من خراسان بمال، وأمر أن يعطيه بعض الضعفاء، وكان على باب داره (٢) صخرة عظيمة، فقال لابنه: ارفع هذه الصخرة، فلم يستطع رفعها، لعظمها وثقلها، فقال له: أراك ضعيفاً، فخذ هذا المال، ودفعه إليه».

فهذا تفسير (٤) ما أجمل أبو محمد رحمه الله في قوله: فيه عبد العزيز بن / [٢٤٦] ت أبان وغيرُه، فاعلم ذلك، والله الموفق.

(۱۲۱٤) وذكر من طريق الدارقطني - بإسناد ضعيف ، بل مجهول عن أم كبشة ، أنها قالت : يا رسول الله ، إني آليت أن أطوف بالبيت حبواً ، فقال لها: «طوفي على رجلك (٥) سُبْعَين : سُبْعاً عن يديك ، وسُبْعاً عن رجلك (٠٠) .

<sup>(</sup>١) بفتح الباء بعد الألف مثلثة ، وفي معجم البلدان: براثا: محلة كانت في طرف بغداد (١/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>۲) في، ق، عنه.

<sup>(</sup>٣) في التاريخ، جاره.

<sup>(</sup>٤) في، ت، نفس.

<sup>(</sup>٥) في، ت، رجليك.

 <sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٤/ ١٣٤)، وسبعين: بضم المهملة، وسكون الموحدة اللسان (٨/ ١٤٦)، والنهاية (٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>١٢١٤) تقدم في الحديث: ٧.

قد بينا في باب الرجال الذين تغيرت أسماؤهم، أو أنسابهم في نقله، ما اتفق له من التغيير (١) في قوله: عن أم كبشة، وإنما هي: كبشة أم معاوية بن خَديج (٢) ، وما اتفق له من الخطأ في جعل الحديث من روايتها، في أول باب من هذا الكتاب، وهو باب الزيادة في الأسانيد (٣) .

ونبين الآن علتَه التي أجملها ولم يفسرها، فنقول: رواته مجهولون، وبعضهم ضعيف.

قال الدارقطني: حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو<sup>(1)</sup> بن عبد الخالق، حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين<sup>(1)</sup> حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن<sup>(1)</sup> بن معاوية بن خديج<sup>(۷)</sup> الكندي، عن أبيه محمد، عن جده عبد العزيز، عن أبيه محمد، عن أبيه عبد الرحمن، عن أبيه معاوية بن خديج. فذكره.

أحمد بن محمد بن وشدين ضعيف، ومن فوقه مجاهيل.

(٩٢١٠) وذكر من طريق الترمذي عن عائشة، أن النبي ﷺ «أخرر طواف الزيارة إلى الليل».

وقال فيه: حسن (٨).

<sup>(</sup>١) ﴿ فِي، ت، التغير.

<sup>(</sup>٢) في، ق، جريح، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٧.

<sup>(</sup>٤) في، ق، غمر.

<sup>(</sup>٥) في، ق، شير.

<sup>(</sup>٦) في، ق، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) في، ق، جريح، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) الأحكام الوسطى (٤/ ١٣٦).

<sup>(</sup>١٤٢١٥) تقدم في الحديث: ١٧ ـ:٧٥ .

وإنما لم يصححه والله أعلم لأنه من رواية سفيان، عن أبي الزبير، عن ابن عباس، وعائشة.

وأبو الزبير مدلس، ولم يقل: سمعت، ولا هو من رواية الليث عنه(١).

وقد تقدم ما اتفق له في ترك ابن عباس من هذا الإسناد، في باب النقص من الأسانيد(٢).

(١٢١٦) وذكر من طريق أبي عمر، من حديث ابن علية، أسنده إلى ابن عباس، أن رسول الله عليه «أشعر بدنه (٣) من الجانب الأيسر».

ثــم (١) قال أبو عمر: هذا عندي حديث منكر من حديث ابن عباس، والصحيح يعني من الجانب الأيمن (٥).

كذا أجمل تعليله / والحديث إغا أورده أبو عمر في التمهيد هكذا:

[٢٤٦ ب]ت

[قال] (٢) ورأيت في كتاب ابن عُليَّة، عن أبيه، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أبي حَروبة، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس، أن رسول الله عَلَيَة : «أشعر بدنه من الجانب الأيسر ثم سكت الدم عنها وقلَّدها نعلين».

قال: وهذا عندي منكر في حديث ابن عباس هذا، والمعروف فيه ما ذكر أبو داود: «الجانب الأيمن»، لا يصح في حديث ابن عباس غير ذلك إلا أن

<sup>(</sup>١) لأن ما سمعه الليث منه، كله سمعه من جابر.

<sup>(</sup>۲) انظر الحديث: ۱۷.

<sup>(</sup>٣) في، ت، والتمهيد: بدنة.

<sup>(</sup>٤) في، ت: ثم قال.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٤/ ١٤١).

<sup>(</sup>٦) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>١٢١٦) ضعيف: أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (١٧/ ٢٣١).

عبد الله بن عمر كان يُشعر بدنه من الجانب الأيسر(١) . انتهى / كلام أبي عمر(٢).

وهو كلام صحيح، والحديث في كتاب مسلم من رواية [شعبة عن قتادة، عن أبي حَسَّان، عن ابن عباس «بالجانب الأيمن»، وفي كتاب أبي داود من رواية] (٣) شعبة كذلك.

وأخاف أن يكون هذا الذي نقل أبو عمر من كتاب ابن علية ، تصحف فيه الأيسر بالأيمن ، فهو قريب في الخط .

والذي لأجله كتبته الآن هنا، هو أن علته مجملة، وهي أنه لا يعلم ابن علية إلا الإخوة الثلاثة: إسماعيل، وربعي، وإسحاق، والفقيه المشهور منهم هو إسماعيل، دهو ابن إبراهيم بن سهم، وعلية أمه (3)، وليست هذه طبقته، أن يروى بهذا النزول، فإن قدرناه هو، فأبوه إبراهيم بن سهم لا أعرفه في رواة (6) الأخبار، وحاله مجهولة، فاعلم ذلك.

وذكر من طريق أبي داود، عن عبد الله بن حارث (٢) الأزدي، قال: سمعت غُرْفة (٧) بن الحارث الكندي، قال: شهدت رسول الله عَلَيْهُ، وأتي بالبُدْن، فقال: «ادعو لي أبا حَسَن» (٨) الحديث في نحرهما معاً البُدْن.

ثم قال بعده: حديث جابر في نحر النبي على أكثر البدن، ونحر (٩) علي ما

<sup>(</sup>١) أخرج مالك في الموطأ ذلك عنه بسند صحيح (١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) التمهيد (١٧/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من، ق: أو كتب في الحاشية، فلم يظهر في الصورة.

<sup>(</sup>٤) في، ق، و، ت، وعليه أمه، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في، ق، في رواية، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في، ت، الحارث.

<sup>(</sup>٧) في، ق، و، ت، عرفة، وهو بضم المعجمة فسكون، ومنهم من ذكره بالمهملة. التقريب (٢/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٨) في، ت، الحسن.

<sup>(</sup>٩) في، ق، ونحن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٧ ١٧) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢/ ١٤٩)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٦٢)، والبيهقي (٤/ ٢٣٨).

بقى، أصح إسناداً من هذا، انتهى قوله(١).

فإن كان هوتصحيحاً (٢) فقد أخطأ، فإن عبد الله بن الحارث هذا لا تعرف له حال، ولا يعرف روى عنه إلا حرملة بن عمران راوي (٢) هذا الحديث عنه، وإن كان هو / تضعيفاً (٤) فقد أجمل علتَه، وهي هذه التي ذكرنا.

[۲٤٧] ت

والحديثُ المذكور ذكره أبو داود، عن محمد بن حاتم بن ميمون، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن المبارك، عن حرملة بن عمران، عن عبد الله بن الحارث.

ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن حاتم بن ميمون، بإسناده، ومتنه، حرفاً بحرف كنه لم يذكره في كتابه، فإنه لا يصح لما ذكرناه.

وإنما ذكره عنه أبو علي بن السكن في كتاب الصحابة، قال: حدثنا محمد ابن عبد الرحمن السرخسي، حدثنا مسلم بن الحجاج فذكره.

(١٢١٨) وذكر حديث عائشة حين أضلت بَدَنتها (٥٠) .

وقد ذكرناه مبيناً في باب الأحاديث التي ضعفها وليست بضعيفة<sup>(٦)</sup> .

(١٢١٩) وذكر من طريق الدارقطني حديث ابن عمر ، في أن «من وقف

الأحكام الوسطى (٤/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في، ق، و، ت، تصحيح، على لغة من يقف على الحركات، أو هو تحريف من الناسخ.

<sup>(</sup>۳) في، ق، روى، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ﻧﻲ، ﻕ، ﺭ، ﺕ، ﺗﻀﻌﻴﻒ.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٤/ ١٤٤)، وبدَّنتها ـ بفتح الدال والنون ـ.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث: ٢٥٤٦.

<sup>(</sup>١٢١٨) أخرجه الدارقطني، وفي سنده سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري مختلف فيه . وأقل أحواله أن يكون حديثه حسناً؛ لأن الجميع متفق على أن له أغلاطاً خفيفة لا تصل لحد من يترك حديثه .

<sup>(</sup>١٢١٩) صحيح بغيره: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٤١)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢١٩٤):

بعرفات بليل فقد أدرك الحج» الحديث.

من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن عطاء ونافع عنه.

ثم أتبعه أن قال: ابن أبي ليلي قد تقدم ذكره، وقبله من هو أضعف منه (١).

ولبيان هذا الذي أجمل فيمن دونه(٢) كتبناه الآن .

وذلك أن من دونه في الإسناد إنما هو مجهول.

قال الدارقطني: حدثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق، حدثنا أبو عون: محمد بن عمرو<sup>(٣)</sup> بن عون، حدثنا داود بن جبير، حدثنا رحْمة بن مصعَب، أبو هاشم، الفراء الواسطي، عن ابن أبي ليلى فذكره.

ورحمة هذا، لا أعرفه مذكوراً، فإنه كما ترى كناه أبا هاشم (١) ونعته بالفراء.

وإنما ذكر العقيلي رحمة بن مصعب، أبا مصعب الواسطي، وساق عن ابن معين أنه قال فيه: «ليس بشيء، يحدث عن عزرة (٥) بن ثابت، روى عنه القاسم بن عيسى (١). فالذي في الإسناد مجهول، والله أعلم إن كان هو إياه.

وداودُ بن جبير الراوي عنه، لا أعرفه أيضاً مذكوراً، ولسعيد بن المسيب أخ يقال له: داود بن جبير، هو مجهول الحال أيضاً، وليست هذه طبقتَه (٧).

الأحكام الوسطى (٤/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) في، ق، من دونه.

<sup>(</sup>٣) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في، ق، كما تركناه أبو هاشم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في، ت، عروة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) الضعفاء الكبير (٢/ ٧٠).

<sup>(</sup>٧) الجوح (٢/ ٤٠٨).

(۱۲۲۰) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس، أن النبي ﷺ / ١٤٧١ - ١٢٤٧ الله المحمرة يوم النحر راكباً».

قال فيه: حديث حسن (١).

كذا أورده، ولم يبين لم لا يصح، وهو حديث إنما يرويه حجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.

وحجاجٌ مختلف فيه، وهو مدلس، ولم يذكر سماعاً.

العاصي أن رسول الله على «رخص للرعاء أن يرموا بالليل، وأي ساعة من النهار شاؤوا».

ثم قال: إسناده / ضعيف، فيه بكر بن بكار وغيره. انتهى ما ذكره به (٣). وترك أن يبين أن فيه إبراهيم بن يزيد الخُوزي، وأراه خفي عليه أنه هو، ولم يتجاسر عليه.

ومعذور هو، فإنه يَعرفه يَروي عن عطاء، وعمرو بن دينار، ومحمد بن عباد بن جعفر، ونحوهم من التابعين، ورآه في هذا الحديث يرويه عن سليمان الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فأشكل عليه.

الأحكام الوسطى (٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>۲) في، ق، عمر، وهوتحريف.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٤/ ١٦٠)، وفي، ت، ذكر به.

<sup>(</sup> **۱۲۲۰**) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي في الحج (٣/ ٢٤٤)، وابن ماجه (٢/ ١٠٠٩)، وأحمد (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>١٣٢١) منكر: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٧٦)، وهو مخالف للحديث الصحيح: «رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن مني، يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغد»، أخرجه النسائي، والترمذي وغيرهما.

ولم يَستبعد من هذا بعيداً، فإن سليمان بن أبي مسلم الأحول، يروي عمن هو فوق هذا، يروي عن أبي سلمة، وسعيد بن جبير، وطاوس.

وإبراهيم بن يزيد الخوزي المذكور، تجد له هكذا بواسطة عن عمرو(١) بن شعيب روايات:

(۱۲۲۲) منها ما رواه عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله عليه : «قاتلوا دون أموالكم، فمن قتل دون ماله فهو شهيد».

ويروي عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر أحاديث.

ومع هذا فلم يرتفع احتمال أن لا يكون هو، ولكن قد كفي هذا في تعليل الخبر به، فإنه إن كان الخوزي، فهو ضعيف، وإن لم يكن إياه، فلا يدرى من هو.

وأما بكر بن بكار، أبو عمر (٢) البصري، فقال ابن معين: ليس بالقوي (٣). [وكذا قال أبو حاتم (٤) .

وهو إلى التقوية أقرب، فإنهما إنما يَعنيان بذلك أنه ليس بأقوى ] ما يكون. وقال أبو أحمد بن عدى: ليست أحاديثه بالمنكرة (٥).

<sup>(</sup>۱) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) كذا في، ق، و، ت، وفي الكامل والتهذيب: عمرو.

 <sup>(</sup>٣) التاريخ (٤/ ٢٠٩)، وعنده: ليس بشيء، وكذلك نقله عنه ابن أبي حاتم في الجرح، والمزي في التهذيب:
 والذي قال فيه: ليس بالقوي، هو أبو حاتم والنسائي. التهذيب (١/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) الجرح (٢/ ٣٨٣ ـ ٣٨٣)، والتشبيه غير سليم.

<sup>(</sup>٥) الكامل (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>١٣٢٢) صحيح بغيره: أخرجه ابن عدي (١/ ٢٢٨)، وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي، وقد تقدم الكلام عليه.

وفي هذا الحديث دون بكر بن بكار من لا تعرف حاله، وهو / جعفر بن محمد الشير ازي (١٠) .

وللحديث طريق أحسن من هذا، من رواية صحابي آخر، وهو عبد الله ابن عمر بن الخطاب، نذكره به إن شاء الله في باب الأحاديث التي ضعفها، ولها طرق أحسن من التي ساقها منها، فاعلم ذلك(٢).

«جمع أن رسول الله ﷺ: «جمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح، فوقف على الموقف من عرفة».

ثم أتبعه أن قال: قد تقدم من حديث جابر أنه عليه السلام:

(١٢٢٤) «خطب قبل الصلاة».

وهو المشهور الذي عمل به الأئمة والمسلمون. انتهى قوله (٣٠).

فإن يكن هذا تعليلاً للحديث، فلم يبين لم لا يصح، وذلك أنه من رواية ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، لاشيء به غير ذلك، فاعلمه.

(١٢٢٥) وذكر من طريق مسلم حديث عائشة ، بأنها «طهرت يوم

الناس ثم صلى».

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في اللسان (١/ ١٢٧): وذكره الطوسي في رجال الشيعة.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٤/ ١٦٦).

<sup>(</sup>۱۲۲۳) حسن، دون قوله: «ثم خطب الناس» فهو منكر: أخرجه أبو داود في الحج (۲/ ۱۸۸)، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث، ولكن الوهم وقع له فيه أو لبعض رواته لما قال: «صلى، ثم خطب الناس» فلفظة «ثم» لاشك أنها وهم لأنها تفيد الترتيب، والمتواتر عنه ﷺ «أنه خطب

<sup>(</sup>۱۲۲٤) أخرجه مسلم في الحج (۲/ ۱۸۸۹ ۸۹۱)، وابن حبان في صحيحه (٦/ ١٠٥)، وأبو داود (٢/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٩ ٢ ٢ ٥) أخرجه مسلم في الحج بلفظ: فلم أزل حائضاً حتى كان يوم عرفة، وفي لفظة: فلما كان يوم =

عرفة ، وحديثاً آخر بأنها طهرت يوم النحر».

ثم قال: وقد روي من حديث حماد بن سلمة أنها طهرت ليلة البطحاء، [ولا يصح](١).

كذا قال: [ولا يصح](٢) ولم يعزه، ولا بيَّن(٣) علته.

وهو حديث ذكره أبو داود، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عائشة، الحديث.

[وفيه: «فلما كانت ليلة البطحاء طهرت».

وهو كما قال: لا يصح، فإن الأحاديث] كثيرة بينة بأنها رضي الله عنها مانزلت المحصب يوم النفر الثاني، الذي هو رابع يوم النحر، إلا وهي قد فرغت من الحج، وطافت طواف الإفاضة يوم النحر إثر ما طهرت، ولما نزلت المحصب استدعى النبي على أخاها عبد الرحمن، فقال له: «اخرج بأختك من الحرم، فلتُهِلَ بالعمرة ثم لتطوف بالبيت» الحديث.

فالقول بأنها طهرت ليلة البطحاء خطأ.

والبطحاء، والأبطح، والمحصّب، والحصبة، وخَيف بني كنانة، كله كناية عن موضع واحد، نزله رسول الله ﷺ بعد انصرافه؛ لأنه أسمح للخروج، وليس بسنة.

الأحكام الوسطى (٤/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين في هذا والذي بعده ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٣) في، ت، ولا يبين، وهو خطأ.

النحر طهرت، وفي البخاري: فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت (٣/ ٤٩٠).
 وهذه الرواية توافق رواية مسلم: «فلما كان يوم النحر». وأخرجه الدارمي (٢/ ٦٣)، وأحمد
 (٦/ ٣٧٣)، وعينا معاليوم النحر.

أما حديث حماد بن سلمة ففيه: فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة، قال أبو داود (٢/ ٥٢.٥٢): «زاد موسى في حديث حماد بن سلمة: فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة».

وقد/ كان قال في أمس يوم نزوله:

[۲٤۸ ب]ت

«نحن نازلون غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة، حيث تقاسمت قريش على الكفر».

ومن هنالك ذهبت عائشة إلى التنعيم لتعتمر، وهنالك / انتظرها الاستقار رسول الله عَلِيَّة حتى فرغت من عمرتها، فقد كان [لها طاهراً يوم النحر، ويوم النفر الأول، ويوم النفر الثاني](١).

وإنما ينبغي أن يعتل الخبر المذكور بالحمل على أحد رواته: إما حماد بن سلمة، وإما الراوي عنه لمخالفة الناس، فاعلم ذلك.

(١٣٢٧) وذكر من منتخب علي بن عبد العزيز، عن ثوبان، قال: قال رسول الله عَلَي : «لا يَمس القرآنَ إلا طاهر، والعمرةُ هي الحج الأصغر».

ثم قال: إسناده ضعيف، انتهى قوله (٢).

وهذا الحديث يرويه علي بن عبد العزيز هكذا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا مسعدة البصري، عن خصيب بن جحدر (٣) عن النضر ابن شفي، عن أبي أسماء الرَّحبي، عن ثوبان، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يس القرآن إلا طاهر، والعمرة الحج الأصغر، وعمرة خير من الدنيا وما فيها، وحجة أفضل من عمرة».

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين، في عبارته قلق، فيحتاج لتمعن في معناه فلعله سقط منه شيء.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) في، ق، عن جحر، وهو تحريف، وإنما هو بفتح الجيم، وسكون المهملة، ثم فتح المهملة، أخره راء.

<sup>(</sup>١٢٢٦) أخرجه البخاري في الحج (٣/ ٥٢٩)، ومسلم كذلك (٢/ ٩٥٢).

<sup>(</sup>١٢٢٧) ضعيف جدًا: أخرجه علي بن عبد العزيز في منتخبه. كما ذكر المؤلف، ولبعض فقراته سياق آخر تصح به.

وذكر بهذا(١) الإسناد أحاديث، وهو إسناد في غاية الضعف.

ولم أجد للنضر بن شفي ذكراً في شيء من مظان وجوده، فهو جد مجهول.

وأما الخصيب بن جحدر، فقد رماه ابن معين بالكذب(٢).

واتقى أحمد بن حنبل حديثه (٣) وإنما كان يروي ثلاثةَ عشر أو أربعةَ عشر حديثاً.

وقال أبو حاتم: له أحاديث مناكير (١).

وأما مسعدة البصري، فهو ابن اليَسَع، خَرق أحمد بن حنبل حديثه وتركه (٥).

وقال أبو حاتم: إنه يكذب على جعفر بن محمد(١).

فأما إسحاق بن إسماعيل، الذي يرويه عنه علي بن عبد العزيز، فهو ابن عبد الأعلى الأيلي، يكثر عنه، يروي عن ابن عيينة، وجرير، وغيرهما، وهو شيخ لأبى داود، وأبو داود لا يروي إلا عن ثقة عنده، فاعلمه (٧٠).

(۱۲۲۸) وذكر من طريق الدارقطني، عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله / علله : «إن الحج والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيهما بدأت».

ثم قال: الصحيح أنه من قول زيد بن ثابت.

[٢٤٩]ت

<sup>(</sup>١) في، ق، هذا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) التاريخ (٤/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١١٣).

 <sup>(</sup>٤) الجرح (٣/ ٣٩٧)، وعنده: ضعيف الحديث.

 <sup>(</sup>٥) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٢٦٧)، وفيه وفي ق، خرق.

<sup>(</sup>١) الجوح (٨/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٧) التهذيب (١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>١٢٢٨) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٨٤)، والحاكم (١/ ٤٧١).

(١٢٢٩) ولا يصح في هذا الباب إلا حديث أبي رزين (١) .

هكذا أجمل تعليل هذا الحديث، وهو حديث يرويه الدارقطني هكذا: حدثنا علي بن الحسن بن رستم، حدثنا محمد بن سعيد، أبو يحيى العطار، حدثنا محمد بن كثير الكوفي، حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن محمد بن سيرين، عن زيد بن ثابت. فذكره.

ومحمدُ بن سعيد، كوفي، صَيْرفي، قال فيه البخاري: منكر الحديث (٢). ولم يرضه ابن حنبل، وقال: خرقنا حديثه (٣).

ويرويه هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن زيد بن ثابت موقوفاً، ولفظه: سئل عن العمرة قبل الحج فقال: «صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت».

وهذا مقتضى آخر عير الأول، فاعلمه.

( ۱۲۳۰) وذكر من طريق أبي داود، عن بلال بن الحارث، قال: قلت: يا رسول الله، فسنخُ الحج لنا خاصةً أو لمن بعدنا؟ قال: «بل لكم خاصة».

ثم قال: الصحيح في هذا قول أبي ذر، غير مرفوع إلى النبي عَلَي خرجه مسلم(١٤).

الأحكام الوسطى (٤/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) لم أجده في التاريخ الكبير، ولا الصغير، ولا الضعفاء.

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذه المقالة الآن.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٤/ ١٧٩).

<sup>(</sup>**١٢٩)** صحيح: أخرجه النسائي (٥/ ١١١)، وأبو داود (٢/ ١٦٢)، والترمذي (٣/ ٢٦٩)، وابن ماحه (٢/ ٩٧٠).

<sup>(</sup> ١٣٣٠) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢/ ١٦١)، والنسائي (٥/ ١٧٩)، وابن ماجه (٢/ ٩٩٤)، والطبراني في الكبير (١/ ٣٥٧)، وفي سنده الحارث بن بلال المذكور، وهومجهول عيناً وحالاً.

هكذا قال في حديث بلال، ولم يبين علته.

وإسناده هو هذا: حدثنا النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال، عن أبيه. فذكره.

الحارثُ بن بلال هذا لا يعرف حاله، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن حديث بلال بن الحارث المُزني، في فسخ الحج، فقال: «لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف، ولم يروه إلا الدراوردي وحده»(١).

( ۱۲۳۱) وذكر من طريق الترمذي عن عائشة، قلنا: يا رسول الله، ألا نبنى بنياناً يُظلك بمنى؟ قال: «[لا](٢) منى مُناخ من سبق».

قال: هذا حديث حسن (٣).

ماهك (٥) ، عن أمه مسيكة (٦) ، عن عائشة . فذكرته .

كذا قال، ولم يبين لم لا يصح، وعندي أنه ليس بحسن، بل ضعيف، وذلك أن الترمذي ذكره هكذا: حدثنا يوسف بن عيسى، ومحمد بن أبان، قالا(٤): حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر / عن يوسف بن

[۲٤۹] ب] ت

<sup>(</sup>١) الميزان (١/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من، ت، ومن الترمذي.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٤/ ١٨٥).

 <sup>(</sup>٤) في، ت، قال، وهو خطأ.

هي الخلاصة بفتح الهاء.

<sup>(</sup>٦) بضم الميم مصغراً.

<sup>(</sup>۱۲**۳۱**) ضعیف: أخرجه الترمذي (۳/ ۲۲۸)، وأبو داود (۲/ ۲۱۲)، وابن ماجه: (۲/ ۱۰۰۰)، وأحمد (۲/ ۱۸۷).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

وليس كما قالا، فمسيكة لم يخرج لها مسلم، وهي مجهولة عيناً وحالاً، قال ابن حزيمة: لا أحفظ عنها راوياً غير ابنها، ولا أعرفها بعدالة ولا جرح.

[ومسيكة](١) هذه أم يوسف بن ماهك، لا تعرف حالها، ولا يعرف روى عنها غير ابنها.

(١٢٣٢) وذكر من طريقه أيضاً، عن أشعثَ بن سَوَّار، عن أبي الزبير، عن جابر قوله: «فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان»(٢) .

ولم يقل بإثره شيئاً.

وأحسبه اكتفى في تضعيفه بإبراز ما أبرز من إسناده، وقد علم أن أشعث ابن سوار ضعيف، وأبو الزبير مدلس.

وله علة أخرى، وذلك أنه مضطرب المتن، قال الترمذي: حدثنا محمد/ [۳۱۳ق] ابن إسماعيل الواسطى، قال: سمعت ابن غير، عن أشعث بن سوّار، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «كنا إذا حججنا مع النبي (٣) على ، فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان».

> ففيه ـ كما ترى من رواية محمد بن إسماعيل، عن ابن نمير ـ أن النساء لا يلبين، وإنما يلبي عنهن الرجال، وأن الصبيان لا يلبي عنهم، ولكن يرمي عنهم.

> وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبد الله بن نمير، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: حججنا مع رسول الله عَلَيْكُ ، ومعنا

<sup>(</sup>١) الزيادة من، ت.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) في، ت، رسول الله.

<sup>(</sup>٢٣٣) ضعيف: أخرجه الترمذي في الحج (٣/ ٢٦٦)، وابن ماجه (٢/ ١٠١٠)، وابن عدي (١/ ٢٢٣). قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وقال ابن حبان عن أشعث بن سوار: فاحش الخطأ، كثير الوهم.

قلت: وكان يحيى القطان وابن مهدي لا يحدثان عنه، ثم هو مضطرب فيه، فتارة يرويه مكذا، وتارة هكذا.

النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم.

فهذا ـ كما ترى ـ أن الصبيان يلبي عنهم، ولم يذكر التلبية عن النساء .

وهذا أولى بالصواب وأشبه به، فإن المرأة لا يلبِّي عنها غيرها، أجمع أهل العلم على ذلك.

حكاه هكذا الترمذي، قال: وإنما لا ترفع صوتها بالتلبية فقط.

ولما أورد أبو محمد حديث الترمذي المذكور، وعلم ما فيه، أتبعه حكاية الترمذي لهذا الإجماع، فلو عَلِم برواية ابن أبي شيبة، كانت من مقصوده، فاعلم ذلك.

(۱۲۳۳) وذكر أنه قد جاءت أحاديث مراسل وضعاف (۱): «تمنع من أن يحج أحد عن أحد».

وهي ما روي عن إبراهيم بن محمد بن يحيى العدوي، ثم النجاري (٢) أن امرأة من العرب قالت: يا رسول الله، الحديث.

(۱۲۳٤) وعن محمد بن حيان (٢) الأنصاري، أن امرأة جاءت إلى رسول الله عَلَيْكَ ، الحديث.

(١٢٣٥) وعن محمد بن الحارث التيمي أن رسول الله ﷺ قـال،

[۲۵۰ أ] ت

<sup>(</sup>١) في، ت، أو ضعاف.

<sup>(</sup>٢) في، ت، البخاري، وكذلك في الميزان (١/ ٦٣)، وما أثبتناه من، ق، والمحلى.

<sup>(</sup>٣) في المحلى: حبان بباء موحدة..

<sup>(</sup>١٢٣٣) أخرجه ابن حزم في المحلى (٧/ ٥٩، ٦٠).

<sup>(</sup>١٢٣٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٢٣٥) المصدر السابق، قال ابن حزم بعد سوق هذه النصوص: «فهذه تكاذيب، أول ذلك أنها مرسلة، ولا حجة في المرسل. . . » ا ه. ثم تكلم عليها واحدًا وحدًا، وأطال في ذلك.

الحديث.

ثم قال: حدثني بهذه الأحاديث شُريحٌ، إجازة عن ابن حزم، ونقلتها من كتاب ابن حزم في حجة الوداع بإسناده. انتهى كلامه (١).

فأقول: أجمل من تعليلها ما عدا الإرسال، وهي لا تصح مراسل.

وبيان ذلك هو أن الأول، أورده ابن حزم هكذا: حدثنا أحمد بن عمر بن أنس العذري، حدثنا عبد الله بن حسين (٢) بن عقال، حدثنا إبراهيم بن محمد الدينوري، حدثنا محمد بن الجهم، حدثنا إبراهيم بن حماد، حدثني أبي، حدثنا ابن أبي أويس، حدثنا محمد بن عبد الله بن كريم الأنصاري، عن إبراهيم بن محمد بن يحيى العدوي، ثم النجاري، أن امرأة من العرب قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، فقال لها رسول الله عله : «لتحجي عنه وليس لأحد بعده».

وقال ابن حزم: مرسل، وفيه مجهولان، لا يدري أحد منهما:

أحدهما محمد بن عبد الله بن كريم (٣) ، والآخر إبراهيم بن محمد بن يحيى.

وأما الثاني فقال ابن حزم: حدثني أحمد بن عمر، حدثنا الحسين بن يعقوب، حدثنا سعيد بن مخلوف، حدثنا يوسف بن يحيى المغامي<sup>(١)</sup>، حدثنا عبد الملك بن حبيب حدثني مطَرِّف، عن محمد بن الكدير<sup>(٥)</sup>، عن محمد بن

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٤/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) في، ت، الحسين.

<sup>(</sup>٣) في، ت، كرم.

<sup>(</sup>٤) في، ت، المعافى.

 <sup>(</sup>٥) في المحلى: الكرير، وأشار المحقق إلى أن في بعض النسخ الكدير ـ بالدال ـ .

حيان (١) الأنصاري، أن امرأة جاءت إلى رسول الله عَلَيْ فقالت: إن أبي شيخ كبير لا يقوى على الحج، قال: «فلتحجي عنه، وليس ذلك لأحد بعده».

قال ابن حزم: فيه ابن حبيب، ومطرف، عن مجهولين.

وأما الثالث، فبإسناده إلى ابن حبيب، قال: حدثنا هارون بن صالح الطلحى، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن ربيعة، عن محمد بن الحارث التيمي، أن النبي على قال: «لا يَحُج أحد عن أحد إلا ولَد عن والد».

[۲۵۰]ت

[3418]

قال ابن حزم: رواية ابن حبيب ساقطة مطرّحة / بلية من البلايا لو رَوَى عن الثقات، فكيف عن الطلحي الذي لا يعرف من هو، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ساقط. انتهى ما ذكر (٢٠).

وهو تفسير ما أجمل أبو محمد من تعليل هذه المراسل فاعلمه.

(١٣٣٦) وذكر من طريق أبي داود، عن جابر بن عبد الله / سالت رسول الله عَلَيْهُ عن الضَّبُع، فقال: «هي صيد، ويُجعَل فيه كبش إذا صاده (٣) المحرم».

وقال الدارقطني: «كبش مسن»، قال: والصحيح حديث أبي داود(١٤) ..

<sup>(</sup>١) في المحلى: حبان ـ بباء موحدة ـ .

<sup>(</sup>٢) المحلى (٧/ ٥٩-٦٠).

<sup>(</sup>٣) في، ق، إذا أصاده، ولا يصح، لأنه بالهمز حمل الغير على الصيد. اللسان (٣/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٤/ ١٩٧).

<sup>(</sup>١٢٣٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٣/ ٣٥٥)، والترمذي (٣/ ٢٠٧)، والنسائي (٥/ ٥٩١)، وابن ماجه (٢/ ١٧٨)، والطحاوي في المشكل (٤/ ٣٧٠).

قال الترمذي : حسن صحيح، وسألت عنه البخاري فصححه. وقال البيهقي: حديث جيد. تقوم به الحجة.

هذا ما ذكر من غير مزيد، والغرض تبيين ما أجمل من علة زيادة «مسن».

وذلك أنه حديث يرويه الدارقطني هكذا: حدثنا إسماعيل بن يونس بن ياسين، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم، ياسين، قال: حدثنا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله على قال: «في الضبع إذا أصابها المحرم جزاءً: كبش مسن، ويوكل»(١)

هذا إسناده، وهو غير إسناد [حديث](٢) أبي داود، وذلك أن راوي حديث أبي داود عن جابر، إنما هو عبد الرحمن بن أبي عمار، وهو ثقة.

والحديث مشهور به، ومن طريقه يعرف، فأما هذا الذي من رواية عطاء عن جابر، فمن هذا الإسناد.

وإبراهيم بن زياد الصائغ، راويه (٢٠) عن عطاء، رجل صالح ثقة.

وحسان بن إبراهيم الكرماني، أخرج له البخاري(١٠).

وقال ابن معين: لا بأس به (٥) .

وقال ابن المديني: كان ثقة، وكان أشد الناس في القدر(١٦).

وكان ابن حنبل يوثقه أيضاً <sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) في، ت، ونوكل.

<sup>(</sup>٣) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>٣) في، ق، رواية، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) رجال صحيح البخاري (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>۵) التهذیب (۲/ ۲۱٤).

<sup>(</sup>٦) الجوح (٣/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>V) بحر الدم: ۱۰۹.

(١٢٣٧) وقد ساق أبو محمد من طريقه حديث عائشة في لغو الممن (١).

وهو من روايته، عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن عائشة.

ولم يعرض له من جهة رجاله، لكن من جهة أنه روي موقوفاً.

فأما إسحاق بن أبي إسرائيل (٢) فهو من مشاهير المحدثين وحفاظهم، وأكثرهم يوثقه، ولكنه اتفق له رأي في القرآن أيام المحنة، وهو الوقف، فترك جماعةٌ من / أئمة المحدثين حديثه ورفضوه.

[۲۰۱]ت

فلعل أبا محمد عَلم هذا من حاله، فلذلك لم يصحح هذه الزيادة من طريقه، وقال: إن الصحيح حديث أبي داود دونها.

وأيضاً فإن إسماعيل بن يونس بن ياسين، شيخ الدارقطني فيه، هو أبو إسحاق، المعروف بالشيعي، لا أعرف حاله في الحديث.

وقد ذكره الخطيب برواته (٢) من فوق ومن أسفل، وذكر وفاته، ولم يعرض له بتعديل ولا تجريح، فالله أعلم (٤).

(١٢٣٨) وذكر من طريق الترمذي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبى على قال: «يقتل المحرمُ السبعَ العادي».

قال: هذا حديث حسن، وخرجه أبو داود أيضاً (٥) .

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٦/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) في، ت، ابن إسرائيل، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في، ت، برواية، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاریخ بغداد (٦/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٤/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢٣٧) صحيح: أخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٣)، وابن حبان (٦/ ٢٦٩)، والبيهقي (١٠/ ٤٩).

<sup>(</sup>١٣٨٨) ضعيف: أخرجه الترمذي في الحج (٣/ ١٩٨٠)، وأبو داود (٢/ ١٧٠)، وحسنه الترمذي.

هذا نص ما أورد، فهو لم يبين لم لا يصح، وذلك أنه من رواية يزيد بن أبي زياد [حدثنا عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجلي](١).

قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم الترمذي: حدثنا يزيد ابن أبي زياد، عن ابن أبي نعم التقدم من غير مزيد.

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، حدثنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الحدري، أن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجلي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله على سئل عما يقتل المحرم، قال: «الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمى الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي».

وذكر أبو محمد قبله من هذا الحديث، قطعة «يرمى الغراب ولا يقتله».

ثم قال بإثره: في إسناده يزيد بن أبي زياد، ولا يحتج به (٤) .

فهذه علة الحديث المذكور، المانعةُ من تصحيحه، فإن يزيد بن أبي زياد مختلف فيه.

(۱۲۳۹) وذكر بعده أن عبد الرحمن بن صفوان، سأل عمر بن الخطاب، كيف صنع رسول الله على حين دخل الكعبة؟ قال: «صلى ركعتين»(٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>۲) في، ت، هشام، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٣) في، ق، أبي نعيم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٤/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر نقسه (٤/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>١٢٣٩) صحيح بغيره: أخرجه أبو داود في الحج (٢/ ٢١٤).

وسكت عنه، وهو من رواية يزيد بن أبي زياد، ولم يبين ذلك، وهو أقل ما كان يلزمه، فاعلمه.

ا ٢٥١ - ١٥٠ ا استدبرت ما وذكر حديث / عائشة: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها» يعني الكعبة / .

من طريق أبي داود، وضعَّه بإسماعيل بن عبد الملك، ثم قال:

( ۱۲٤۱) وقد رُوِي بإسناد آخر عن عائشة، أن رسول الله عَلَي : «ندم على دخوله البيت».

خرجه أبو بكر البزار، ولا يثبت أيضاً (١).

كذا ذكره ولم يبين علته، وهو حديث يرويه البزار هكذا: حدثنا إبراهيم ابن عبد الله بن محمد الكوفي، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي معاوية، قال: حدثنا أبي، عن خالد بن مغول (٢)، عن تعلبة، عن شريح بن هانئ، عن عائشة، أن رسول الله على : «ندم على دخول البيت، كراهية أن يشق على أمته».

قال: لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلا شريح بن هانئ، وقد روى ابن أبي مليكة عن عائشة شبيها بهذا المعنى، بغير هذا اللفظ. انتهى كلام البزار.

تعلبة هذا لا يعرف من هو ، فأما إبراهيم بن أبي معاوية ، فصدوق لا بأس

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٤/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) الذي في التهذيب أنه يروي عن مالك بن مغول.

<sup>( • \$</sup> ٢ ١ ) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢/ ٢١٥)، والترمذي في الحج (٣/ ٢٢٣)، وأبو داود (٢/ ٢١٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠١٨)، وابن خزيمة (٤/ ٣٣٣)، وصححه الترمذي، وليس كذلك.

<sup>(</sup>١٢٤١) ضعيف: أخرجه البزار في مسنده.

به، وأبوه أبو معاوية (١) هو محمد بن خازم<sup>(٢)</sup> الضرير.

(١٢٤٢) وذكر حديث عائشة: «أنها كانت تحمل من ماء زمزم» الحديث.

وقال فيه عن الترمذي: حسن غريب (٣).

ولم يبين لم لا يصح، وذلك أن الترمذي يرويه هكذا: [حدثنا أبو كريب] (١٠) حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي، حدثنا زهير بن معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.

قال البخاري في خلاد بن يزيد وذكر له هذا الحديث، عن زهير [عن هشام] (٥) ، عن أبيه، عن عائشة، أنها حملت ماء زمزم في القوارير، وقالت: «حمله رسول الله عَلَيَّة في الأداوي والقرب» ـ لا يتابع عليه.

(١٢٤٣) وذكر من طريق عبد الله بن المؤمل، عن أبي الزبيسر، عن جابر، أن النبي عَلَي قال: «ماء زمزم لما شرب له».

قال: وفي هذا الباب عن ابن عباس.

ذكر الأول أبو جعفر العقيلي، وأبو بكر بن أبي شيبة، والثاني الدار قطني. انتهى كلامه (٢٠).

<sup>(</sup>۱) في، ق، وأبو معاوية، بحذف: «وأبوه».

<sup>(</sup>٢) في، ق، و، ت، حازم، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٤/ ٢٠٨).

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من، ق، و، ت، وثبوته هو الصواب، ولابد منه.

<sup>(</sup>٥) مابين المعكوفين ثابت في، ت، دون ق.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٤/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢٠٢) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي في الحج (٣/ ٢٩٥)، والبيهقي (٥/ ٢٠٢).

قال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

<sup>(</sup>١٢**٤٣**) حسن: أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠١٨)، وأحمد (٣/ ٣٧٢)، وابن عدي (٤/ ١٤٥٥). قال البيهةي: تفرد به عبد الله بن المؤمل. وقال العقيلي: لا يتابع عليه.

[۲۵۲]ت

ويظهر / من أمره من حيث ذكر هذه القطعة من إسناده أنه مضعف له، ويجب أن يكون كذلك، فإن عبد الله بن مؤمّل سيئ الحفظ، وتدليس أبي الزبير معلوم.

والحديث المذكور رواه ابن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب وسعيد بن زكرياء، كلاهما عن عبد الله بن المؤمل.

(١٢٤٤) وقد ذكر أبو محمد (١) حديث: «اسعُوا فإن الله كتب عليكم السعى».

وهو من رواية عبد الله بن المؤمل، وحسنه (٢).

وقد ذكرناه في باب الأحاديث التي أتبعها كلاماً يقتضي ظاهره تصحيحها وليست بصحيحة (٣) .

( **١٢٤٥**) فأما<sup>(١)</sup> حديث ابن عباس، فإسنادهُ آخر، ولفظه آخر، وعلته أخرى.

قال الدارقطني: حدثنا عمر بن الحسن بن علي، حدثنا محمد بن هشام ابن علي (٥) المروزي، حدثنا محمد بن حبيب الجارودي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ماء

<sup>(</sup>١) في، ق، أبو أحمد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٤/ ١٣٠ ـ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٢٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) في، ت، وأما.

<sup>(</sup>٥) في الدارقطني: عيسى.

<sup>(</sup> ٢ ٢ ٤ ١) حسن بغيره: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٥٦)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ١٥٩)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٤/ ٨٢)، وفي الكبرى (٥/ ٩٨).

<sup>(</sup> ١٢٤٥) حسن: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٨٩).

زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه، وهي هزمة (١) جبريل، وسُمُقْيا (٢) الله إسماعيل».

محمد بن حبيب بن محمد الجارودي، بصري قدم بغداد، وحدث بها، وكان صدوقاً (٣) .

وشيخ الدارقطني: عمر بن الحسن بن علي بن الجعد، أبو القاسم (١٠) الجوهري، ثقة (٥) ، ولكن محمد بن هشام بن علي المروزي، لم أجد له ذكراً (١٠) فالله أعلم.

(١٢٤٦) وذكر من طريق أبي داود، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي على الخديث.

قال: ورواه سعيد بن بشير، عن الزهري بمثله.

ثم ذكر أن معمراً وشعيباً (٧) ، وعقيلاً ، رووه عن الزهري ، عن رجال من

<sup>(</sup>١) أي ضربته برجله فنبع الماء.

<sup>(</sup>٢) في ق. و. ت: سقي، والتصحيح من الدارقطني.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) في تاريخ بغداد: أبو عاصم.

<sup>(</sup>٥) كلا، فشيخ الدارقطني ليس الجوهري، وإنما هو الأشناني، كما ذهب إليه الحافظ في اللسان والذهبي في الميزان.

<sup>(</sup>٦) اللسان (٥/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٧) في، ق، عمر أو شعيب، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣٤٦) ضعيف مرفوعاً: أخرجه أبو داود (٣/ ٣٠)، وابن ماجه (٢/ ٩٦٠)، وأحمد (٢/ ٥٠٥)، وابن وابن أبي شيبة (١٢/ ٤٩٩)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ١٧٥)، والدارقطني (٤/ ١١١)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٣٥٤).

قال البيهقي: تفرد به سفيان بن حسين، وسعيد بن بشير، عن الزهري.

قال أبو داود: رواه معمر، وشعيب، وعقيل، عن الزهري، عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا.

أهل العلم، قال أبو داود: وهذا أصح عندنا(١).

هذا نص ما ذكر، وهو يعطي أن علة الخبر، هي مخالفة هؤلاء لسفيان بن العلم . وسعيد بن بشير، بأن وقفوه على رجال من أهل / العلم .

وهذا ليس في الحقيقة (٢) بعلة ، لو كان (٢) سفيان وسعيد رافعاه (٤) ثقتين ، فإنه لا بعد (٥) في أن يكون الخبر عند الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي على ، وعن رجال من أهل العلم ذهبوا إليه ورأوه (٢) لأنفسهم رأياً.

وإنما علةُ الخبر ضعفَ سفيان بن حسين في الزهري، فقد عُهد كثيرَ المخالفة لحفاظ أصحابه، كثير الخطأعنه، وضعف سعيد بن بشير بالجملة، ومنهم من يوثقه (٧).

فلو كانا حافظين لم يضرَّهما مخالفةٌ من وقفه .

وإنما ذكرت هذا الحديث في هذا الباب ولم أجعله في باب الأحاديث التي عللها بما ليس بعلة، وترك ذكر ما هو في الحقيقة لها علة لأنه تبرأ من عهدته بإبراز موضع علته حين ذكر القطعة المذكورة من إسناده، فكأنه قد علله بما هو له علة، ولكنه أجمل ذلك، فاعتمدنا بيانه فاعلمه.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٥/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) في، ت، على الحقيقة.

<sup>(</sup>٣) في، ق، ولو كان.

<sup>(</sup>٤) في، ق، رافقاه، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في، ت، لا يعد، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في، ت، ورواه، وفي، ق، وولوه، وكلاهما تحريف.

<sup>(</sup>٧) وثقه دحيم، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: محله الصدق.

(۱۲٤۷) وذكر حديث ابن عباس، أن رسول الله عَلَيْ : «تنفل سيفه ذا الفَقار(۱) يوم بدر» الحديث.

من عند الترمذي، وحسنه (٢).

ولم يبين لم لا يصح، وذلك لأنه من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس.

وقد وقع ذكر ابن أبي الزناد مستوعَباً، في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححاً لها(٣).

(۱۲٤۸) وذكر من طريق الترمذي، عن مَزيدة (١٤٠) العَصَري، قال: «دخل رسول الله ﷺ يوم الفتح، وعلى سيفه ذهب وفضة».

ثم قال فيه: حسن غريب (٥).

هكذا حسنه بتحسين الترمذي، ولم يبين لم لا يصح، وهو عندي ضعيف لا حسن (١) إلا على رأي من يقبل المساتير، ولا يبتغى فيهم مزيداً، فإنه يكون حسناً.

<sup>(</sup>١) بفتح الفاء، وسمى بذلك؛ لأن فيه حفرًا صغارًا حسانًا. انظر: النهاية (٣/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٦/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ١٦٥٠ إلى ١٦٦٨.

<sup>(</sup>٤) في، ت، مريرة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٥/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٦) في، ق، لا أحسن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٢٤٧) حسن: أخرجه الترمذي (٤/ ١٣٠)، وابن ماجه (٢/ ٩٣٩)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي على : ٢٢، والبيهقي في الدلائل (٣/ ١٣٦).

قال الترمذي: حسن غريب، وإنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد.

وقال ابن عدي: وبعض ما يرويه لا يتابع عليه.

<sup>(</sup>١٧٤٨) ضعيف: أخرجه الترمذي في السنن (٤/ ٢٠٠)، وفي الشمائل: ١٠٢، وقال: حسن غريب. وليس كما قال، بل هو ضعيف.

[۲۵۳]ت

قال الترمذي: حدثنا محمد بن صُدُران (۱) أبو جعفر البصري، حدثنا طالب بن حجير (۲) ، عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن / جده مزيدة، قال: «دخل رسول الله عَلَيْ يوم الفتح، وعلى سيفه ذهب وفضة».

قال طالب: فسألته عن الفضة، فقال: «كانت قبيعة سيفه (٣) فضة».

قال فيه: حسن غريب.

فأقول ـ وبالله التوفيق ـ : هود بن عبد الله بن سعد، بصري، لا مزيد فيه على ما في هذا الإسناد: من روايته عن جده، ورواية طالب بن حجير عنه، فهو مجهول الحال.

وطالبُ بن حجير أبو حجير، كذلك، وإن كان قدروى عنه أكثر من واحد.

وسئل عنه الرازيان(١) فقالا(٥): شيخ(١).

يعنيان بذلك أنه ليس من طلبة العلم ومقْتَنيه، وإنما هو رجل اتفقت له رواية لحديث، أو أحاديث أخذت عنه.

وقد كان يلزم أبا محمد إن كان هذا الإسناد عنده حسناً، كما قنِع به من تحسين الترمذي إياه ـ أن يسوق به:

<sup>(</sup>١) بضم الصاد المهملة والسكون.

<sup>(</sup>٢) في، ت، مجير، وهو تحريف، وإنما هو بضم المهملة، ثم فتح المعجمة مصغرًا.

<sup>(</sup>٣) في الترمذي: السيف. والقبيعة: «هي التي تكون على رأس قائم السيف. . » النهاية (٤/ ٧).

<sup>(</sup>٤) يعني أبا حاتم وأبا زرعة.

<sup>(</sup>٥) في، ق، فقال: «لا، شيخ»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) الجرح (٤/ ٤٩٦)، ووثقه ابن عبد البر وابن حبان.

(١٢٤٩) «جعل النبي ﷺ رايات الأنصار صُفْراً».

فإنه لم يسق في «كون راية النبي عَلَيْ صفراء» شيئاً يلتفت إليه.

وانظر هذا في باب الأحاديث التي أوردها ضعيفة ولها طرق صحيحة أو حسنة (١١).

(١٢٥٠) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس، قال رسول الله عليه :
 «خير الصحابة أربعة» الحديث.

ثم قال: حسن غريب، لا يُسنده كبير أحد (٢) .

لم يزد على هذا، فلنبين لم لا يصح أيضاً، فنقول: قال الترمذي: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، البصري، وأبو عمار، وغير واحد، قالوا: حدثنا وهب بن جرير، عن أبيه، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس، فذكره.

وقد رَوَى حِبان (١٤) بن علي العنزي، عن عُقَيل، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي عَلَيْهُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ٢٤٨١.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٥/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) في الترمذي: عن الزهري، عن النبي عَلَّكُ .

<sup>(</sup>٤) بكسر المهملة.

 <sup>(</sup>٥) في، ت، زيادة «مرسلاً» بعد قوله: عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup> ١٢٤٩ ) أخرجه ابن السكن، كما عزاه إليه المؤلف، وفيه هود بن عبد الله المذكور.

<sup>(</sup> ۱۲۵ ) صحيح: أخرجه الترمذي (٤/ ١٢٥)، وأبو داود (٣/ ٣٦)، وابن خزيمة (٤/ ١٤٠)، وأبو يعلى (٣/ ٩٥).

قال الترمذي: حسن غريب، وقال أبو داود: الصحيح أنه مرسل.

[۲۵۲ ب] ت

ورواه (۱) الليث (۲) بن سعد، عن عقيل، عن الزهري / عن النبي ﷺ مرسلاً» انتهى كلام الترمذي .

فعلته إذن عنده، الاختلاف فيه بالإسناد والإرسال.

وذلك غير قادح في نظر غيره، فالحديث صحيح، فيستحق على هذا أن يكتب في باب الأحاديث التي ضعفها بما ليس بعلة، أو حسنها وهي صحيحة، وبالله التوفيق.

( ۱ ۲ ۹ ۱ ) وذكر من طريق ابن أبي شيبة ، عن أبي الورد ، سمعت رسول الله على يقول : «إياكم والسريَّة التي إن لقيت فرَّتْ ، وإن غنمت غلَّت» .

ثم قال: إسناده ضعيف جداً، فيه ابن لهيعة وغيره (٣) .

هذا ما ذكر، وهو كما قال، إلا أنا نبين ما أجمل في قوله: «وغيره».

وذلك أن ابن أبي شيبة يرويه عن زيد بن الحباب، عن ابن لهيعة، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن لهيعة بن عقبة، قال: سمعت أبا الورد صاحب رسول الله عَلَيْ يقول، فذكره.

ولَهيعة بن عقبة لا يعرف، ولم أجد له ذكراً، إلا أن ابن لهيعة هو عند ابن أبي حاتم، عبد الله بن لهيعة بن عقبة.

هكذا ذكره في باب اللام من أسماء الآباء(٤) .

<sup>(</sup>١) في، ت: وقدرواه.

<sup>(</sup>۲) في، ت، حيان، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٥/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) الجرح (٥/ ١٤٥).

<sup>(</sup> ١ ٢ ٥ ١ ) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة، وعنه ابن ماجه في الجهاد (٢/ ٩٤٤).

فيشبه على هذا أن يكون والدَ عبد الله(١) ، وإذا كان هو إياه لم ينفعه ؛ فإنه لا تع ف حاله.

فأما غير ابن أبي حاتم، فيقول فيه: عبد الله بن عقبة بن لهيعة، وهذا هو الصواب، فعلى هذا يبقى لهيعة بن عقبة غير معروف العين، فالله أعلم.

(١٢٥٢) وذكر من طريق أبي داود، عن صخر بن وداعة الغامدي، عن النبي عَلَيْ قال: «اللهم بارك لأمتى في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو جيشاً، بعثهم أول النهار».

(١٢٥٣) ويروى من حديث أنس عن النبي على : «اللهم بارك لأمتى في بكو رها يوم خميسها».

(٢٥٤) وفي الباب عن ابن عباس، خرج حديثَهُما البزار.

(٥٥٠١) والصحيح في هذا حديث البخاري، وحديث أبي داود حسنٌّ. انتهى كلامه<sup>(٢)</sup> .

فأقول، مبيِّناً لما أجمل من تعليل هذا الباب: أما / قوله في حديث [۲۵٤أ]ت

<sup>(</sup>١) في الميزان (٣/ ٤١٩): الهيعة بن عقبة والدعبد الله، تكلم فيه الأزدي، وقواه ابن حنبل. (٢) الأحكام الوسطى (٥/ ١٨٥).

<sup>(</sup>١٢٥٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٣/ ٣٥)، والترمذي (٣/ ٥١٧)، وابن ماجه (٢/ ٧٥٢)، والبغوي في مسند على بن الجعد: ٢٥٦.

<sup>(</sup>١٢٥٣) صحيح: أخرجه البزار، وله شاهد عن ابن عمر عند عبد بن حميد في مسنده. المنتخب: ٢٤٥.

<sup>(</sup>١٢٥٤) أخرجه البزار، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٢٩)، وفيه عمرو بن المساور، وهو ضعيف.

<sup>( • •</sup> ٢ ) يعني بحديث البخاري (٦/ ١٣٣): أن النبي ﷺ «صلى بالمدينة الظهر أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين، وبوب عليه بقوله: باب الخروج بعد الظهر. قال الحافظ: وكأنه أورده إشارة إلى أن قوله ﷺ : «بورك الأمتي في بكورها» لا يمنع جواز التصرف في غير وقت البكور . . . وقد اعتنى بعض الحفاظ بجمع طرقه فبلغ عددٌ مَن جاء عنه من الصحابة نحو العشرين نفساً.

أبى داود: إنه حسن، فخطأ.

وبيان ذلك [هو](۱) أن أبا داود أورده هكذا: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، حدثنا يعلى بن عطاء، قال: حدثنا عُمارة بن حَديد(٢)، عن صخر الغامدي. فذكره.

وعمارة بن حديد هذا، مجهول الحال، ولا يعرف روى عنه إلا يعلى بن عطاء.

وقد سئل عنه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: فقال كل واحد منهما فيه: (a,b).

وأما حديث أنس فقال البزار: حدثنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير العطار، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، عن عنبسة يعني ابن عبد الرحمن عن شبيب، عن أنس، أن النبي عَلَي قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها».

قال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه، وعنبسة ابن عبد الرحمن لين الحديث». انتهى كلام البزار.

وكذا قال في عنبسة «لين الحديث» وليس كذلك، بل هو عندهم في عذاد من يضع الأحاديث، قاله أبو حاتم (٢٠٠٠).

وقال الترمذي عن البخاري: «هو ذاهب الحديث»(٥).

<sup>(</sup>١) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>۲) على وزن جديد، وعمارة بضم المهملة.

<sup>(</sup>٣) الجرح (٦/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) الجرح (٦/ ٤٠٢\_٤٠٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: العلل الكبير: ص ٣٩٢.

وشبيب بن بشر(١) البجلي أيضاً ضعيف.

وأما حديث ابن عباس فقال البزار: حدثنا إسماعيل بن سيف، أبو إسحاق القطعي (٢) قال: حدثنا عمرو بن مساور، عن أبي جمرة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عَلَي : «اللهم بارك لأمستى في بكورها يوم / خمیسها».

> قال: وقال ابن عباس: «لا تسألنَّ رجلاً حاجة بليل، ولا تسألن رجلاً أعمى حاجة؛ فإن الحياء في العينين».

> قال: «وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن أبي جمرة إلا عمرُو(٣) ، وعمرو روى عنه عفان وجماعة من أصحاب الحديث، ولم يكن بالقوي، ولا نعلم له غير هذين الحديثين». انتهى كلام البزار.

> وذكر ابن أبي حاتم عمرو بن مساور، أبا مسور(١٤) روى عن الشعبي، عن قرظة، روى عنه رَوح بن القاسم (ه) .

> > لم يذكره بأكثر من هذا، ولا أدرى أهو هذا أم لا؟

وقال البزار أيضاً (٢): حدثنا النضر بن طاهر، قال: حدثنا / إسحاق بن [۲۵٤]ت سليمان بن على بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عَلَيُّ : «اللهم بارك الأمتى في بكورها».

٤٨٧

[۲۱۸ق]

<sup>(</sup>١) ويقال فيه: ابن بشير أيضاً.

<sup>(</sup>٢) في، ق، العنطعي، وهو تحريف، وإنما هو بضم القاف، وفتح الطاء المهملة المشالة.

<sup>(</sup>٣) في، ق، عمر، وذكره الذهبي في بابه، وأورده في باب عمرو، وقال: قد مضي في عمر فيحول إلى هنا. الميزان (٣/ ٢٢٣ ـ ٢٨٩).

 <sup>(</sup>٤) في الجرح: أو مسور.

<sup>(</sup>٥) الجرح (٦/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) في، ت، وقال الدارقطني: أخبرنا، وهو تحريف.

قال: «وهذا الحديث يروى عن ابن عباس من وجه آخر، وهذا الإسناد أحسن من الإسناد الآخر، قال: ولا نعلم أسند إسحاق بن سليمان حديثاً غير هذا، والنضر بن طاهر كان رجلاً كثير الذكر الله، حدث بأحاديث لم يتابع على بعضها» انتهى كلامه.

وإنما عنى بالإسناد الآخر، الإسناد [الآخر](١) الذي فرغنا مِن ذكره قبل هذا. وإسحاق بن سليمان هذا لا تعرف حاله.

(١٢٥٦) وللحديث طريق آخر، يجيء على أصل أبي محمد أنه لا بأس به، وليس هو عندي بصحيح أيضاً.

وهو حديث ذكره ابن السكن:

قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، حدثنا الحسين بن واقد، عن المروزي، حدثنا الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن رسول الله على قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورهم».

(١٢٥٧) قد ذكر أبو محمد حديث: «إسلام بريدة في باب الفأل».

وهو من رواية أوس بن عبد الله هذا، وسكت عنه مصححاً له (٢٠).

وليس هو عندي بصحيح؛ لأن أوس بنَ عبد الله المذكور، منكر الحديث.

وقد بينت أمر هذا الحديث في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححاً لها(٢).

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٩/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث.

<sup>(</sup>٢٥٦) أخرجه ابن السكن، كما ذكر المؤلف، وأشار إليه الحافظ في التلخيص (٤/ ٩٧).

<sup>(</sup>١٢٥٧) ضعيف: أخرجه قاسم بن أصبغ، كما عزاه إليه أبو محمد، وابن عدي (١/ ١٠٤).

(١٢٥٨) وذكر من طريق أبي أحمد، من رواية عبد الرحمن بن سعد ابن عَمَّار، قال: أخبرني عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «إذا حسدتم فلا تبغوا» الحديث.

ثم قال: ليس إسناده بقوي(١).

ذكره في الجهاد، ولم يزد في تعليله على هذا.

وعبدُ الرحمن بن سعد<sup>(٢)</sup> هذا: «مدنى ضعيف»، قاله ابن معين<sup>(٣)</sup>.

وقال البخاري: «فيه نظر»(٤).

وقال في باب عمارة (٥): «لم يصح حديثه» يعني حديث عبد الرحمن هذا.

وأما عبد الله بن سعيد المقبري أبو عباد، فمتروك(١).

وقال يحيى القطان: «استبان كذبه في مجلس» / ، حكَى ذلك عنه [٥٥٠ أات البخاري(٧) .

(٩ ٢ ٩) وذكر من طريق الترمذي، عن ابن عباس «أن المشركين أرادوا

(١) الأحكام الوسطى.

(۲) في، ق، و، ت سعيد، وهو تحريف.

(٣) التهذيب (٦/ ١٦٦).

(٤) التاريخ الكبير (٥/ ٢٨٧).

(٥) يعنى ابن حفص بن عمر القرظي. التاريخ الكبير (٦/ ٥٠٤).

(٦) قاله أحمد والبخاري والدارقطني.

(٧) التاريخ الكبير (٥/ ١٠٥).

(١٢٥٨) ضعيف: أخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الرحمن بن سعد بن عمار (٤/ ١٦٢٣).

(١٢٥٩) ضعيف: أخرجه الترمذي (٤/ ٢١٤)، وابن أبي شبية (١٢/ ٤١٩)، والبيهقي (٩/ ١٣٣).

أن يشتر وا جسد رجل من المشركين» الحديث.

وقال فيه: حسن(١).

قال: وذكره ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن عباس قال: أصيب يوم الخندق رجلٌ من المشركين، الحديث.

ثم قال : وإسناده منقطع وضعيف، وكذلك إسناد الترمذي $^{(7)}$  .

كذا أبهم علته، وهو ضعيف كما ذكر، وهذا منه عَمَلٌ صواب، أعني أن لم يقبل من الترمذي قوله فيه: حسن، لما رآه ضعيفاً.

وبيان هذا، هو أن الحديث المذكور يرويه الترمذي هكذا: حدثنا محمد بن غيلان، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، فذكر حديثه.

وقال فيه: حسن، لا نعرفه إلا من حديث الحكم.

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، فذكر حديثه.

فعلة (٢) [هذا](١) الخبر، ضعف (٥) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

فأما الانقطاع، فهو ما ذكر ابن المديني (٦) قال: سمعت يحيى ـ يعني القطان ـ يقول: قال شعبة / : أحاديث الحكم عن مقسم كتاب، إلا خمسة

[۲۱۹ق]

<sup>(</sup>١) كذا في، ق، و، ت، وفي تحفة الأشراف (٥/ ٢٤٣): غريب، وهو الأنسب.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطني (٥/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) في، ق، فلعله، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٥) في، ق، ضعيف، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في، ت، المدني، وهو خطأ.

أحاديث(١) ، قلت ليحيى: ما هي؟ قال:

- (۱۲۲۰) حديث «الوتر».
- (١٢٦١) وحديث «القنوت».
- (١٢٦٢) وحديث: «عزيمة الطلاق، وجزاء مثل ما قتل من النعم». .
  - (١٢٦٣) «والرجل يأتي امرأته وهي حائض».
  - (١٢٦٤) قال: والحجامة للصائم ليس بصحيح.

وهذا ذكره ابن أبي خيثمة في كتابه عن ابن المديني (٢) كما نقلناه.

فإن كان هو معني أبي محمد بالانقطاع، فقد كان ينبغي له أن لا يتناقض فيه، فقد أعرض عن أمثاله في عدة أحاديث:

من ذلك أمرُ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأبي سفيان عن جابر، والحسن عن سمرة، ويحيى بن أبي كثير عن معاوية بن سلام، وأبي النضر: سالم عن ابن أبي أوفى، وغيرهم ممن حدث من كتاب من لم يسمعه منه، مما تقدم ذكره في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة أو مرسلة، فاعلم ذلك (٤)/.

[۲۵۵ ب] ت

<sup>(</sup>١) الترمذي في الحج (٣/ ٢٢٧)، وتحفة الأشراف (٥/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) في، ق، المداني، وفي، ت، عن المدنى، وكلاهما تحريف.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي أمية.

<sup>(</sup>٤) انظر الأحاديث.

<sup>(</sup>١٢٦٠) لم أجده الآن.

<sup>(</sup>١٢٦١) لم أجده الآن.

<sup>(</sup>١٢٦٢) لم أجده الآن.

<sup>(</sup>١٢٦٣) أخرجه أبو داود (١/ ٦٩)، وابن ماجه (١/ ٢١٠)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>١٢٦٤) أخرجه النسائي في الكبري (٢/ ٢٣٤).

(١٢٦٥) وذكر من طريق ابن أبي شيبة، عن ابن عمر، أن رسول الله على «قسم للفارس سهمين، وللراجل سهماً».

وصحح ما ذكره البخاري وأبو داود، من أن الفارس أسهم ثلاثة أسهم، وأحال في علة هذا على الدارقطني، ولم يبينها هو(١).

وعلتُه هي أن ابن أبي شيبة، يرويه عن أبي أسامة وابن نمير، قالا: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.

قال أحمد بن منصور الرمادي(٢): كذا يقول ابن غير.

قال الدارقطني: قال لنا<sup>(٣)</sup> أبو بكر النيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرمادي؛ لأن أحمد بن حنبل، وعبد الرحمن بن بشر، وغيرهما، يقولون عن ابن نمير: خلاف هذا، وكذلك روى ابن كرامة (٤) وغيره عن أبي أسامة خلاف هذا (٥).

يعنى أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم، وأورد الأحاديث بذلك كله.

(٢٦٦) وذكر من طريق أبي داود، عن قُشير (١) بن عمرو، عن بجالة

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٥/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) في، ق، الرامدي، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في، ت، أخبرنا.

<sup>(</sup>٤) في، ت، ابن أبي كرامة.

<sup>(</sup>٥) انظر: سنن الدارقطني (٤/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٦) بقاف ثم شين معجمة ـ مصغراً .

<sup>(</sup> ١٢٦ ) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٣٩٦)، وعنه الدارقطني (٤/ ١٠٦)، وأخرجه البخاري الفتح ـ (٦/ ٧٩)، (٧/ ٥٠٣)، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٧٨) من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه ﷺ: «جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهماً».

<sup>(</sup>١٢٦٦) ضعيف: أخرجه أبو داود في الخراج (٣/ ١٦٨)، وأبو إسحاق الحربي في غريب الحديث (٢/ ١٥٥).

ابن عبدة، عن ابن عباس، جاء رجل من الأسبديين(١) من أهل البحر، وهم مجوس من هجر. الحديث.

(١٢٦٧) ثم أتبعه أن قال: إسناد حديث عبد الرحمن بن عوف في الجزية هو الصحيح (٢).

ولم يبين علة هذا، وهي الجهل بحال قُشير هذا، فإنها لا تعرف.

وهذا الحديث رواه عنه داود بن أبي هند، وذكر البخاري أن النضر بن مخراق الذي كان في مسجد داود بن أبي هند، روى عنه أيضاً، وأنه يَعُد في البصريين (٣).

هذا(١٤) كله لا يصير به معروف الحال، ما لم تنقل، فاعلم(٥) ذلك.

(١٢٦٨) وذكر من طريق أبي داود أيضاً، من حديث حرب بن عبيد الله ابن عُمير، عن جده أبي أمه، عن أبيه، قال: قال رسول الله على اليهود والنصارى» الحديث.

قال: وهو حديث في إسناده اختلاف، ولا أعلمه من طريق يُحتَج به.

<sup>(</sup>۱) بفتح الهمزة، وسكون السين المهملة، بعدها باء موحدة مفتوحة، فذال معجمة، نسبة إلى أسبذ بوزن أحمد بلدة بهجر بالبحرين، انظر: معجم البلدان (۱/ ۱۷۱).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٥/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٨/ ٨٩).

<sup>(</sup>٤) في، ت، وهذا.

<sup>(</sup>٥) في، ق، في علم ذلك، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٣٦٧) أخرجه البخاري في الجزية والموادعة (٦/ ٢٩٧) بلفظ: لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله على أخذها من مجوس هجر.

<sup>(</sup>١٢٦٨) ضعيف جداً: أخرجه أبو داود (٣/ ١٦٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٩٧)، وابن سعد في الطبقات (٦/ ٥٩)، واختلف فيه على عطاء بن السائب.

انتهى قوله(١) .

وهو إجمال لعلته، وحرب بن عبيد الله (۱۲) سئل عنه ابن معين، فقال: مشهور (۳). وهذا غير كاف في تثبيت روايته، فكم من مشهور / لا تقبل روايته.

[۲۵٦]ت

فأما جده أبو أمه، فلا يعرف من هو أصلاً، فكيف أبوه.

وإلى هذا، فإنه مختلف فيه على عطاء بن السائب اختلافاً ذكره أبو داود، والبخاري (٤) غُنينا عن ذكره باستقلال علته التي ذكرنا، فهو لا يقارب ما يُلتَفت إليه، فاعلم ذلك.

(١٢٦٩) وذكر من طريق الترمذي، عن فَيروز الديلمي، قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتى أختان. الحديث.

وقال فيه: حسن (٥) .

ولم يبين لم لا يصح؟ وعندي أنه ضعيف، إلا باعتبار رأي من يقبل رواية المسلم المستور من غير اعتبار مزيد.

وذلك أنه حديث يرويه عند الترمذي، وأبي داود، يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني / عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه.

[۲۲۰ق]

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) في، ق، عبدالله، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) الجرح (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) في، ت، البخاري، وأبو داود.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢١٨).

<sup>(</sup>۱۲۲۹) حسن: أخرجه الترمذي (۴/ ٤٣٦)، وأبو داود (۲/ ۲۷۲)، وابن ماجه (۱/ ۲۲۷)، وابن ماجه (۱/ ۲۲۷)، وابن حبان (۱/ ۱۸۱).

قال الترمذي: حديث حسن، وصحح الدارقطني سنده.

وحالُ الضحاك مجهولة، وكذلك حالة (١) أبي وهب الراوي عنه، واسمه الدَّيلم بن الهَوْشع (٢).

ولم يذكر الضحاك هذا بأكثر من روايته عن أبيه، ورواية أبي وهب هذا عنه، أخذاً من هذا الإسناد.

وقال البخاري: «في إسناد هذا الحديث نظر» (من البخاري: «

وإلى ذلك، فإن يحيى بن أيوب يضعَّف (١) ولأبي محمد فيه اضطراب ستراه إن شاء الله تعالى (٥).

وذكر من طريق الترمذي، حديث معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن غَيلان بن سلمة الثقفي، أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه «فأمره النبي الله أن يختار أربعاً (٢) منهن».

وحَكَى عن البخاري أنه غير محفوظ، قال: والصحيح ما رواه شعيب بن

<sup>(</sup>۱) في، ت، حال.

 <sup>(</sup>٢) بفتح الهاء وسكون الواو بعده شين معجمة، ثم عين مهملة، والديلم، بفتح المهملة المشددة، ثم سكون المثناة التحتانية.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٣/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) قلت: لم ينفردبه، فقد توبع عليه.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث.

<sup>(</sup>٦) في، ت، أربعة.

<sup>( •</sup> ۱۲۷ ) صحیح: أخرجه الترمذي (۳/ ٤٣٥)، وابن ماجه (۱/ ۲۲۸)، وابن حبان (٦/ ١٨١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣١٧).

قال الترمذي: سمعت محمداً يقول: هذا حديث غير محفوظ، وقال أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه.

قلت: هكذا ضعفوه مرفوعاً، وصححوه مرسلاً أو موقوفاً، ولم ينفرد معمر بوصله كما توهموه، فقد أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٧١) من غير طريقه، عن نافع وسالم، عن ابن عمر مرفوعاً. قال الحافظ: ورجال إسناده ثقات، وبهذا يتبين أن ما أعلوه به ليس بعلة.

أبي حمزة، وغيره، عن الزهري، قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي، أن غيلان بن سلمة الثقفي، أسلم وعنده عشر نسوة.

قال البخاري: وإنما حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه، فقال [له](١) عمر: لتراجعَنَّ نساءك، أو لأرجُمنَّ قبرك كما رجم قبر أبي رغال(٢).

ثم قال: وقال أبو عمر: الأحاديث في تحريم نكاح ما زاد على الأربع، كلها معلولة. انتهى كلام أبي محمد (٢) .

وليس في شيء منه تنصيص / على علة حديث غَيلان، فلنبينها كما يريد مضعفوه، وإن كانت عندي ليست بعلة.

فاعلم أنه حديث مختلف فيه على الزهري:

فقوم رووه عنه مرسلاً من قبله، كذلك (١) قال مالك عنه، قال: بلغنا أن رسول الله على قال لرجل من ثقيف. الحديث.

وكذلك رواه معمر عنه، قال: أسلم غيلان مثله، من رواية عبد الرزاق، عن معمر، فهذا قول.

وقول ثان، وهو زيادة رجل فوق الزهري، وهي إحدى روايتين عن يونس، رواه ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، أن رسول الله على قال لغيلان (٥٠ حين أسلم، وعنده عشر نسوة. فذكره.

[۲۵۱ ب] ت

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٢) بكسر المهملة ثم غين معجمة، آخره لام.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) في، ت، كذا.

<sup>(</sup>٥) في، ق، قال غيلان، وهو خطأ.

وعن يونس فيه رواية أخرى، تَبين فيها انقطاع ما بين الزهري وعثمان . .

وهذا(۱) رواه الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: بلغني عن عثمان ابن أبي سويد، أن رسول الله على قال، فذكر (۲) [الحديث](۳).

وقول ثالث عنه ـ أعني عن الزهري ـ [وهو ما ذكر البخاري ، قال : روى شعيب بن أبي حمزة (٤) وغير واحد عن الزهري] (٥) قال : حدثت عن محمد ابن سويد الثقفي ، أن غيلان بن سلمة أسلم ، الحديث .

وقول رابع عنه، رواه معمر عنه، عن سالم، عن أبيه، أن غيلان بن سلمة الثقفي، أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، وأسلمن معه. الحديث.

يرويه عن معمر هكذا، مروان بن معاوية، وسعيد بن أبي عروبة، ويزيد ابن زريع، وقد ذكر الترمذي في علله روايات جميعهم موصلة.

وقد رواه أيضاً الثوري عن معمر ، ذكر ذلك الدارقطني من رواية يحيى بن سعيد عنه في كتاب العلل ، وذكر جماعة رووه أيضاً عن معمر كذلك ، إلا أنه لم يوصل بها(١٠) الأسانيد.

وذكر أن يحيى بن سلام رواه عن مالك، عن الزهري كذلك.

وهذا هو الحمديث (٧) الذي اعتمد هؤلاء في تخطئة معمر فيه، وما ذلك بالبيِّن، فإن معمراً حافظ (٨).

<sup>(</sup>۱) فی، ت، هذا.

<sup>(</sup>۲) في، ت، فذكره.

 <sup>(</sup>٣) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>٤) واسم أبي حمزة، دينار.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٦) ف*ي*، ت، به.

 <sup>(</sup>٧) يعنى حديث مالك.

<sup>(</sup>A) في، ت، حافظاً، وهو خطاً.

ولا بعد في أن يكون عند الزهري في هذا كلُّ ما روي عنه.

[۲۵۷]ت

وإنما اتجهت تخطئتهم رواية معمر هذه، من حيث الاستبعاد / أن يكون الزهري يرويه بهذا الإسناد الصحيح، عن سالم، عن أبيه، عن النبي على تلك الوجوه الواهية.

تارة يرسله من قبله (١) .

وتارة عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، وهو لا يعرف البتة.

وتارة يقول / : بلغَنا(٢) عن عثمان هذا.

[۳۲۱ق]

وتارة عن محمد بن سويد الثقفي.

وهذا عندي غير مستبعد، أن يحدث به على هذه الوجوه كلها، فيعلق كل واحد من الرواة عنه منها بما تيسر له حفظه، فربما اجتمع كل ذلك عند أحدهم، أو أكثره، أو أقله.

(۱۲۷۱) وأما ما قال البخاري من أن الزهري، إنما روى عن سالم، عن أبيه، أن عمر قال لرجل من ثقيف طلق نساءه: «لتراجعن نساءك، أو لأرجمنك كما رُجم قبر أبي رغال»(٢).

فإنه قد روي من غير رواية الزهري، أن عمر قال ذلك له في حديث واحد، ذكر فيه تخيير النبي عَلَيْ إياه حين أسلم.

<sup>(</sup>۱) في، ق، من قلبه، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في، ت، بلغني.

<sup>(</sup>٣) بوزن كتاب، قال الجوهري: كان دليلاً للحبشة حين توجهوا إلى مكة لهدم الكعبة، فمات في الطريق. انظر: القاموس (٣/ ٣٨٥) مادة رغل.

<sup>(</sup>١٢٧١) أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٧٢، ٢٧٣).

قال الدارقطني: حدثنا محمد بن نوح الجُنْدِيسابوري، حدثنا عبد القدوس ابن محمد.

وحدثنا محمد بن مخلد، حدثنا حفص بن عمر بن يزيد أبو بكر، قالا: حدثنا سيف بن عبيد الله الجرمي، حدثنا سرار (۱) بن مجشر، عن أيوب، عن نافع وسالم، عن ابن عمر، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة «فأمره النبي الله أن يسك منهن أربعاً، فلما كان زمان عمر طلقهن، فقال له عمر: راجعهن، وإلا ورتّتهن مالك، وأمرت بقبرك.

زاد ابن نوح: فأسلم وأسلمن معه.

فهذا أيوب يرويه عن سالم، كما رواه الزهري(٢) عنه في رواية معمر، وزاد إلى سالم نافعاً.

وسرار بن مجشر أحد الثقات، وسكف بن عبيد الله على قال فيه عمرو بن على (١٤) : «من خيار الخلق».

وقع ذكره (٥) له بذلك في إسناد حديث في الصيام (١) .

ولم يذكره ابن أبي حاتم ولا أعرفه عند غيره (٧) .

ولما ذكر الدارقطني هذا الحديث في كتاب العلل قال: تفرد به سيف بن

<sup>(</sup>١) في، ت، الترمذي، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>۲) بفتح السين المهملة، وتشديد الراء المهملة آخره راء مهملة، ومجشر بضم الميم، وفتح الجيم، وتشديد المعجمة.
 الإكمال (2/ ۹۹۰).

<sup>(</sup>٣) في، ق، عبدالله.

<sup>(</sup>٤) الصيرفي، الفلاس، كما في التهذيب (٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) في، ق، وقد ذكره، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) انظر التهذيب (٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٧) قلت: بلي، قد ذكره ابن حبان في ثقاته (٨/ ٣٠٠).

عبيد الله<sup>(١)</sup> الجرمي، عن سرار.

[۲۵۷ ب] ت

وسرار بن مجشر، أبو عبيدة، ثقة من أهل البصرة $\binom{(1)}{2}$  .

والمتحصل من هذا، هو أن حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، من رواية معمر في قصة غيلان صحيح، ولم يَعتل عليه من ضعفه بأكثر من الاختلاف على الزهري، فاعلم ذلك.

(١٢٧٢) وذكر من المراسل عن علي بن أبي طلحة ، عن كعب بن مالك ، أنه أراد أن يتزوج يهوديّة فقال له النبي عَلَيّة : «لا تتزوج ها فإنها لا تُحصنك».

ثم قال: هذا منقطع وضعيف الإسناد، لا أعلم رواه (٣) عن علي، غير عتبة بن تميم وأبى بكر بن أبي مريم، انتهى ما أورد (١).

فلنبين من تعليله ما أجمل فنقول: موضع الانقطاع فيه، هو فيما بين علي ابن أبي طلحة وكعب بن مالك.

وعلي أيضاً يرسل عن ابن عباس، ويروي عنه هذا المرسل أبو سبأ: عتبة ابن تميم [وهو لا تعرف حاله، رواه عنه بقية، وهو من قد عُلِم ضعفه، ولا يعلم روى عن عتبة] (٥) إلا بقية وإسماعيل بن عياش.

<sup>(</sup>١) في، ق، عبدالله، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) العلل.

<sup>(</sup>٣) في، ق، ورواه، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>١٢٧٢) منكر: أخرجه أبو داود في المراسل: ١٨١.

وذكر من طريق الترمذي، عن زهير بن محمد، عن عبد الله ابن محمد، عن عبد الله ابن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، عن النبي عَلَا : «إذا نكح العبد (١) بغير إذن سيده فهو عاهر».

قال فيه: حسن (٢).

ولم يبين لم لا يصح، وسبب ذلك أن عبد الله وزهيراً مختلف فيهما.

وقد رواه ابن جریج، عن عبد الله بن محمد بن عقیل کما رواه زهیر، ذکره الترمذي.

وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي رُويت بأحسن مما رواها به ٣٠٠٠.

(١٧٧٤) وذكر من طريق أبي داود عن جابر بن عبد الله، أن النبي عليه

في الترمذي: أيما عبد تزوج (٣/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٢٤٨٢.

<sup>(</sup>۱۲۷۳) صحیح بغیره: أخرجه الترمذي في النكاح (۲/ ۱۱۹)، وأبو داود (۲/ ۲۲۸)، وأحمد (۳/ ۲۲۸)، وابن أبي شيبة (٤/ ۲۲۱)، وابن الجارود: ۲۳۰، وابن عدي (۲/ ۷۲۷)، والحاكم (۲/ ۱۹۶)، والطحاوي في المشكل (۳/ ۲۹۷)، وابن ماجه (۲/ ۲۳۰).

كلهم من طرق، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر مرفوعاً.

وابن عقيل حسن الحديث.

هذا، وللحديث شاهد عن ابن عمر، وأبي هريرة، وغيرهما.

فأما حديث ابن عمر فقد تقدم في الحديث: ١١٧ ـ ٥١٨.

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن عدي في ترجمة وازع بن نافع العقيلي (٧/ ٢٥٥٧)، ووازع ضعيف، قال البخاري: منكر الحديث.

<sup>(</sup>٢ ٢٧٤) ضعيف: أخرجه أبو داود في النكاح (٢/ ٢٣٦)، ومن طريقه الخطيب في تاريخه (٢/ ٢٣٨). والدارقطني (٣/ ٢٤٣)، وعنه البيهقي (٧/ ٢٣٨).

كلهم من طريق موسى بن مسلم ـ أو صالح بن مسلم بن رومان ـ عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعاً . وسيأتي في الحديث .

قال: «من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً» الحديث.

ثم قال: هذا يُروَى موقوفاً، ولا يعوَّل على من أسنده(١).

هكذا أجمل تعليله، وهو حديث يرويه يزيد (٢) قال: حدثنا موسى بن مسلم (٣) بن رُومان، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

ولا يعرف موسى هذا، ولم أجد له ذكراً (١٠).

وفي مثله يقول / أبو محمد: كتبته حتى أسأل عنه، فليت شعري لم قال في أولئك منهم.

فهذا معنى (١) آخر من باب المتعة لا من باب (٧) الصداق.

ورواه ابن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، بالمعنى الأول، لكن موقوفاً من قول جابر، لم يذكر على عهد رسول الله ﷺ.

هذا معننى ما ذكر أبو داود إثر الحديث المذكور، ولم يوصل به الأسانيد، فاعلم ذلك.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) في، ق، زيادة: ابن زريع، وهو خطأ، وإنما هو يزيد بن هارون.

<sup>(</sup>٣) في، ق، سليم، وفي، ت، سلم، وكلاهما تحريف.

<sup>(</sup>٤) قلت: بلى ذكره ابن أبي حاتم، فيمن اسمه صالح بن مسلم، وقد خطؤو إيزيد بن هارون في قوله: موسى بن مسلم، وصوابه: صالح بن مسلم، ولذلك بحث عنه المؤلف فيمن اسمه موسى فلم يجده، فظنه أنه غير موجود. انظر: الجرح (٤/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٥) في، ق، وأبو عاصم بن رومان، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في، ت، شيء.

<sup>(</sup>٧) في، ت، إلا من باب، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩ ٢٧٥) أخرجه مسلم في النكاح (٢/ ١٠٢٣).

(١٢٧٦) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله على : «أَنكحوا الأيامي ثلاثاً ، قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون ، ولو قضيباً من أراك».

ثم قال: هذا يروك مرسلاً، والمرسل أصح، وفي المراسل<sup>(۱)</sup> ذكره أبو داود ولم يذكر القضيب. انتهى كلامه (۲) .

وهذا قد ذكرناه في باب الأحاديث التي أردفها أُخَر، أو عطفها عليها، وهي مختلفة المقتضى (٣) .

وذكرناه الآن لنبين منه ما أجمل من تعليله .

ولأنه لم يرم المرسل المذكور بسوى الإرسال، هو أيضاً من باب الأحاديث التي لم يعبها بسوى الإرسال، ولها عيوب سواه.

وعلة هذا الخبر هي ضَعف راويه.

قال الدارقطني: حدثنا محمد بن مخلد، قال: حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا عمرو<sup>(3)</sup> بن خالد الحرَّاني، حدثنا صالح بن عبد الجبار، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، [عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره.

صالح بن عبد الجبار مجهول الحال، ومحمد بن عبد الرحمن بن]<sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>١) في، ت، في المراسل بدون واو .

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ١١٨.

<sup>(</sup>٤) في، ق، و، ت، عمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>١٢٧٦) تقدم في الحديث: ١١٨، ٧٨٦.

البيلماني ضعيف.

وقال البخارى: «منكر الحديث»(١).

وأبوه لم تثبت عدالته، ولينه فيما يرويه ظاهر.

فأما عمرو بن خالد الحراني فصدوق، وليس بالقرشي، ذلك<sup>(۱)</sup> كذاب<sup>(۱)</sup>، فاعلم ذلك.

وذكر من طريق الدارقطني، عن مشْرح (١ ٢٧٧) وذكر من طريق الدارقطني، عن مشْرح (١٠ بن عاهان، عن عقبة ابن عامر، قال رسول الله عَلَيْهُ: «ألا أخبركم بالتَّيس المستعار» الحديث.

ثم قال: إسناده حسن (٥).

كذا قال، ولم يبين لم لا يصح، وأبرز من إسناده مشرحاً، موهماً أنه موضع العلة منه، وليس كذلك، بل هو ثقة، وثقه ابن معين (٢) وغيره، وروى عنه من المصريين جماعة، وهو معافري، يكنى أبا مصعب.

[۲۵۸ ب]ت

والحديث إنما يرويه الدارقطني هكذا: حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا

(۲۷۷) صحیح بغیره: أخرجه الدارقطني (۳/ ۲۳۱)، وابن ماجه (۱/ ۲۲۳)، والحاكم (۲/ ۱۹۸)، والبیهقي في الكبري (۷/ ۲۰۸)، وابن الجوزي في العلل (۱/ ۱۹۸).

كلهم من طرق، عن الليث بن سعد، عن أبي مصعب مشرح بن عاهان، قال: قال عقبة بن عامر . . . فذكره .

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، قال الحاكم: وقد ذكر الليث سماعه من مشرح بن عاهان، فساقه بسنده إليه.

وقال البوصيري: هذا إسناد مختلف فيه، من أجل أبي مصعب.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (١/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) في، ت، ذاك.

<sup>(</sup>٣) الميزان (٣/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) بكسر الميم، وفتح الراء المهملة.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) الجرح (٨/ ٤٣٢).

إبراهيم بن الهيثم، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، قال: حدثنا الليث، عن مشرح، فذكره.

وعبد الله بن صالح، أبو صالح كاتب الليث ـ هو الذي لأجله قال فيه: حسن ـ [فإنه](١) مختلف فيه.

منهم من يوثقه (Y) ، ومنهم من ينكر عليه كثرة روايته عن الليث ، حتى قال ابن معين : «إن أقل أحواله أن يكون ما رواه عن الليث كتاباً قرأه عليه ، وأجازه له (Y) .

كأنه استكثر أن يكون الليثُ حدثه بها.

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت رجلاً سأل أبي عنه، فقال: تسألني عن أقرب رجل إلى الليث، رحل (3) معه في ليله ونهاره، وسفره وحضره، ويخلو معه في أوقات لا يخلو معه غيره، وكان صاحبه، فلا ينكر أن يكون سمع منه كثرة ما أخرج عنه (٥).

وأما إبراهيم بن الهيثم بن المهلب، أبو إسحاق البلّدي، فإنه بغدادي، حدث بها، وبها سكن، وأخذ الناس عنه كثيراً.

(١٢٧٨) وأنكروا عليه أن حدث عن الهيثم بن جميل، عن مبارك بن

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>۲) كعبد الملك بن شعيب.

<sup>(</sup>٣) الجوح (٥/ ٨٦).

<sup>(</sup>٤) في الجرح: رجل، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) الجرح (٥/ ٨٦).

<sup>(</sup>١ ٢٧٨) منكر: أخرجه ابن عدي (١/ ٢٧٣)، والطبراني في الدعاء (٢/ ٨٧٦)، والبزار ـ كشف الأستار ـ (٢/ ٣٧٠)، والخطيب في التاريخ (٦/ ٢٠٨).

من طرق عن الهيثم بن جميل، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أنس مرفوعاً.

[۲۲۳ق]

فضالة (١) ، عن الحسن ، عن أنس ، عن النبي عَلَيْ حديث : «الثلاثة الذين / انطبق عليهم الغار» .

وكذبوه فيه وواجهوه بالتكذيب، وأولُ من أنكر ذلك عليه في المجلس أحمدُ بن هارون البرديجي (٢) .

ذكر ما ذكرناه من هذا، أبو أحمد بن عدي، وقال مع ذلك: إن أحاديثه [مستقيمة، سوى هذا الحديث الذي أنكروا عليه، قال: وقد فتَشت حديثه] (۱) فلم أر حديثاً منكراً إلا أن يكون من جهة غيره (١).

وقال الخطيب بن تابت: «إنه ثقة ثبت»، وذكر أن هذا الحديث قد رواه غيره وبيَّن ذلك.

وذكر عن الدارقطني أنه قال فيه: ثقة، وذكر وفاته سنة تمان وسبعين ومائتين. فهذا أيضاً علة مانعة من أن يقال للحديث صحيح.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۱/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) يفتح الباء الموحدة، وسكون الراء، بعدها دال سهملة، نسبة إلى برديج بلدة بأقصى أذربيجان. لب اللباب (١) (١١٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ثابت في، ت دون ق.

<sup>(</sup>٤) الكامل (١/ ٢٧٢).

<sup>=</sup> قال البزار: لم يرو هذا الحديث أحد عن المبارك إلا الهيشم، وكل من حدث به عن الهيشم غير محمد بن عوف فقد قيل فيه واتهم.

قلت: وهذا الكلام فيه مجازفة، ويرده قول الخطيب في تاريخه: قد روى حديث الغار عن الهيثم جماعة، وإبراهيم بن الهيثم عندنا ثقة ثبت، لا يختلف شيوخنا فيه، وما حكاه ابن عدي من الإنكار عليه، لم أر أحداً من علمائنا يعرفه، ولو ثبت لم يؤثر قدحاً فيه، لأن جماعة من المتقدمين أنكر عليهم بعض رواياتهم، ولم يمنع ذلك من الاحتجاج بهم، مثل أبي سلمة المتوذكي.

وقال الذهبي في الميزان (١/ ٧٣): وتابعه على حديث الغار ثقتان.

(١٢٧٩) وذكر من طريق الترمذي، عن ابن عمر، أن رسول الله عَلَيْ / [٢٥٩] قال: «إياكم والتعرّي، فإن معكم» الحديث.

وقال فيه: حسن غريب<sup>(١)</sup>.

ولم يبين لم لا يصح، وهو حديث يرويه الترمذي هكذا: حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك (٢) البغدادي، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا أبو المحياة (٦) ، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

ليث هو ابن أبي سليم، وهو دائباً يضعفه ويضعف به.

وبعد هذا بمقدار ورقة ، ذكر في النكاح حديث ابن عمر في حق الزوج على زوجه قال:

( ١ ٢ ٨ ٠ ) «لا تَخرجْ من بيته إلا بإذنه» .

فقال: في إسناده ليث بن أبي سليم (٤) .

فأما أبو المحياة: يحيى بن يعلى فتقة (٥) ، فاعلم ذلك.

(١٢٨١) وذكر من طريق البزار، عن أبي موسى، عن النبي علاقة قال: «لا يطلّق (١) النساء إلا من ربية، إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات».

الأحكام الوسطى (١/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) بكسر النون وفتح الزاي بعد الياء التحتانية . الخلاصة (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) في الترمذي: أبو محياة.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٥/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب الكمال (٣٢/ ٤٨-٤٩-٥٠).

<sup>(</sup>٦) في كشف الأستار: «لا تطلق».

<sup>(</sup>١٢٧٩) ضعيف: أخرجه الترمذي (٥/ ١١٢)، وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

<sup>(</sup>١٢٨٠) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠٣)، وفي سنده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١٢٨١) تقدم في الحديث: ٥٤٧.

ثم قال: ليس لهذا الحديث إسناد قوي(١).

لم يزد على هذا، وعلة هذا اللفظ هي الانقطاع، وقد نبهنا على ذلك في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة (٢) ووعدنا بشرح أمره هاهنا.

فاعلم أنه حديث يرويه البزار هكذا: حدثنا عمرو<sup>(٣)</sup> بن علي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا محمد بن شيبة بن نعامة، عن عبد الله بن عيسى، عمن حدثه عن أبي موسى، فذكره.

فهذا انقطاع مصرَّح به ما بين عبد الله بن عيسى وأبي موسى، وقد تفسَّر مَنْ بينهما.

ففي هذا أن بينهما رجلين: أحدهما عُبادة بن نُسي، والآخر عُمارة بن راشد. وعمارة بن راشد هذا مجهول، قاله أبو حاتم الرازي(٥)، وهو كما قال. وهذا عيب المرسل، إنه ربما يكون الذي طُوي ذكره ضعيفاً، أو من لا يعرف.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٣٧).

 <sup>(</sup>۲) الا حجام الوسطى (۱/
 (۲) انظر الحديث: ٥٤٧.

<sup>(</sup>٣) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) بضم الباء الموحدة، والجيم.

<sup>(</sup>٥) الجوح (٦/ ٣٦٥).

ومحمد بن شيبة بن نعامة راوي حديث البزار، لا تعرف أيضاً حاله، وهو يروي عنه جرير بن عبد الحميد، وأبو معاوية الضرير (١).

(١٢٨٢) وللحديث لفظ آخر، وهو: «إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات».

وليس فيه: «لا يطلق النساء إلا عن ريبة».

ذكره البزار أيضاً بإسنادين غير صحيحين، فلا معنى للإطالة بذكرهما، فاعلم ذلك.

وذكر من طريق الترمذي عن أبي هريرة، أنْ رسول الله ﷺ قال: «ثلاث جدهن جد» الحديث.

وأتبعه قول الترمذي فيه: حسن غريب(٢) .

فينبغي أن تعرف العلة المانعة له من الصحة، وذلك أنه من رواية عبد الرحمن بن حَبيب بن أردك (٣) ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن ماهك: هو يوسف (١) عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>١) الميزان (٣/ ٥٨١)، والتهذيب (٩/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) بفتح أوله وسكون ثانية. انظر: الخلاصة (٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) في، ق، عن يوسف، وهو تحريف.

<sup>(</sup> ٢٨٢) أخرجه البزار كما في المجمع (٤/ ٣٣٥) من حديث عبادة بن الصامت، وفيه راو لم يسم.. (١ ٢٨٣) حسن بغيره: أخرجه الترمذي (٣/ ٤٩٠)، وأبو داود (٢/ ٢٥٩)، وابن ماجه (١/ ٦٥٨)، والدارقطني (٣/ ٤٥٦)، وسعيد بن منصور (١/ ٣٦٩)، والخطيب في الموضح (١/ ٣٤٣). قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ورده الذهبي بقوله: فيه لين.

وابن أردك مولى بني مخزوم، وإن كان قد روى عنه جماعة: ـ إسماعيل ابن جعفر، وحاتم بن إسماعيل، والدراوردي، وسليمان بن بلال ـ فإنه لا تعرف حاله<sup>(۱)</sup> .

(١٢٨٤) وذكر حديث: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هي الطلقة الثالثة»(٢)

ولم يبين علته، وقد بينا أمره في باب الأحاديث التي لم يعزها<sup>٣٠</sup>).

(١٢٨٥) وذكر من طريق الترمذي عن عائشة ، قالت: «آلي(٤) رسول الله عَلَيْ من نسائه وحرم» الحديث / .

[۲۲٤ق]

ثم قال: هكذا رواه مُسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة.

ورواه على بن مسهر، عن داود، عن الشعبي، عن النبي عَلَيُّ مرسلاً، وهو أصح، ذكر هذا أبو عيسى الترمذي. انتهى ما ذكر (٥٠).

وهو في الحقيقة إجمال لتعليله، فإنه لو كان الذي وصله ثقةً قبل منه، ولم يضرُّه أن يرسله غيره، وإنما هو من يضعف فيما يروي عن داود بن أبي هند.

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في النقد: قال النسائي: منكر الحديث. ص: ٩٨.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) في، ق، آل، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>۱۲۸٤) تقدم في الحديث: ٣٠٩.

<sup>(</sup>١٢٨٥) ضعيف مرفوعاً: أخرجه الترمذي (٣/ ٥٠٤)، وابن ماجه (١/ ٦٧٠).

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: «مسلمة بن علقمة ، شيخ ضعيف الحديث ، حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير ، وأسند عنه $^{(1)}$ .

وغير أحمد يوثقه (٢).

فهو كما ترى مختلف فيه (۲) .

(١٢٨٦) وذكر من طريق / العقيلي عن الحسن، أن رسول الله ﷺ: [١٢١٠] د الم يجز طلاق المريض».

ثم قال: في إسناده سهل بن أبي الصلت السّرّاج(٤) .

لم يزد على هذا، ولا أعلمه قد تقدم (٥) له ذكره بشيء (٦) .

فهو إذن غير تعليل ما لم تعرف حال سهل.

والعقيلي قد أورد مما أنكر عليه أحاديث، هذا الحديث منها، نقلها عن أبي حفص عمرو(٧) بن علي.

قال عمرو بن علي - بعد أن ذكر أحاديث - : وقد روى أنْكر من هذا، سمعت عبد الصمد يقول : حدثنا سهل السراج، عن الحسن، أن رسول الله على :

<sup>(</sup>١) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) كابن معين، كما في التهذيب (١٠/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) في، ت، يختلف فيه.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) في، ت، تقدم.

<sup>(</sup>٦) في، ت، ذكر شيء، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٢٨٦) أخرجه العقيلي في ترجمة سهل بن أبي الصلت السراج (٢/ ١٥٦ ـ ١٥٧)، وقد تقدم في الحديث: ٧٨٠.

«لم يجز طلاق المريض».

ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: وجدتُ في كتاب أبي بخطه: قال يزيد بن هارون: كان سهل السراج (١) معتزلياً، وكنت أصلي معه في المسجد، ولا أسمع ذلك منه، وكنتُ أعرف ذلك فيه. انتهى ما ذكر (١).

وقد ذكر أبو أحمد بن عدي هذا الحديث عن عمرو<sup>(٣)</sup> بن علي، كما ذكره العقيلي، وذكره عن عبد الصمد بن عبد الوارث<sup>(٤)</sup>، عن سهل، عن الحسن كما تقدم.

ثم قال: «روكى عن سهل جماعة من البصريين: ابن مهدي (٥) ، وعبد الصمد، وأبو عاصم، وغيرهم، وهو في عداد من يُجمَع حديثه من شيوخ البصرة (٢) ، وهو غريب الحديث، وأحاديثه المسندة لا بأس بها، ولعل جميع ما أسند (٧) إذا استُقصى، عشرون أو ثلاثون حديثا (٨) .

وقال أحمد بن حنبل: لم يكن به بأس<sup>(۱)</sup> ، وكذا قال ابن معين<sup>(۱)</sup> ، وابن أبى حاتم، وزاد: صالح الحديث<sup>(۱۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) في العقيلي: سهل بن أبي الصلت.

<sup>(</sup>٢) الضعفاء للعقيلي (٢/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) في، ق، عن عمر، وهو تجريف.

<sup>(</sup>٤) في، ت، عن عبد الصمد بن الوارث، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في، ت، أبو مهدي.

<sup>(</sup>٦) في الكامل: من أهل البصرة.

<sup>(</sup>٧) في الكامل: ما أسنده.

<sup>(</sup>A) في الكامل: عشرون حديثاً أو ثلاثون.

<sup>(</sup>٩) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٥٠١).

<sup>(</sup>۱۰) تهذیب الکمال (۱۲/ ۱۹۳).

<sup>(</sup>۱۱) الجرح (٤/ ٢٠٠).

وذكر البخاري عن مسلم بن إبراهيم أنه قال فيه: ثقة<sup>(١)</sup>. وقال الساجي: هو صدوق (٢).

وقول أبي محمد إثر الحديث المذكور : «في إسناده سهل بن أبي الصلت السراج»، يوهم ما يوهم قوله: في إسناده محمد بن سعيد المصلوب، أو الحسن بن عمارة، أو الكلبي، أو نحوهم (٢) من الضعفاء أو الكذابين، وليس الأمر كذلك في سهل المذكور .

وقول من يزيد بن هارون فيه: «إنه كان معتزلياً، وكنت أصلى معه في

المسجد، ولا أسمع ذلك منه، وكنت أعرف ذلك فيه»، إنما يعني به اعتزاله حلقة (٤) شيخه الحسن، فأما سُوء مذهب فلم / ينقل عنه. [۲۲۰]ت

> فإذن علة (٥) هذا الخبر، إنما هي الإرسال فحسب، لاسيما إرسال الحسن، فإنه ضعيف المراسل عندهم، فاعلم ذلك.

> (١٢٨٧) وذكر من طريق أبي داود، عن رافع بن سنان، أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي عَلَي فقالت: «ابنتي وهي فطيم أو شبهه». الحديث.

> > ثم أتبعه أن قال: اختلف في إسناد هذا الحديث(١).

التاريخ الكبير (٤/ ١٠١).

<sup>(</sup>٢) التهذيب (٤/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) في، ت، غيرهم.

<sup>(</sup>٤) في، ت، خلفه، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في، ق، فعلة، بحذف «إذن».

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>١٢٨٧) صحيح: أخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٣)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٨)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٨٣). والدارقطني (٤/ ٤٣)، من طرق عن عبد الحميد بن جعفر به.

لم يزد على هذا، وهذا الاختلاف الذي أشار إليه، لا أعلم منه إلا ما أذكره الآن، وذلك أن هذا السياق وما في معناه، هو من رواية عيسى بن يونس، وأبي عاصم، وعلي بن غراب، كلُّهم عن عبد الحميد/ بن جعفر، عن أبيه، عن جد أبيه رافع بن سنان، فإنه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان.

[٥٣٣ق]

وعبد الحميد ثقة، وأبوه جعفر كذلك. قاله الكوفي(١).

ذكر رواية عيسى بن يونس هذه أبو داود، وهو راوي السياق المذكور.

وذكر رواية آبي عاصم وعلي بن غراب، أبو الحسن الدارقطني في كتاب السنن، وسُمِّت البنت المذكورة في رواية أبي عاصم، عميرة (٢).

ورُويت القصة كما هي، من طريق عشمان البتي، عنَّ عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده، أن أبويه اختصما فيه إلى النبي على ، أحدهما مسلم والآخر كافر، فخيره، فتوجه إلى الكافر فقال: «اللهم اهده فتوجه إلى المسلم (٣) فقضى به له».

هكذا ذكره أبو بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - عن عثمان البتي، وكذا رواه يعقوب الدورقي، عن إسماعيل أيضاً.

ورواه يزيد بن زريع، عن عثمان البتي، فقال فيه: عن عبد الحميد بن يزيد بن سلمة، أن جده أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، وبينهما ولد صغير، فذكر مثله.

<sup>(</sup>١) لم أجده في معرفة الثقات له، ولا نقله عنه في التهذيب، فلعله سقط من النسخة التي بين يدي.

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني (٤/ ٤٤ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) في، ت، المؤمن.

رواه عن يزيد(١) بن زريع يحيى بنُ عبد الحميد الحماني، من رواية ابن أبي خيثمة(٢) عنه .

نقلتُ جميعَها من كتاب قاسم بن أصبغ، إلا أن هذه القصة ـ هكذا ـ بجعل المخيَّر غلاماً، وجداً لعبد الحميد بن يزيد / بن سلمة، لا يصح؛ لأن عبد الحميد وأباه وجده لا يعرفون، ولو صحت لم ينبغ أن تجعل خلافاً لرواية أصحاب عبد الحميد بن جعفر، فإنهم ثقات، وهو وأبوه ثقتان، وجده رافع بن سنان معروف، بل كان يجب أن يقال: لعلهما قصتان، خُيِّر في إحداهما "علام، وفي الأخرى جارية. والله أعلم.

(١٢٨٨) وذكر الأحاديث في «النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد».

وأشار إلى عللها إلا حديث (١٠) أبي هريرة، فإنه قال: قد خرجه الدار قطني مسنداً عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، ولا يصح من قبل إسناده (٥٠).

وهذا الحديث هو عند الدارقطني بمعناه لا بلفظه، وله عنده إسنادان :

أحدهما هذا: حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، حدثنا عبيد بن محمد ابن إبراهيم الصنعاني، حدثنا محمد بن عمر بن أبي مسلم، حدثنا محمد بن مصعب الصنعاني (٦) ، حدثنا نافع بن عمر، عن الوليد بن عبيد الله بن أبي

<sup>(</sup>۱) فی، ق، رواه یزید، وهو تحریف.

<sup>(</sup>٢) في، ق، من رواية أبي حيثمة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في، ق، أحدهما.

<sup>(</sup>٤) في، ق، الأحاديث.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) في الدارقطني: القرقساني.

<sup>(</sup>١٢٨٨) أخرجه الدارقطني (٣/ ٧٢)، والبيهقي (٦/ ٦)، وصح بلفظ: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث» أخرجه مسلم وغيره.

زياد (١) ، عن عمه عطاء (٢) ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْهُ قال : «ثلاث كلهن سحت : كسبُ الحَجَّام ، ومهْرُ البغي ، وثمن الكلب ، إلا الكلب الضاري .

قال الدار قطني: الوليد بن عبيد الله بن أبي زياد ضعيف.

لم يذكر غير هذا من إسناده، وعطاء بن أبي زياد غير معروف، ومحمد ابن مصعب إن لم يكن القُر قُساني فلا أدري من هو، وإن كان هو فهو ضعيف (٣).

ومحمد بن عمر بن أبي مسلم، مجهول الحال، وكذلك عبيد بن محمد.

وأما الإسناد الآخر فهو هذا: حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل، حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب، حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى، عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله على : «ثلاث كلهن سحت : كسنب الحجام سحت، ومهر الزانية سحت، وثمن الكلب، إلا كلباً ضارياً، سحت».

قال الدارقطني: المثنى ضعيف.

[۲٦۱ ب] ت

[۲۲۱ق]

(١٢٨٩) وذكر من طريق أبي أحمد، عن ابن عباس/ «أرخص

رسول الله عُلِي / في ثمن كلب الصيد».

<sup>(</sup>١) في الدارقطني: ابن أبي رباح.

<sup>(</sup>٢) في الدارقطني: عن عطاء، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في الدارقطني المطبوع تعيين أنه القرقساني، وكلام الدارقطني يدل على أنه شاك فيمن هو، وذلك يدل على أن كلمة القرقساني، زيدت في سنن الدارقطني من غير المؤلف؛ لأنها لو كانت منه، لما ساغ لابن القطان أن يقول: "إن لم يكن القرقساني فلا أدري من هو".

قلت: صح الحديث من غير هذا الوجه وبغير هذا اللفظ.

ثم قال: أخرجه من طريق أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو علي (۱) اللجلاج، الكندي، الخراساني، عن علي بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن الهيثم الصراف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: وهذا باطل، انتهى ما ذكر (۲).

ولم يبين علته، إلا أنه أبرز إسناده، واكتفى بذلك، وفيه ـ كما ترى ـ أبو حنيفة وصاحبه، فاحتمل أن يكون ذلك علته عنده.

وأبو أحمد إنما أعله بأحمد اللجلاج المذكور، فإنه لم تثبت عدالته، وقد حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة، وهي كثيرة بواطيل لا تعرف إلا به ولا يعرف إلا بها.

وعليه ينبغي أن يحمل فيها، لا على أبي حنيفة وصاحبه، فإن ضَعْفهما عندهم ليس بالاتهام فيما يرويان.

(۱۲۹۰) وذكر من طريق أبي أحمد، عن معاوية بن عطاء، عن الثوري، عن منصور، عن زرّ، عن ابن عمر، زيادة «الزيت بالزيت» في الربويات.

ثم قال: إنه إسناد باطل عن الثوري، ولا يصح (٣).

ولم يبين لم لا يصح.

والحديثُ ـ هكذا ـ مغير عما هو عليه في الموضع الذي نقله منه، إنما هو:

<sup>(</sup>١) في، ت، ابن أبي علي، وفي، ق، ابن على، وكلاهما خطأ.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٦/ ٢٥٨).

<sup>( \*</sup> ١٢٩ ) تقدم في الحديث: ٥٦ .

«الزبيب بالزبيب»، وقد مر ذكره في باب المتون المغيرة (١٠) .

ونذكر الآن هاهنا لم لا يصح، وذلك أن معاوية بن عطاء هذا، لم تثبت عدالته، ويروي أحاديث ليست بمحفوظة.

ودونه في إسناد هذا الحديث أبو عمرو: موسى بن الحسن، وهو أيضاً لا يعرف حاله (٢).

(۱۲۹۱) وذكر من طريق الدارقطني مرسل سعيد بن المسيب، أن رسول الله على قال: «لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو ما يكال (٣) أو ينوزن أو يؤكل أو يشرب».

ثم قال: هكذا رواه المبارك بن مجاهد (٤) ، عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد.

ووَهم على مالك برفعه، وإنما هو قول سعيد. انتهى ما ذكر (٥).

وليس فيه بيان العلة ، فإنه لو كان مبارك أبو الأزهر الخراساني موثوقاً به ، لم يجز التكهنُّن بوهمه ، / وإنما العلة أنه مع ضعفه انفرد عن مالك برفعه ، والناس رووه عنه موقوفاً [وهو قدري] (١) وكان قتيبة يضعفه (٧) ، وقال أبو حاتم : لا بأس بحديثه . فاعلم ذلك (٨) .

[۲٦٢] ت

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ٥٦، وهو في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، لا في باب المتون المغيرة، كما زعم المؤلف.

<sup>(</sup>٢) في، ت، لا تعرف حاله.

 <sup>(</sup>٣) في، ق، أو ما يوكال، وهو خطأ، وفي الدارقطني: أو مما يكال، وفي المصنف أو فيمما يكال، أو يوزن مما
 يؤكل... وفي، ت، ويؤكل أو يشرب.

<sup>(</sup>٤) في الدارقطني: عن مجاهد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٥٧\_٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٧) الميزان (٣/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>۸) الجرح (۸/ ۳٤۰).

<sup>(</sup>١٢٩١) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٣/ ١٤).

(١٢٩٢) وذكر من طريق أبي حنيفة، حديث عبد الله بن عمرو (١)، عن النبي عَلَيْكُ : «في بيع رباع مكة، وأكل ثمنها».

وجعل أبا حنيفة واهماً (٢) في رفعه <sup>(٣)</sup> .

وليس هذا علة، وإنما العلة ضعفُ أبي حنيفة، وراويه عنه محمد بن الحسن صاحبه، ومخالفةُ الناس لأبي حنيفة في رفعه.

وذلك أنه يرويه عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً.

ورواه عيسى بن يونس ومحمد بن ربيعة ، عن عبيد الله بن أبي زياد ـ وهو الصواب ـ عن أبي نجيح ، عن عبد الله بن عمر و قوله موقوفاً (٤) .

ووهِم أبو حنيفة في قوله: ابن أبي يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد القدَّاح.

وقد رواه القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة على الصواب، فقال فيه: ابن أبي زياد، فلعل الوهَم من صاحبه محمد بن الحسن.

وذكر من طريق عبد الرزاق، عن يحيى بن العلاء، عن جهضم ابن عبد الله، عن محمد (٥) بن زيد - هو العبدي - عن شهر بن حوشب، [عن أبي سعيد] (١) الخدري: «نهى رسول الله على / عن بيع المغانم حتى تُقسَم، وعن

[۲۲۷ق]

<sup>(</sup>١) في، ت، عمر، وهو خطأ، وكذا في الذي بعده.

<sup>(</sup>۲) في، ق، وهما، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) وروايتهما معاً عند الدارقطني.

<sup>(</sup>٥) في، ق، ابن محمد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين محذوف من المصنف.

<sup>(</sup>١٢٩٢)ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٩٩)، و(٣/ ٥٧)، والحاكم (٢/ ٥٣).

<sup>(</sup>١٢٩٣) تقدم في الحديث: ٤٤٩.

بيع الصدقات» الحديث.

ثم قال: إسناده لا يحتج به (١) .

لم يبين من أمره إلا ما أبرز من إسناده.

وشهر مختلف فيه.

ويحيى بن العلاء الرازي البجلي ابن أخي شعيب بن خالد ضعيف.

قال ابن معين: «ليس بشيء»(٢).

وقال عمرو<sup>(٣)</sup> بن على: «متروك الحديث جداً»<sup>(٤)</sup>.

وضعفه أبو سلمة التبوذكي (٥) ، ووكيع ، وأبو زرعة (٢) .

قال عبد الرزاق، قلت لوكيع: ما تقول فيه؟ فقال: ما ترى، ما كان أجمله، ما كان أفصحه!! قلت: ما تقول فيه؟ قال: ما أقول في رجل حدث بعشرة أحاديث في خلع النعل إذا وُضع الطعام(٧).

وقد روى هذا الحديث عن جهضم بن عبد الله، حاتم بن إسماعيل (^) ـ بدلاً من يحيى بن العلاء ـ وتبين / في روايته انقطاع رواية يحيى بن العلاء .

[۲٦٢ب]ت

وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي رواها على أنها متصلة وهي نقطعة (٩)

الأحكام الوسطى (٦/ ٢٥٣ ـ ٢٦٠).

<sup>(</sup>۲) الجرح (۹/ ۱۸۰).

<sup>(</sup>٣) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) الجوح (٩/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٥) بفتح المثناة، وضم الموحدة، وفتح المعجمة.

<sup>(</sup>٦) الجرح (٩/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٧) المصدر تقسه.

<sup>(</sup>A) وروايته عند الدارقطني.

<sup>(</sup>٩) انظر الحديث: ٤٤٩.

وحاتم بن إسماعيل ثقة، ولابد في إسناد هذا الحديث من شهر بن حوشب، فاعلم ذلك.

( **١ ٩ ٤)** وذكر من طريق الترمذي، عن أبي أيوب الأنصاري، سمعت رسول الله عَلَيْ قال: «من فرق بين والدة وولدها» الحديث.

ثم قال فيه: حسن غريب(١).

وإنما لم يصححه؛ لأنه من رواية ابن وهب، عن حيي بن عبد الله، عسن أبي عبد الرحمن - هو الحُبُلي - عن أبي أيوب .

وحُيي هذا، قال البخاري: «فيه نظر»(٢).

وقال أحمد: «أحاديثه مناكير »(٣).

وقال ابن معين: «ليس به بأس»(٤).

فلأجل الاختلاف فيه لم يصححه.

( ١ ٢٩٥) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «المدبَّر لا يباع، ولا يوهَب، وهو حر من الثلث».

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٣/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) بحر الدم: ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر التهذيب (٣/ ٦٤).

<sup>(</sup>١٢٩٤) حسن بغيره: أخرجه الترمذي (٣/ ٥٨٠)، و (٤/ ١٣٤)، والطبراني في الكبير (٤/ ٢١٧)، والطبراني في الكبير (٤/ ٢١٧)، والدارقطني (٣/ ٦٧). قال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وليس كذلك لأن حيي بن عبد الله لم يخرج له شيئاً.

<sup>(</sup>١٢٩٥) ضعيف مرفوعاً: أخرجه الدارقطني (٤/ ١٣٨)، وعنه البيهقي (١٠/ ٣١٤)، وجاء موقوفاً عن ابن عمر، وهو الصحيح.

ثم قال: إسناد<sup>(۱)</sup> هذا ضعيف<sup>(۲)</sup>.

كذا قال، ولم يبين علته.

وهو حديث يرويه الدارقطني هكذا: حدثنا أبو جعفر: محمد بن عبيد (٣) الله، الكاتب، وأحمد بن محمد بن أبي بكر، وجماعة، قالوا: حدثنا علي بن حرب، حدثنا عمرو(٤) بن عبد الجبار، أبو معاوية الجزري، عن عمه عبيدة بن حَسَّان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي عَلِيه ، فذكره.

ثم قال الدارقطني: لم يسنده غير [عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر (٥) من قوله. انتهى كلامُ الدارقطني.

عبيدة](١) هذا، قال فيه أبو حاتم: «منكر الحديث»(٧) .

وعمرو بن عبد الجبار لا تعرف حاله (٨).

(١٢٩٦) وذكر من طريق الترمذي، عن عَبَّاد بن ليث، حدثنا عبد المجيد بن وهب، قال: قال العداء بن خالد (٩) ، ألا أقرئك كتاباً «كتبه لي رسول الله عَلَيَّ » الحديث.

<sup>(</sup>١) في، ت، إسناده.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) في الدارقطني: عبد الله.

<sup>(</sup>٤) في، ق، عمر، وكذا فيما بعده، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٥) في الدارقطني زيادة «موقوفاً».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ثابت في، ت، دون ق.

<sup>(</sup>۷) الجرح (٦/ ۹۲).

<sup>(</sup>۸) الميزان (۳/ ۲۷۱).

<sup>(</sup>٩) ابن هودة العامري، صحابي.

<sup>(</sup>١٢٩٦) حسن بغيره: أخرجه الترمذي (٣/ ٥٢٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٥٦)، وابن الجارود ص: ٣٤٢.

قال الترمذي: حسن غريب.

وقال العقيلي عن عباد هذا: لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به.

فيه: «لا داء، ولا غائلة، ولا خبثة (١) ، بيع (٢) المسلم للمسلم».

ثم قال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه (٣) إلا من حديث عباد بن ليث، وقد روى عنه (٤) غير واحد من أهل الحديث / انتهى ما ذكر (٥).

[٢٦٢] ت

وليس فيه بيان المانع من تصحيحه، وهو أن عبادًا هذا لم تثبت عدالته.

وقد قال فيه ابن معين: «ليس بشيء»(١).

وروى عنه كما ذكر جماعة: منهم محمد بن المثنى، وابن بشار ـ راوي هذا الحديث عنه عند الترمذي ـ وقيس بن عاصم (٧)، وعثمان بن طالوت، وإبراهيم بن محمد بن عرعرة، ويحيى بن أبي الخصيب.

وكنية عباد(٨) المذكور، أبو الحسن، ويقال له: صاحب الكرابيس (٩).

فأما أبو وهب: عبد المجيد بن أبي يزيد، وهب، فثقة.

(١٢٩٧) وذكر من طريقه أيضاً عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْهُ قال: «لا يُتفرَق (١٠) عن بيع إلا عن تراض».

<sup>(</sup>١) أراد بالخبثة، الحرام، والغائلة هي السرقة. قاله في النهاية (٢/ ٥).

 <sup>(</sup>۲) قال العرافي: الأشهر فيه النصب، إما بإسقاط حرف التشبيه وإما باعتباره مصدرًا لفعل اشترى من غير لفظه.
 انظر: ابن ماجه (۲/ ۷۰۱).

<sup>(</sup>٣) في، ق، لا يعرف.

<sup>(</sup>٤) في الترمذي زيادة: «هذا الحديث».

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٦) الجوح (٦/ ٨٥).

<sup>(</sup>٧) في الجرح: قيس بن حفص.

<sup>(</sup>A) في، ت، عبد الرحمن، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) جمع كرباس، وهو القطن. النهاية (٤/ ١٦١).

<sup>(</sup>١٠) في الترمذي: لا يتفرقن.

<sup>(</sup>١٢٩٧) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي (٣/ ٥٥١)، وأبو داود (٣/ ٢٧٣)، وأحمد (٢/ ٥٣٦)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٣٩١).

قال الترمذي: حديث غريب، يعني ضعيف.

وليس كذلك؛ لأن له شواهد يصح بها.

قال: هذا حديث غريب(١).

وإنما لم يصححه؛ لأنه من / رواية يحيى بن أيوب البجلي، [وليس بيحيى بن أيوب المصري.

[۲۲۸ ق]

قال الترمذي: حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا يحيى بن أيوب وهو البجلي (٢) - الكوفي، قال: سمعت أبا زرعة - هو ابن [عمرو (٣) ابن] (٤) جرير - يحدث عن أبي هريرة، فذكره.

يحيى بن أيوب هذا، قال فيه ابن معين: «ضعيف، ليس بشيء»، ذكر ذلك عنه العقيلي.

وذكر عنه أيضاً أنه لا بأس به (٥).

وقال النسائي: «ليس بثقة»(٢).

والرجل بالجملة لم تثبت عدالته، فالحديث لا يصح.

ثم قال: ذكر أبو عُمر أن في هذا الحديث انقطاعاً.

الأحكام الوسطى (٦/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفين زيادة من، ت.

<sup>(</sup>٣) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>٥) الضعفاء الكبير (٤/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٦) لم أجد هذه المقالة لا في المتروكين، ولا في التهذيب.

<sup>(</sup>۱۲۹۸) حسن بغيره: أخرجه النسائي (۷/ ۳۰۲)، وأبو داود (۳/ ۲۸۵)، والحماكم (۲/ ٥٥)، والحماكم (۲/ ٥٥)، وصححه، وأقره الذهبي، وأشار البيهقي إلى انقطاعه، ولكنه موصول من طرق أخرى.

وروى النسائي هذا الحديث هكذا: حدثنا أبو حاتم الرازي: محمد بن إدريس، حدثنا عمر (۱) بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن أبي عُميس (۲) ، [هو عتبة بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود] (۱) قال: أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، فذكره.

والانقطاعُ الذي فيه، هو ـ والله أعلم ـ فيما بين محمد، جدِّ عبد الرحمن، وبين ابن مسعود، فإنه عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث / .

[۲٦٣ ب] ت

فإذا قال: عن أبيه، فإنما يعني قيساً، وإذا قال: عن جده، فإنما يعني محمد بن الأشعث، وليس هو كما في نفس الإسناد، وإنما نسبه فيه إلى جده حين قال فيه: عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث.

وكما بيّناه وقع عند أبي داود.

قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، عن أبي عُمَيس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقاً من رقيق الخمس، من عبد الله بن مسعود بعشرين ألفاً، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف (١٠)، فقال عبد الله: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك، فقال [له] (١٠) الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، فقال عبد الله: فإني سمعت رسول الله على يقول: «إذا اختلف البيّعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقول ربُّ السّلعة، أو يتتاركان».

وعبد الرحمن بن قيس هذا، ليس فيه مزيد، فهو مجهول الحال، وكذلك

<sup>(</sup>١) في النسائي: عمرو، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) عهملتين مصعرًا.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من النسائي.

<sup>(</sup>٤) في، ق، ألف.

<sup>(</sup>٥) الزيادة ساقطة من، ت.

أبوه قيس، وكذلك جده محمد، إلا أن أشهرهم (۱) هو أبو القاسم: محمد بن الأشعث، عداده في الكوفيين، روى عنه مجاهد، والشعبي، والزهري، وعمر بن قيس الماصر، وسليمان بن يسار.

ويروي عن عائشة ، فأما روايته عن ابن مسعود فمنقطعة $^{(7)}$  ، فاعلم ذلك $^{(7)}$  .

(١٢٩٩) وذكر في: «أن المسلمين عند شروطهم» أحاديث.

ثم قال: وقد رُوي مسنداً من حديث عائشة وأنس، وقال في إسناده: لا يحتج به (١).

ولم يعزّه، ولا بين علته، والحديث المذكور ذكره الدارقطني، قال: حدثنا رضوان بن أحمد بن إسحاق بن جالينوس الصَّيْدَلاني، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، حدثنا إسماعيل بن زرارة، حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن، عن خُصيف، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله عَلَيْ : «المسلمون عند شروطهم ما وافَقَ الحق».

وعن خصيف، عن عطاء بن أبي رباح، عن أنس بن مالك / قال: قال رسول الله على الله الله عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك».

[٣٢٩ق] رسول الله ﷺ /

[۲٦٤] ت

خصيف ضعيف.

وعبد العزيز بن عبد الرحمن القريشي(٥) البالسي، يروي عن خصيف

<sup>(</sup>١) في، ق، و، ت، إلا أنه أشهرهم.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي ـ رداً على المؤلف ـ : هو كبير ولقيه ممكن.

<sup>(</sup>٣) الجوح (٧/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٥) في، ت، القرشي، والبالسي، نسبة إلى باليس، بلدة بالشام بين حلب والرقة. معجم البلدان (١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>**١٢٩٩)** حسن بغيره: أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٧)، والحاكم (٢/ ٤٩)، وعنه البيهقي (٧/ ٢٤٩). وله شواهد يحسن بها، وقد تقدمت في: ٣١٣.

أحاديث، هي كذب موضوعة، قاله ابن حنبل(١).

وإسماعيل بن زُرارة ، هو إسماعيل بن عبد الله بن زرارة ، ثقة .

( • • • • • • ) وذكر من طريق الترمذي في ذلك حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، وحسنه (٢) .

ولم يبين المانع من صحته، وهو الجهل بحال عبد الله بن عمرو<sup>(٣)</sup> بن عوف، وضَعُفُ كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف.

(۱۳۰۱) وذكر من طريق الحاكم، حديث عبد الوارث بن سعيد، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي الله : «نهى عن بيع وشرط»(١٠).

ولم يقل بعده شيئاً، وكأنه تبرأ من عهدته بذكر إسناده.

وعلتُه ضَعف أبي حنيفة في الحديث، فأما عمرو، عن أبيه، عن جده، فإن مذهبه أن لا يضعفه، وسترى ما له في ذلك بعد إن شاء الله تعالى<sup>(٥)</sup>.

(١٣٠٢) وذكر من طريق أبي داود، عن عطاء بن أبي رباح، أن رجلاً

<sup>(</sup>١) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) في، ق، عمر، وكذا فيما بعده، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث: ٢٦٤٥ إلى ٢٧١٦.

<sup>( • •</sup> ۲۱۳ ) تقدم في الحديث: ٣١٣.

<sup>(</sup> ۱ • ۱ ) قال الشيخ ناصر في الضعيفة (١/ ٤٩٩): «نهى عن بيع وشرط» لا أصل له، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (٣/ ٣٢٦): روي في حكاية عن أبي حنيفة، و ابن أبي سلمة، وشريك، ذكره جماعة من المصنفين في الفقه، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء... إلخ. قلت: غفر الله للناقل والمنقول عنه؛ فالحديث المذكور، خرجه الحاكم في علوم الحديث ١٢٨، والطبراني في الأوسط (٥/ ١٨٤)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة إلا عبد الوارث. اه. فيهذا يثبت أن الحديث له أصل، وإن كان ضعيفًا، وأن البحث لا نهاية له.

رهَن فرساً، فنفق (١) في يده، فقال رسول الله على للمرتهن: «ذهب حقُّك». قال (٢): هذا مرسل وضعيف الإسناد.

(١٣٠٣) والصحيح عن عطاء في هذا، فقال النبي على : «الرهْن بما فيه».

وأسنده الدارقطني عن أنس، عن النبي ﷺ قال: «الرهن بما فيه».

وذكر ضَعف الإسناد. انتهى ما ذكر (٢).

ولم يبين للشيء مما ذكر علة:

فأما المرسل الأول فيرويه أبو داود، عن محمد بن العلاء، حدثنا ابن المبارك، عن مصعب بن ثابت، قال: سمعت عطاء، فذكره.

ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ضعيف، كثير الغلط، وإن كان صدوقاً.

والمرسل الثاني، يرويه أبو داود، عن علي بن سهل الرمْلي، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا المرابع عمرو<sup>(٤)</sup> هو الأوزاعي عن عطاء.

[۲۲٤ ب] ت

وهذا صحيح إلى مرسله عطاء.

وأما حديث أنس، فقال الدارقطني: حدثنا عبد الباقي بن قانع، حدثنا

<sup>(</sup>١) بفتح الفاء، أي مات النهاية (٥/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) في، ت: ثم قال:

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) في، ق، أبو عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢٠٣١) أخرجه أبو داود في المراسل: ١٧٢، وعنه البيهقي (٦/ ٤١)، وابن أبي شيبة (٧/ ١٨٣). `

عبد الوارث بن إبراهيم (١) ، حدثنا إسماعيل بن أمية (٢) حدثنا سعيد بن راشد، حدثنا حُميد الطويل، عن أنس، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الرهن بما فيه».

قال: وحدثنا إسماعيل بن أمية، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس مثلة.

إسماعيل هذا يضع الحديث، قال ذلك الدارقطني (٢).

وذكر من طريق أبي داود عن أبي ماجدة - أو ابن ماجدة - عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله على يقسول: «إني وهبت خالتي غلاماً، وأنا أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها: لا تُسلميه (٤) حجاماً » الحديث.

ثم قال: لا يصح من قبل أبي ماجدة (٥).

لم يزد على هذا، ولم تَبن بذلك علتُه، فاعتمدت بيانها.

وهي أن أبا ماجدة المذكور لا يعرف إلا بهذا، ولا يُعرَف روى عنه إلا العلاء بن عبد الرحمن، يرويه عنه ابن إسحاق، ولم يبين أنه من روايته، واختُلف عله:

فقال حماد بن سلمة: عن ابن إسحاق، عن العلاء، عن أبي ماجدة.

وقال عبد الأعلى: عن ابن إسحاق، عن العلاء، عن ابن ماجدة، رجل

<sup>(</sup>١) في الدارقطني: عبد الرزاق بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) في الدارقطني: ابن أبي أمية.

<sup>(</sup>٣) وزاد: وهذا باطل عن قتادة، وعن حماد بن سلمة.

<sup>(</sup>٤) أي لا تعطيه لمن يعلمه إحدى هذه الصنائع. النهاية (٢/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣٠٣) أخرجه أبو داود في المراسل: ١٧٣، وعنه البيهقي (٦/ ٤١).

<sup>(</sup>٤٠٠٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣/ ٢٩٧)، والبيهقي (٦/ ١٢٧).

وأبو ماجدة مجهول الحال، وقال البخاري: لم يصح إسناده، وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن أبي حاتم: روى عن عمر مرسلاً.

من بني سهم.

[۳۳۰ق]

وقال سلمة بن الفضل: عن ابن إسحاق، عن العلاء، عن ابن ماجدة السهمي.

وقال قاسم بن أصبغ: قد قيل في هذا الإسناد: عن رجل من سهم، عن رجل منهم، يقال له: ماجدة.

فإذن، لا يصح هذا الحديث للجهل/ بهذا الرجل.

(٥٠٠) وذكر من طريق أبي داود، حديث عبادة بن الصامت: «في تعليمه ناساً من أهل الصفة، وإعطائهم إياه القوس».

ثم قال: وفي هذا عن أبي بن كعب، ذكره قاسم بن أصبغ وغيره، وهي أسانيد منقطعة وضعاف.

(١٣٠٦) وقد صح أن النبي ﷺ قال: «إِن أحقَّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» خرجه البخاري.

وليس إسناد حديث أبي داود، مما يعارض به حديث / البخاري. انتهى كلامه (۱) .

والأمر فيهما كما ذكر، ولكن لم يبين علتهما، فلنبينها (٢):

أما حديث عبادة، فيرويه عنه الأسود بن ثعلبة، وهو مجهول الحال، ولا

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٨/ ٨).

<sup>(</sup>٢) في، ت، فلنبينهما.

<sup>(</sup> ۱۳۰۵) صحیح بغیره: أخرجه أبو داود (۳/ ۲۱٤)، وابن أبي شیبة ( / ۲۲۳)، وابن ماجه ( / ۲۲۳). (۲/ ۷۳۰).

هذا وللحديث شاهد عن أبي الدرداء وأبي بن كعب، وبهما يصح.

<sup>(</sup>٢٠٩/١٠) أخرجه البخاري في الطب (١٠/ ٢٠٩).

يعرف روى عنه غير عبادة بن نُسي، ويروي أيضاً عن معاذ بن جبل حديثاً أو حديثن.

وفيه مع ذلك مغيرةُ بن زياد، وهو يرويه عن عُبادة بن نُسي، وهو مختلف فيه.

وقد تقدم القول في هذا الإسناد، في حديث:

(۱۳۰۷) «النُّفَساء شهادة»(۱) .

حبد الله بن روح، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا أبو زبر: عبد الله (۱۳۰۸) بن عبد الله بن روح، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا أبو زبر: عبد الله العلاء الشامي، قال: حدثنا بسر (۱۳ بن عبيد الله، عن أبي إدريس (۱۴ الخولاني، قال: كان عند أبي بن كعب ناس من أهل اليمن يُقرئهم، فجاءت رجلاً منهم أقواس من أهله، قال: فغمز أبي قوساً منها، فأعجبته، فقال الرجل: أقسمت عليك إلا ما تسلحتها في سبيل الله، فقال: لا، حتى أسأل رسول الله عَلَيْك، فسأل رسول الله عَلَيْك، فسأل رسول الله عَلَيْك،

هذا [نص] (٥) ما ذكر به قاسم حديث أبي بن كعب.

وهو هكذا منقطع، فإن أبا إدريس لم يشاهد هو ذلك، فإنه لا صحبة له، إلا أن يكون أبَى أخبره بما اتفق له، وليس ذلك فيه.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث.

<sup>(</sup>٢) في، ق، أبو زيد بن عبدالله، وهو تحريف، وإنما هو أبو زبر، بزاي مفتوحة ثم موحدة تحتانية بعدها راء مهملة .

<sup>(</sup>٣) في، ق، بشر، وهو تصحيف، وإنما هو بضم الموحدة، ثم سكون المهملة.

<sup>(</sup>٤) في، ق، ابن أبي إدريس، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من، ت.

<sup>(</sup>١٣٠٧) تقدم في الحديث:

<sup>(</sup>١٣٠٨) أخرجه قاسم بن أصبغ، وابن ماجه (٢/ ٧٣٠)، والبيهقي (٦/ ١٢٥).

وعبد الله بن رُوح هذا، لا تعرف له حال.

وقد رُوي حديث أبي بن كعب هذا من طرق غير هذا، وليس فيها شيء يُلتفَت إليه (١) ذكرها بقى بن مخلد وغيرُه .

(۱۳۰۹) وذكر حديث الجار: «لا يستطيل على جاره بالبناء، يحجب عنه الربح».

وضعفه، ولم يبين علته (٢).

وقد كتبناها مبيَّنة في باب النقص من الأسانيد (٣).

( • ١٣١٠) وذكر في المزارعة ، من طريق أبي داود ، عن عروة بن الزبير ، قال : قال زيد بن ثابت : يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا ، فقال رسول الله على / : «إن كان هذا شأنكم فلا تُكْرُوا المزارع» الحديث .

[۲۲۵] ت

ثم قال: لا يثبت هذا، لأن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المدني (١٤) عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر (٥٠).

هكذا أجمل تعليله، فأما أبو عبيدة فهو على أصله غيرٌ علة، فإنه قد أورد في الجهاد حديثاً هو من روايته، ولم يبين أنه من روايته، وهو حديث:

<sup>(</sup>١) قلت: وهذه مجازفة، فبعض طرقه نظيفة، ضعفها ينجبر بها.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٣١.

<sup>(</sup>٤) في، ق، المديني.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>١٣٠٩) تقدم في الحديث: ٣١.

<sup>(</sup>١٣١٠) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٧)، والنسائي (٧/ ٥٠)، وابن ماجه (٢/ ٨٢٢).

( ۱ ۳ ۱ ۱) «من قُتل دون ماله(۱) فهو شهيد»(۲) .

وسكت عنه سكوته عن أمثاله من المساتير (٣) الذين تقبل رواية أحدهم إذا روى عنه أكثر من واحد، وقد تكرر الذكر بذلك بعد الحديث المذكور.

وأما عبد الرحمن بن إسحاق، فهو المعروف بعباد (١٠) ، وهو مختلف فيه، فاعلمه.

(۱۳۱۲) وذكر من طريق النسائي، عن صفوان بن أمية، أن رسول الله على استعار منه أدراعاً يوم حنين فقال: أغصباً يا محمد؟ الحديث.

[۲۲۱ق]

وقد قدم (٥٠ قبله من عند أبي داود، عن يعلى (٦٠ بن أمية، قال الله عن يعلى (٦٠) بن أمية، قال لي رسول الله على : «إذا أتتك رسلي فادفع إليهم ثلاثين درعاً» (١٠ الحديث.

ثم قال: حديث يعلى أصح (^).

ولم يبين لماذا رُجِّح عليه، وذلك أن حديث صفوان بن أمية، هو من رواية

٥٣٣

<sup>(</sup>١) في، ق، دينه.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٣) قلت: وثقه ابن معين، وعبد الله بن أحمد، فزالت جهالته.

<sup>(</sup>٤) في، ق، عبادة، وهو تحريف، وإنما هو بفتح المهملة، وتشديد التحتانية الموحدة آخره دال مهملة.

<sup>(</sup>٥) في، ت، وقدم.

<sup>(</sup>٦) في، ق، يعلاء، وهو خطأ.

<sup>.</sup> (۷) فی، ت، دراعاً.

<sup>(</sup>٨) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>١٣١١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤/ ٢٤٦)، والترمذي (٤/ ٣٠)، والنسائي (٧/ ١١٦).

قال الترمذي: حسن صحيح.

قلت: له شواهد عن جماعة من الصحابة: علي، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وجابر.

<sup>(</sup>١٣١٢) تقدم في الحديث: ١٠٤٧.

<sup>(</sup>١٣١٣) تقدم في الحديث قبله.

شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، ولم يقل: حدثنا، وهو مدلس، وأما أمية ابن صفوان فأخرج له مسلم.

وقال فيه: حسن غريب(١).

ولم يبين المانع من تصحيحه، وهو كونه من رواية شريك، وقيس بن الربيع (٢) ، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وشريك وقيس مختلف فيهما، وهم ثلاثة ولُوا القضاء، فساء حفظهم بالاشتغال عن الحديث:

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وشريك بن عبد الله، وقيس بن الربيع. وشريك مع ذلك مشهور بالتدليس (٣)، وهو لم يذكر السماع فيه /.

[۲٦٦]ت

( ١٣١٥) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عباس حديث: «لا وصية [لوارث](٤) إلا أن يشاء الورثة».

ثم أعله بالانقطاع، ثم قال: وصله (٥) يونس بن راشد؛ فرواه عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، والمقطوع هو المشهور (٦).

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>۲) في، ت، وقيس بن أبي الربيع، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في، ت، مشهور التدليس.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٥) في، ت، ووصله.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>١٣١٤) تقدم في الحديث: ١٠٥٢.

<sup>(</sup>١٣١٥) تقدم في الحديث: ٣١٤. ٤٠٠.

هذا ما ذكر من غير مزيد، فلا هو عزاه، ولا هو بيَّن علته.

وهو حديث ذكره الدارقطني قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله، حدثنا محمد بن عمرو<sup>(۱)</sup> بن خالد، حدثنا أبي، عن يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عليه : «لا تجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة».

يونس بن راشد قاضي حَرّان، قال أبو زرعة: «لا بأس به»(٢) .

وقال البخاري: «كان مرجئاً»(٣).

زاد النسائي: «وكان داعياً» (٤) .

وعمرو<sup>(٥)</sup> بن خالد الحراني روى عنه البخاري فيمن روى عنه (١).

وأما ابنه محمد، فيكنى أبا عُلاثة (٧) ، حدث عن أبيه وغيره، وكان ثقة، قاله أبو سعيد بن يونس في كتابه في تاريخ المصريين، قال: وقد رأيته، وذكر وفاته سنة اثنتين وسبعين ومائتين (٨) .

(۱۳۱٦) وذكر من طريق أبي داود، عن عبد الرحمن بن رقيش (٩)، أنه سمع شيوخاً من بني عمرو (١٠٠) بن عوف، ومن خاله عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) في، ق، عمر.

<sup>(</sup>٢) الجرح (٩/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٨/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١١/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٥) في، ق، وعمر.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٦/ ٣٢٧)، والتهذيب (٨/ ٣٣).

<sup>(</sup>٧) بضم المهملة.

<sup>(</sup>٨) تاريخ المصريين.

 <sup>(</sup>٩) بضم الراء مصغراً.

<sup>(</sup>۱۰) في، ق، عمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٣١٦) تقدم في الحديث: ١٢.

أبي أحمد (١) ، قال: قال علي: حفظت عن رسول الله على : « لا يُتْمَ بعد احتلام ولا صُمَاتَ يوم إلى الليل».

ثم قال: المحفوظ موقوف على على.

وقد روي من حديث جابر، ولكن في إسناده حَرام (٢) بن عثمان، ذكره أبو أحمد (٣).

هذا ما ذكر، وفيه من الاختلال(٤) ما قد بيناه في أول باب من هذا الكتاب، وهو باب الزيادة في الأسانيد(٥).

ونبين هنا(٢) إن شاء الله ما أجمل من علته فنقول:

لو كان هذا الحديث هكذا، كانت علته أبين شيء، وذلك أن عبد الرحمن ابن رُقيش لا يعرف في رواة الأخبار / وإنما هو عن ابنه (٧) سعيد بن عبد الرحمن ابن رقيش، على ما بيناه في الباب المذكور، وسعيد ثقة.

وعلته إنما هي أمور تتبين بذكره بإسناده:

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا يحيى بن محمد المدني (^) قال: أخبرني عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم / عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش، أنه سمع شيوخاً من بني عمرو (٩) بن عوف،

<sup>(</sup>١) في، ق، و، ت، ابن أحمد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في، ق، حزام، وهو خطأ، وإنما هو بفتح المهملة بعدها راء مهملة مفتوحة.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) في، ت، الإخلال.

 <sup>(</sup>٥) انظر الحديث: ١٢.

<sup>(</sup>٦) في، ت، هأهنا.

<sup>(</sup>۷) فی، ق، عندابنه، وهو تحریف.

<sup>(</sup>A) في أبي داود: المديني.

<sup>(</sup>٩) في، ق، عمر، وهو تحريف.

فخالدُ بن سعيد بن أبي مريم، وابنه عبد الله بن خالد [بن سعيد بن أبي مريم](١) مجهولان.

ولم أجد لعبد الله ذكراً، إلا في رسم ابن له يقال له: إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، ذكره أيضاً ابن أبي حاتم (٢)، وهو مجهول الحال كذلك.

فأما جده سعيد بن أبي مريم فثقة.

ويحيى بن محمد المدني، إما مجهول، وإما ضعيف إن كان ابن هانئ.

وعبد الله بن أبي أحمد بن جحش بن رئاب مجهول الحال أيضاً، وليس بوالد بكير بن عبد الله بن الأشج، كما ظنه ابن أبي حاتم حين جمع بينهما (٣).

والبخاري قد فصل بينهما، فجعل الذي يروي عن علي في ترجمة (١٠)، والذي يروي عن ابن عباس (وهو والدبكير) في ترجمة أخرى (٥).

وأيهما كان فحاله مجهولة أيضاً.

فهذه علل الخبر المذكور، فاعلم ذلك.

(۱۳۱۷) وذكر من طريق الترمذي، عن حكيم بن حكيم، قال: كتب عمرُ بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله على قسال: «الخسال وارث من لا وارث له». وقال فيه: حسن (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٢) الجرح (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسه (٥/ ٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: التاريخ.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير (٥/ ٤٢).

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>١٣١٧) تقدم في الحديث: ٣٤.

ولم يبين لم لا يصح، وذلك والله أعلم لأن حكيم بن حكيم بن عَباد ابن حُنيف، ابن أخى عمرو (1) بن حُنيف، لا تعرف عدالته (2) .

وإن كان قد روى عنه سهيل بن أبي صالح، وعبد الرحمن بن الحارث، وأخوه عثمان بن حكيم، وهو من رواية عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم.

وقد بينا في باب النقص من الأسانيد، كيف سقط منه أبو أمامة / بن سهل ابن حنيف (١٠).

[۲٦٧]ت

ولما ذكره في كتابه الكبير، قال بعده: وقد تقدم الكلام على عبد الرحمن ابن الحارث في كتاب الإمامة (٥٠) من كتاب الصلاة (٦٠).

(١٣١٨) وذكر من طريق الدارقطني، من رواية ابن وهب، عن محمد ابن عمرو<sup>(٧)</sup> اليافعي، عن ابن جريج، عن أبي الزبير<sup>(٨)</sup> عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يوثُ المسلم النصرانيُّ، إلا أن يكون عبده أو أمته».

ثم قال: محمد بن عمرو: شيخ، وهذا الحديث، المحفوظ فيه موقوف. انتهى ما ذكر (٩).

وليس هذا بيانَ علته، وإنما علتُه أن هذا الرجل مجهول الحال، لا يعرف

<sup>(</sup>۱) فی ق، و، ت، عبادة، وهو تحریف.

<sup>(</sup>۲) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في النقد: وقال ابن سعد: لا يحتجون به: ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) في، ت، الأمانة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) الأحكام الكبرى.

<sup>(</sup>٧) في، ق، و، ت، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>A) في، ت، ابن الزبير، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨١).

<sup>(</sup>١٣١٨) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٤/ ٧٤)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٨٣)، وابن عدي (٦/ ١٣٨) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٤/ ٧٤٥).

إلا برواية ابن وهب عنه، وقد جازف(١) في قوله فيه: «شيخ»، فإن هذه اللفظة يطلقونها على الرجل إذا لم يكن معروفاً بالرواية بمن أخَذ وأخَذ عنه، وإنما وقعت له روايةٌ لحديث أو أحاديث، فهو يرويها، هذا الذي يقولون فيه:

وقد لا يكون من هذه صفته من أهل العلم، وقد يقولونها للرجل، باعتبار قلة ما يرويه عن شخص مخصوص، كما يقولون: حديث المشايخ عن أبي هريرة، أو عن أنس، فيسوقون في ذلك روايات لقوم مقلين عنهم، وإن كانوا مكثرين عن غيرهم.

وكذلك إذا قالوا: أحاديث المشايخ عن رسول الله عَلِيُّ ، فإنما يعنون من ليس له عنه إلا الحديث أو الحديثان(٢) ونحو ذلك.

وأبو محمد لم ير في هذا الرجل القول بأنه شيخ، فإنهم لم يقولوا ذلك فيه فيما أعلم، وإنما رأى في كتاب ابن أبي حاتم سؤال أبي محمد أباه وأبا زرعة عنه، فقالا: هو شيخ لابن وهب(٣).

فهذا شيء آخر ، ليس هو الذي ذكر ، فإن لفظة «شيخ» لفظة مصطلح عليها كما تقدم، فأما لفظة شيخ لفلان، فإنه بمعنى آخر.

والمقصود أن تعلم أن هذا / الرجل لم تُنقَل (٤) لنا عدالته.

[۳۳۳ ق]

ثم هو قد خالفه فيه عبد الرزاق(٥) ؛ فرواه عن ابن جريج / فوقفه ولم ير فعه .

[۲۲۷] ت

<sup>(</sup>١) في، ت، جار.

<sup>(</sup>۲) في، ت، الحديثين، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) الجوح (٨/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) في، ق، لم تنتقل.

 <sup>(</sup>٥) وروايته عند الدارقطني وابن أبي شيبة .

فإذن إنما ترجح الموقوف؛ لأنه عن ثقة، والمرفوع عمن لا نعلم عدالته، فهذه علته، فاعلم ذلك.

(١٣١٩) وذكر من طريق النسائي عن المقدام بن معدي كرب، قال: قال رسول الله عَلَي : «أنا ولي من والا ولي (١) له» الحديث.

ثم قال: واختُلِف في إسنادهذا الحديث، وفيه عن عائشة، واختلف فيه أيضاً (٢).

كذا ذكره، ولم يبين علته على الحقيقة، إذ لم يبين الاختلاف، ولم يعز حديث عائشة.

وأوهم بقوله: إن في حديث المقدام اختلافاً، أنه ضعيف، وما به من ضعف.

قال النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ عن بُديل (٣) ـ يعني ابن ميسرة ـ عن علي بن أبي طلحة ، عن راشد بن سعد ، عن أبي عامر الهوزني ، عن المقدام ، فذكره .

وكل هؤلاء ما بهم بأس: أبو عامر الهوزني، هو عبد الله بن لحي(١) شامي.

<sup>(</sup>۱) في، ت، ولي من لا مولى له.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٢).

 <sup>(</sup>٣) بضم الموحدة التحتانية ، و فتح الدال المهملة .

<sup>(</sup>٤) في، ت، حي، وصوابه: لحي، بضم اللام وفتح المهملة.

<sup>(</sup>١٣١٩) صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٧٦)، وأبو داود (٣/ ١٢٣)، وابن ماجه (٢/ ١٣٩) صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٤)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وتعقبه اللهجي بأن علي بن أبي طلحة له أشياء منكرة، لم يخرج له البخاري.

قلت: الحديث صحيح بشواهده الكثيرة.

قال أبو زرعة: «لا بأس به»(١).

وراشد بن سعد ثقة.

وعلي بن أبي طلحة ، شامي ، قال الكوفي : هو ثقة (٢) .

وسائر من في هذا الإسناد لا يسأل عنهم.

فأما الخلاف الذي فيه، فقد بينه الدارقطني في علله، وهو أن بديل بن ميسرة، رواه عنه شعبة، وحماد بن زيد، وإبراهيم بن طهمان، كما تقدم.

وخالفهم معاوية بن صالح؛ فرواه عن راشد بن سعد، عن المقدام، لم يذكر بينهما أبا عامر الهَوْزني (٣) .

قال الدارقطني: والأول أشبه بالصواب().

وهو على ما قال، فإن علي بن أبي طلحة ثقة، وقد زاد في الإسناد من يتصل به، فلا يضره إرسال من قطعه، ولو كان ثقة، فكيف إذا كان فيه مقال، فنرى (٥) هذا الحديث حديثاً صحيحاً.

فأما حديث عائشة فإنه ذكره الدارقطني في سننه، من رواية ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة، وذكر بعض الخلاف الذي فيه، واستوعبه في كتاب العلل (1).

<sup>(</sup>١) الجرح (٥/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الثقات: ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) بفتح الهاء، وسكون الواو .

<sup>(</sup>٤) العلل (٥/ ١٥ ـ أـب).

<sup>(</sup>٥) في، ق، فيرى، وفي، ت، فيره، والتصحيح من الجوهر النقي (٦/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٦) انظر العلل.

[۲۲۸] ت

وجملته أن ابن جريج [اختلف عليه] (١) ؛ فرواه روح / بن عبادة عنه، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة موقوفاً.

ووهمَ في قوله: الحسن بن مسلم.

وخالفه عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، وأبو عاصم؛ فرووه عن ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة.

وكان أبو عاصم ربما رفعه وربما وقفه، ورفعُه وهُم.

هذا ما ذكر ، فاعلمه .

( • ١٣٢٠) وذكر حديث: «توارث بني العَلاّت، والدَّين قبل الوصية».

(۱**۲۲۰**) أخرجه الترمذي (٤/ ٤١٦ ـ ٤٣٥)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٦ ـ ٩١٥)، والدارقطني (٤/ ٨٦)، والحاكم (١/ ٢٨٤).

من طرق عن أبي إسحاق الهمداني، عن الحارث الأعور، عن علي مرفوعاً.

قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث ا هـ.

قلت: يعني تكذيب الشعبي له. و الحديث له طريق آخر، أخرجه الدارقطني، وابن عدي (٧/ ٢٦٤)، والبيهقي (٦/ ٢٦٧)، من طريق يحيى بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي مرفوعاً.

ويحيى بن أبي أنيسة متروك.

وله شاهد عن ابن عمر ، أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في نصب الراية (٤/ ٥٠٥)، وفي سنده محمد بن جابر اليمامي، ضعيف لسوء حفظه، فمثله يصلح في الشواهد والمتابعات.

وقد أجمع العلماء على العمل بمعناه، وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة التمريض (٥/ ٤٤٣). قال الحافظ: وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به.

قال ابن كثير في التفسير: أجمع العلماء سلفاً وخلفاً أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر، يفهم من فحوى الآية الكريمة.

قلت: وعليه فمعنى الحديث صحيح بالإجماع.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

ثم قال: ورواه الحارث بن أبي أسامة من حديث ابن عمر ، عن النبي على ، وزاد: «ولا وصية لوارث» (١٠) .

وضعفه ولم يبين علته، ولا أذكرها الآن، وكتبتُه حتى أقف عليه عند الحارث إن شاء الله.

وذكر من طريق الترمذي عن عائشة، أن مولى للنبي الله وارث الله وارث

وقال فيه: حسن (١٤) .

ولا أدري لم لَم يقل: صحيح، فإن رجاله ثقات، ولا انقطاع ولا اختلاف.

قال الترمذي: حدثنا بندار، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الإصبهاني، عن مجاهد وهو ابن وردان عن عروة، عن عائشة، فذكره.

مجاهد بن وردان ثقة، وإن لم يعرفه ابن معين، فقد عرفه أبو حاتم ووثقه (٥)، وروى عنه شعبة.

. 1 • 1

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) بكسر المهملة، هو العرجون بما فيه من الشماريخ، وبالفتح، النخلة.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) الجرح (٨/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>١٣٢١) صحيح: أخرجه الترمذي (٤/ ٤٢٢)، والطيالسي-المنحة-(١/ ٢٨٥)، والطحاوي في المعاني (٤/ ٤٠٤)، وابن أبي شبية (١١/ ٤١٢). قال الترمذي: حديث حسن. وقال الذهبي رداً على المؤلف في تصحيحه هذا الحديث: بالجهد أن يكون حسناً.. النقد:

وعبد الرحمن / بن سليمان الإصبهاني، كوفي ثقة .

(۱۳۲۲) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس، أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً، إلا عبداً هو أعتقه، «فأعطاه النبي عَلَي ميراثه».

وأتبعه أن قال فيه: حسن(١).

ولم يبين لم لا يصح، وهو حديث إنما يرويه سفيان بن عيينة، عن عمرو(٢) بن دينار، عن عَوْسَجة(٣) ، عن ابن عباس.

وعوسجة هذا، هو مولى ابن عباس، قال أبو حاتم (١٤): ليس بمشهور (٥٠).

وقال النسائي: لم أجد (١) هذا الحديث إلا عند عوسجة، ولا نعلم أن أحداً روى عنه غير عمرو بن دينار (٧) .

وقال/ أبو زرعة: عوسجة مكي ثقة(٨).

[۲۲۸ ب]ت

(١٣٢٣) وذكر من طريق البزار، من حديث محمد بن عبد الرحمن بن

الأحكام الوسطى (1/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) بفتح المهملة وسكون الواو، وفتح المهملة.

<sup>(</sup>٤) الجرح (٧/ ٢٤).

<sup>(</sup>٥) في، ت، بالمشهور.

<sup>(</sup>٦) في، ت، لم نجد.

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى للبيهقى (٤/ ٨٨).

<sup>(</sup>٨) الجوح (٧/ ٢٤).

<sup>(</sup>١٣٢٢) ضعيف: أخرجه الترمذي (٤/ ٤٢٣)، والطيالسي-المنحة ـ (١/ ٢٨٥)، والطحاوي في المعاني (٤/ ٣٨٠)، والنسائي في الكبري (٤/ ٨٨).

وصححه الحاكم على شرط البخاري، وأقره الذهبي.

وقال البيهقي: غلط لاشك فيه.

قلت: إسناده كلهم ثقات، فكيف يكون غلطاً.

<sup>(</sup>١٣٢٣) تقدم في الحديث: ٧٨٨.

البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله على : «استهلال الصبى العُطاس».

ثم قال: البيلماني ضعيف عندهم(١).

هكذا ذكره، ولم يبين [من يعنى؟](٢) الأبَ، أم الابن، أم كليهما؟

وقد بينًا ذلك في باب الأحاديث التي أعلها برجال وترك فيها مثلهم أو أضعف منهم (٢٦).

(١٣٢٤) وذكر من طريق أبي داود، عن تميم الداري: يا رسول الله، ما السنة في الرجل يُسْلِم على يد (١) الرجل من المسلمين؟ قال: «هو أولى الناس بَحياه وعماته».

ثم قال: قال البخاري: اختلفوا في صحة هذا الحديث(٥).

كذا أبهم علة هذا الخبر.

وإسنادُه عند أبي داود هو هذا: حدثنا يزيد بن خالد الرَّمْلي وهشام (٢) بن عمر بن عمار، قالا: حدثنا يحيى وهو ابن حمزة عن عبد العزيز بن عمر بن

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٧٨٨.

<sup>(</sup>٤) في، ت، يدي، وكذلك في تحفة الأشراف (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٦) في، ت، وسهام، وهو خطأ.

<sup>(\$</sup> ٣٧١) - حسن: أخرجه أبو داود (٦/ ١٢٧)، والترمذي (٤/ ٢٧٤)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٨٨ ـ ٩٨)، وابن ماجـه (٢/ ٩١٩)، وأحـمـد (٤/ ١٠٣)، والدارمي (٢/ ٣٧٧)، والحاكم (٢/ ٢١٩)، والدارقطني (٤/ ١١٨)، وابن أبي شيبة (١١/ ٤٠٨)، وسعيد بن منصور في سننه (١/ ٨٧)، والطبراني في الكبير (٢/ ٤٥)، والخطيب في التاريخ (٧/ ٥٣)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٦ ـ ٢٩٧).

عبد العزيز، قال: سمعت عبد الله بن موهب، يحدث عمر بن عبد العزيز، عن قبيصة بن ذؤيب، قال هشام: عن تميم الداري، فذكره.

وعلتُه الجهل بحال عبد الله بن موهب، فإنه لا تعرف حاله وإن كان قاضي فلسطين، ولم يعرفه ابن معين.

وقال الترمذي: عبد الله بن موهب، وقال بعضهم: عبد الله بن وهب.

واختلفوا فيه على عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، فذكره الترمذي من رواية أبي أسامة وابن نمير ووكيع عنه، عن عبد الله بن موهب، عن تميم الدارى.

ورواه يحيى بن حمزة عنه، فأدخل بينهما قبيصة بن ذؤيب، وهو الأصوب.

وعبد العزيز هذا، ليس به بأس، والحديث من أجل عبد الله بن موهب هذا لا يصح (١).

«من النبي عَلَيْهُ قال: «من طريق الترمذي عن أنس، عن النبي عَلَيْهُ قال: «من التغي القضاء، وسأل فيه شفعاء، وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله(٢٠) ملكاً يسدده».

<sup>(</sup>١) هكذا جزم بعدم الصحة، وفيه نظر، فقد اختلف فيه من قبله.

<sup>(</sup>٢) في الترمذي زيادة: عليه.

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١٣٢٥) ضعيف: أخرجه الترمذي (٣/ ٦١٣)، والبيهقي (١٠٠/١٠٠) من طريق أبي عوانة، عن عبد الأعلى به، وقال: حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى.
وأخرجه الترمذي، وأبو داود (٣/ ٣٠٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٤)، من طرق عن إسرائيل، عن عبد الأعلى به.

ثم قال فيه: حسن غريب(١).

ولم يبين علته، وهو حديث / يرويه أبو عوانة، عن عبد الأعلى بن عامر التعليم الثعلبي (7)، عن بلال بن مرداس، عن خيثمة وهو البصري (7)، عن أنس.

وخيثمة بن أبي خيثمة (٤) البصري، لم تثبت عدالته. قال ابن معين: ليس بشيء (٥).

وبلال بن مِرْداس الفَزاري، مجهول الحال، روى عنه عبد الأعلى بن عامر، والسُّدِّيُ (١).

وعبد الأعلى بن عامر ضعيف(٧).

والعجب من الترمذي، فإنه أورد الحديث من رواية إسرائيل، عن عبد الأعلى بن عامر هكذا: حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن بلال بن أبي موسى، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على : «من سأل القضاء و كل إلى نفسه، ومن أُجبِر عليه، ينزل عليه ملك فيسدده».

ثم قال في رواية أبي عوانة المتقدمة: إنها أصح من رواية / إسرائيل. [٥٣٣٥] انتهى قوله.

وإسرائيلُ أحد الحفاظ، ولولا ضَعْفُ عبد الأعلى، كان هذا الطريق خيراً

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٥، ٢٨٦).

 <sup>(</sup>٢) بالمثلثة والعين المهملة الساكنة .

<sup>(</sup>٣) في، ق، و، ت، النصري، بالنون، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في، ت، ابن أخي خيثمة النصري، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) التاريخ (٤/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٦) التهذيب (١/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ: صدوق يهم.

من طريق أبي عوانة ، الذي فيه خيثمة وبلال بن مرداس .

(١٣٢٦) وقد تقدم له تضعيف عبد الأعلى، في حديث علي، أن النبي عليه الأمر رجلاً صلى إلى رجل أن يعيد الأسلام.

(۱۳۲۷) وذكر من طريقه أيضاً، عن عبد الله بن عمرو (۲): «لعن رسول الله عَلَي الراشي والمرتشي».

وصححه، ثم قال: زاد البزار من حديث ثوبان: «والرائش».

ثم قال: وحديث الترمذي أصح إسناداً (٣).

كذا قال، وليس هذا القولُ بشيء، فإن حديث الترمذي صحيح، وحديث البزار ضعيف البتة، فلا ينبغي أن يفاضل بينهما إلا لو اجتمعا في الصحة.

والمقصود الآن إنما هو بيان ما أجمل من ضعف حديث البزار، إن كان هذا منه تضعيفاً له، وهو الظن به.

قال البزار: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن ليث، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، عن ثوبان، أن رسول الله على السعن الراشى، والمرتشى، والرائش».

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ٥٠٣.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>١٣٢٦) تقدم في الحديث: ٥٠٣.

<sup>(</sup>۱۳۲۷) صحيح: أخرجه الترمذي (٣/ ٦٢٣)، وأبو داود (٣/ ٣٠٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٥)، ووكيع في أخبار القضاة (١/ ٤٦)، وابن حبان (٧/ ٢٦٥)، والطيالسي المنحة (١/ ١٨٥). وله شواهد عن ثوبان، وعائشة، وأم سلمة، وغيرهم.

[۲۲۹]ت

قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروك عن رسول الله عَلَي من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه، فلذلك كتبناه، وبينا أنه عن ليث [بن أبي سليم، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس.

وقد أدخل داودُ بن علبة عن ليث، بين أبي آ () زرعة وبينه رجلاً، فذكره عن أبي الخطاب.

وأبو الخطاب فليس بمعروف، إلا أنه قد روى عنه ليث غير حديث، وإنما يكتب حديثه إذا لم يُحفظ ما يروك إلا عنه. انتهى كلام البزار.

وليث ضعيف.

وذكر من طريق أبي داود، عن أبي عـون، عن الحـارث بن عمرو<sup>(۲)</sup> ، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ، أن رسول الله على لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن، الحديث.

ثم قال: لا يسنك و لا يوجد من وجه (٢) صحيح. انتهى كلامه (٤).

ولم يرمه بسوى الإرسال، فانظر علتَه في باب الأحاديث التي لم يعبها بسوى الإرسال(٥).

(١٣٢٩) وذكر من طريق الترمذي، عن أبي صرُّمة (٦) أن رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من، ت، والعبارة في، ق، غير واضحة.

<sup>(</sup>٢) في، ق، عمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في، ق، لا ينسدولا يوجد من وجهه، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث: ٧٣٦.

<sup>(</sup>٦) بكسر الصاد المهملة، وسكون الراء.

<sup>(</sup>۱۳۲۸) تقدم في الحديث: ٧٣٦.

<sup>(</sup>١٣٢٩) حسن بغيره: أخرجه الترمذي (٤/ ٣٣٢)، وأبو داود (٣/ ٣١٥)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٥).

قال: «من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه».

قال فيه: حسن غريب(١).

ولم يبين لم لا يصح، وذلك لأنه حديث يرويه محمد بن يحيى بن حبّان (٢) ، عن لؤلؤة ، عن أبي صرمة .

ولؤلؤة هذه (٢) لا تعرف إلا فيه، ولا يعرف روى عنها (٤) غيرُ محمد بن يحيى بن حَبان، فهي مجهولة الحال (٥) .

وللاختلاف(١) في أحاديث المساتير ـ والله أعلم ـ حسنه .

وعندي أنه ضعيف، فإن ذلك إنما يتحقق فيمن روى عنه أكثر ُ من واحد، فأما من لم يرو عنه إلا واحد فلا يقبل خبره، وما أراهم يختلفون في ذلك.

( ۱۳۳۰) وذكر من طريق الدارقطني، عن محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن هيشم الصيرفي وهو ابن حبيب، وهو ثقة عن الشعبي، عن جابر، أن رجلين اختصما إلى رسول الله(٧) عَلَا في ناقة. الحديث(٨)

الأحكام الوسطى (٧/ ٦٨).

 <sup>(</sup>۲) بفتح المهملة وتشديد الموحدة.

 <sup>(</sup>٣) في، ق، و، ت، هذا، وهو تحريف، لأن لؤلؤة أنثى، ولا يعرف في رجال الكتب الستة من اسمه لؤلؤة وهو ذكر.

پ (٤) في، ق، و، ت، عنه، وهو تحريف كسابقه.

<sup>(</sup>٥) في، ق، و، ت، فهو، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في، ت، والاختلاف، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) في، ت، إلى النبي.

<sup>(</sup>A) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٥).

<sup>=</sup> قال الترمذي: حديث حسن غريب.

قلت: له شواهد متعددة، وقد تقدمت مستوفاة في الحديث: ٦٨١.

<sup>( •</sup> ١٣٣٠) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٠٩).

ولم يقل إثره شيئاً، إلا أنه أبرز من إسناده ما ذكرناه، ولم يذكر من دون محمد بن الحسن، فأراه عنده ضعيفًا (١) ، بضعف أبي حنيفة وصاحبه محمد ابن الحسن.

ويرويه عن محمد بن الحسن، زيد بن / نعيم (٢) وهو / رجل لا يعسرف ٢٣٦٤]. [٢٧٠]. حاله.

وقد ذكره أبو بكر بن ثابت الخطيب، فلم يزد في ذكره إياه على ما أخذ من هذا الإسناد، فإنه قال: «روى عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، روى عنه أبو إسماعيل البطيخي.

ثم أورد الحديث بذلك فقال: حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي، حدثنا علي بن عمر الحافظ - هو الدارقطني - حدثنا الحسين بن إسماعيل [ومحمد بن جعفر المطيري، وأحمد بن عيسى الخواص، قالوا: حدثنا محمد بن عبدالله ابن إسماعيل]<sup>(۳)</sup> بن منصور، أبو إسماعيل الفقيه، حدثنا زيد بن نعيم ببغداد، حدثنا محمد بن الحسن، بحديث ذكره. انتهى ما ذكره الخطيب<sup>(3)</sup>.

وهذا هو إسناد الحديث المذكور بعينه عند الدارقطني.

وأبو إسماعيل الفقيه، هو محمد بن عبد الله بن منصور الشيباني، المعروف بالبطيخي، صاحب الرأي، وهو ثقة، قاله الدارقطني (٥).

وقال ابن قانع (١٦) : مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين .

<sup>(</sup>١) في، ق، و، ت، ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في الدارقطني: يزيد بن نعيم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد (۵/ ٤٣١).

<sup>(</sup>۵) تاریخ بغداد (۵/ ۱۳۱).

<sup>(</sup>٦) في، ق، نافع، وهو تحريف.

(١٣٣١) وذكر من طريق أبي داود من المراسل، عن عبد ربه بن الحكم (١) أن النبي على «لما حاصر أهل الطائف خرج إليه أرقاء من أرقائها، فأسلموا، فأعتقهم رسول الله على الحديث.

ثم قال: هذا مرسل، وليس إسناده بقوي. انتهى قوله (٢).

وعبدُ ربه بن الحكم لا تعرف حاله، ولا يعرف روى عنه إلا الذي روى عنه هذا المرسل:

قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى أبو هاشم، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عبد ربه بن الحكم. فذكره.

وعبدُ الله بن عبد الرحمن الطائفي روى عنه جماعة ، كمروان الفراري ، وأبى داود الطيالسي ، وأبي أحمد الزبيري .

وقال ابن أبى خيثمة: سألت ابن معين عنه فقال: صالح $^{(r)}$ .

وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال فيه: مقارب الحديث(٤).

وقال أبو حاتم (٥) : ليس بقوي ، لين (٦) الحديث ، بابه (٧) طلحة بن عمرو ،

<sup>(</sup>١) في، ق، عبيدربه، وهو تحريف، وفي، ت، عن الحكم، وهو تحريف أيضاً.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٥/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) الجرح (٥/ ٩٦).

<sup>(</sup>٤) العلل الكبير: ٩٤.

<sup>(</sup>٥) في، ق، ابن أبي حاتم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في، ت، لان، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) في، ق، والجرح: بابة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٣٣١) ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسل ص: ٢٧٠.

وعمرو بن راشد(١)، وعبد الله بن المؤمَّل(٢).

(۱۳۳۲) وذكر من طريق الدارقطني، عن ابن عباس، جاء رجل بأخيه، فقال : «إن الله قد ٢٧٠١ - ٢٠٠١ عتقه حين ملكته».

ثم قال: لا يصح من أجل ضعف الإسناد(٢) .

كذا قال، ولم يبين علته، وهو من أضعف ما يُروكى، فإنه من رواية أشعث (٤) بن عَطَّاف، عن العرزمي، عن أبي النضر، عن أبي صالح، عن ابن عباس.

قال الدارقطني بعد أن ذكره: العرزمي تركه ابن المبارك، وابن مهدي، ويحيى القطان.

وأبو النضر: محمد بن السائب الكلبي، متروك أيضاً، وهو القائل: كل ما حدثت عن أبي صالح كذب (٥).

(۱۳۳۳) وذكر من طريق الدارقطني أيضاً، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، قال رسول الله عَلَيْ : «لا بأس ببيع

<sup>(</sup>١) في، ق، عمر بن عبد راشد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) الجرح (٥/ ٩٦).

 <sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) في، ق، أشعب، وهو تصحيف، وإنما هو بالثاء المثلثة.

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني (٤/ ١٢٩).

<sup>(</sup>۱۳۳۲) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٤/ ١٢٩)، وعنه البيهقي (١٠/ ٢٩٠)، وقال: هذا بما لا يحل الاحتجاج به، لإجماعهم على ترك رواية الكلبي، والعرزمي.

<sup>(</sup>١٣٣٣) أخرجه الدارقطني (٤/ ١٣٨)، وقال: هذا خطأ من ابن طريف، والصواب، عن عبد الملك، عن أبي جعفر، مرسلاً.

خدمة المدبُّو».

وقال: الصواب مرسل<sup>(۱)</sup>.

وقد بينا ما في هذا، في باب الأحاديث التي ضعفها بما لم يضعف به غيرَها (٢).

وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي هذا ثقة، بخلاف المتقدم الذكر، وهو ابن أخيه.

(١٣٣٤) وذكر من طريق الدارقطني أيضاً عن ابن عمر، أن رسول الله على قال: «المدبَّر لا يباع ولا يوهب، وهو حر من الثلث» / .

[۲۳۷ ق]

ثم قال: إسناده ضعيف، والصحيح موقوف $^{(7)}$ .

هكذا(٤) أجمل علَّته، وهو من رواية أبي معاوية: عمرو(٥) بن عبد الجبار الحَزَري وهو منكر الحديث عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر .

رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر من قوله.

وهو الصحيح، لثقة حماد وضعف راويه(٢) عمرو بن عبد الجبار.

الأحكام الوسطى (٦/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث: ٢٥٦٥، ٢٥٩٩.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٤) في، ت، كذا.

<sup>(</sup>٥) في، ق، عمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في، ت، ورواه.

<sup>(</sup>۲۳۳٤) تقدم في الحديث: ١٢٩٥.

(۱۳۳۵) وذكر من طريق أبي داود، عن خطاب بن صالح، مولى الأنصار، عن أمه، عن سلامة بنت معقل، امرأة من خارجة قيس عيلان (١)، الحديث في العتق (٢).

وضعفه ولم يبين علته، وهي الجهل بأحوال هؤ لاء المسمين (٢) كلهم.

(١٣٣٦) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على : «لا يمين في غضب ولا طلاق، ولا عتق فيما لا يملك».

ثم قال: إسناده ضعيف(٥).

كذا ذكره ولم يبين علته، وهو حديث ذكره الدارقطني كما ذكر، فاختصر أبو محمد متنه.

قال الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا أحمد بن منصور زاج (١) ، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عليه : «لا نذر إلا

<sup>(</sup>١) في، ق، غيلان، وهو تصحيف، وإنما هو بمهملة مفتوحة.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) في، ق، المسلمين، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) أنظر الحديث: ٢١٨.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٦) بزاي وجيم، لقب له.

<sup>(</sup>١٣٣٥) تقدم في الحديث: ٢١٨.

<sup>(</sup>١٣٣٦) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٤/ ١٥٩)، (١٦)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٧)، وابن عدى (٣/ ١١١٠).

فيما أُطيع الله(١) ، ولا يمين في غضب، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك».

سليمان بن أبي سليمان، شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي(٢).

(۱۳۳۷) وذكر من طريق أبي داود من المراسل، عن أبي الزاهرية، وراشد بن سعد: أهدت امرأة إلى عائشة تمراً، فأكلت وبقيت تمرات، فقالت المرأة: أقسمت عليك إلا أكلته كله، فقال رسول الله على المخنث».

قال: ووصله الدارقطني عنهما عن عائشة، ولا يصح.

ورواه من حديث أبي هريرة بمعناه، ولا يصح أيضاً (٣) .

كذا ذكرهما ولم يبين لهما علة.

فأما المرسل فإنه عند أبي داود هكذا: حدثنا هارون بن عباد الأزدي، قال: حدثنا حجاج، عن ليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية وراشد بن سعد، فذكراه (٤٠).

حجاج هذا، هو ابن سليمان، يروي عن الليث، روى عنه محمد بن سلمة المرادي.

قال أفيه أبو حاتم: شيخ معروف (٥).

<sup>(</sup>١) في رواية الدارقطني: «أطبع الله فيه» بإسناد آخر.

<sup>(</sup>٢) الجرح (٤/ ١١٠)، وزاد: منكر الحديث، لا أعلم له حديثاً صحيحاً.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) في، ق، فذكره.

<sup>(</sup>٥) الجرح (٣/ ١٦٢).

<sup>(</sup>١٣٣٧) حسن بغيره: أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٨٣، وأحمد (٦/ ١١٤)، والدارقطني (٢/ ١٢٤)، وعنه البيه قي (١١/ ٤١)، من طريق عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية به. وإسناد أحمد إسناد حسن.

وأما حديث الدارقطني المتصل، فقال: حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا الصغاني(١) ، حدثنا أحمد بن أبي الطيب، حدثنا ابن وهب، أحبرني معاويةُ بن صالح، عن أبي الزاهرية وراشد بن سعد، عن عائشة / فذكرته. [۲۷۱]ت

أحمد بن أبي الطيب لا أعلم له حالاً.

(١٣٣٨) فأما حديث أبي هريرة بمعناه، فقال الدارقطني: حدثنا علي ابن الحسن بن هارون بن رستم، حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا بقية، حدثنا إسحاق بن مالك الحضرمي، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «من حلف على أحد بيمين، وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل، فإنما إثمه على من لم يبره».

إسحاق بن مالك هذا لا يعرف حاله، وبقية غير مقبول الرواية، لاسيما عمن لا يعرف.

(١٣٣٩) وذكر من طريق الدارقطني، عن واثلة بن الأسقع وأبي / أمامة، [۲۳۸ق]

في، ت، الصنعاني، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٣٣٨) حسن بغيره: أخرجه الدارقطني (٤/ ١٤٢)، وعنه البيهقي (١٠/ ٤١)، وأبو نعيم في الحلية (TE7 /T).

قال البيهقي: حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ في إسناده من يجهل من مشايخ بقية ، وحديث عائشة أمثل، وهو مرسل. . .

وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث عكرمة، تفرد به إسحاق، وعنه بقية.

وأورده الذهبي في منكراته. انظر: الميزان (١/ ١٩٦).

وهذا كله بناء على ضعف حديث عائشة مرسلاً وموصولاً، وأما بعد إثبات حسنه موصولاً. فهو شاهد لهذا، فيحسن به.

<sup>(</sup>١٣٣٩) أخرجه الدارقطني (٤/ ١٧١)، وقال في التنقيح: حديث منكر، بل موضوع، وفيه جماعة ممن لا يجوز الاحتجاج بهم.

قالا: قال رسول الله عَلِيَّة : «ليس على مقهور يمين».

ثم قال: إسناده ضعيف، فيه هَيَّاج بن بسطام وغيره (١).

كذا قال في تعليله، وهو حديث فيه جماعة من الضعفاء.

قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر: محمد بن الحسن المقرئ، حدثنا الحسين ابن إدريس، حدثنا خالد بن الهياج، حدثنا أبي، عن عنبسة بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع وعن أبي أمامة، فذكراه.

هياج بن بسطام هذا الذي عيَّن أبو محمد بالذكر، أقرب إلى السلامة ممن ترك ذكره منهم، وذلك أنه لا يتهم بوضع الأحاديث (٢) وإن كان ضعيفاً.

قال أبو حاتم: «لا يكتب حديثه و لا يحتج به» (٣) .

وقال ابن معين: «ليس بشيء، ضعيف الحديث»(٤).

وابنُه خالد بن هي الله على الله على الله عنه الحسين بن إدريس أحاديث أنكرت عليه لا أصل لها، منها هذا الحديث (٥).

فأما عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، فمِمَّن يضع الحديث (٦)، ونسأل الله العافية.

وأبو بكر محمد بن الحسن المقرئ - هو النقاش ، صاحبُ التفسير - هو أيضاً كذلك ممن رُمي بالكذب في حديثه (٧) .

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٦/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>۲) في، ت، أحاديث.

<sup>(</sup>٣) الجوح (٩/ ١١٢).

<sup>(</sup>٤) التاريخ (٤/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٥) التهذيب (١١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٦) الجرح (٦/ ٤٠٢)، والميزان (٣/ ٣٠١).

<sup>(</sup>V) الميزان (٦/ ١٩٥)، واللسان (٥/ ١٣٠).

فهذا تفسير ما أجمل من أمر هذا الحديث.

[۲۷۲ أ]ت

( • ٤٣٤) وذكر من طريق أبي داود، عن سُويد / بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله على ، ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرَّج القوم أن يحلفوا، وحلفت (١): إنه أخي، فخلَّى سبيله، فأتينا رسول الله على فأخبرته، فقال: «صدقت، المسلم أخو المسلم».

ثم قال: أصح إسناداً من هذا، حديث(٢) خرجه مسلم.

( ١ ٣٤١) يعني قول إبراهيم لسارة: «إنها أخته»(٣) .

هذا نص ما أورد عَقبَه، فإن كان تضعيفاً له فقد أجمل علته.

وهو الظن به أنه لا يصحح مثله، فإنه من رواية إبراهيم بن عبد الأعلى، عن جدته، عن أبيها سويد بن حنظلة، وهذه المرأة لا تعرف لها حال.

(١٣٤٢) وذكر من طريق الطحاوي، زيادةً في حديث عائشة، الذي هو: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) وليكفر يمينه».

ثم قال: هكذا عند أبي داود في هذا الحديث، أن النبي على قال: «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين».

<sup>(</sup>١) في، ق، وخلفت، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲) في، ت، الحديث، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) في، ق، ولا يعصيه.

<sup>(</sup> ۱۳٤٠) صحيح: أخرجه أبو داود (٦/ ٢٢٤)، وابن ماجه (٢/ ٦٨٥)، وأحمد (٤/ ٧٩)، والطبراني في الكبير (١/ ١٠٥)، والبيهقي (١٠/ ٦٥).

<sup>(</sup>١٣٤١) أخرجه مسلم (٤/ ١٨٤٠)، والبخاري (٦/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>١٣٤٢) تقدم في الحديث: ٢٨١.

ثم قال : حديث الطحاوي أحسن إسناداً وأصح $^{(1)}$  .

ولم يبين علة َحديث أبي داود، وهي أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة، راويه عن أبي هريرة.

وإنما أخذه الزهري عن سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة.

وبيان ذلك في كتاب أبي داود.

وقاله أيضاً البخاري وغيره(٢).

وسليمان بن أرقم متروك(٣) .

(۱۳٤٣) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث الوليد بن سلمة، مؤدب المأمون عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي هريرة أن النبى عَلَيُ قال: «لا نذر في غيْظ».

ثم قال: حديث غير محفوظ<sup>(٤)</sup>.

كذا أجمل علته، وهي أن هذا الرجل الذي هو الوليد بن سلمة، عامة ما يرويه لا يتابع عليه.

(٤٤٤) وذكر من طريق أبي داود في القَسامة ، عن عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٦/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير (٤/ ٣٠.٣) و (١/ ٣٤.٣٣).

<sup>(</sup>٣) قاله النسائي. انظر: الكامل (٣/ ١١٠١).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>١٣٤٣) تقدم في الحديث: ٣٨.

<sup>(</sup>٤٤ ١٣٤) منكر: أخرجه أبو داود في الديات (٤/ ١٧٩).

وفيه محمد بن إسحاق، وقد عنعنه، وهو مدلس.

بُجِيد (١) ، أن اليهود كتبوا: «يحلفون بالله خمسين عيناً ما قتلناه» الحديث.

ثم قال بإثره: الصحيح المشهور أن اليهود لم يحلفوا<sup>(٢)</sup>.

كذا قال: ولم يبين علته، وهي أن أبا داود / يرويه / عن عبد العزيز بن ٢٧٦ بات ٢٣٩١] يحيى، عن محمد بن إبراهيم بن المحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن عبد الرحمن بن بُجيد.

وعبد الرحمن بن بجيد هذا، قد صحح الترمذي من روايته حديث: (٥٤ ٢٠) «رُدُّوا السائلَ ولو بظلْف محرَّق».

ولما ذكر قاسم بن أصبغ حديثَه هذا (٣) ، قال فيه: عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وهو راويه (٤) عن عبد الرحمن بن بجيد، وايم الله ما كان سهل بأكثر علماً منه ولكنه كان أسن منه، فذكر الحديث.

فإذن، إنما علة هذا الحديث (٥) إما ابنُ إسحاق، وإما عبد العزيز بن يحيى الحراني أبو الأصبغ، فإنه لا يتابع (٢) .

وإعلالُ الحديث بهما أو بأحدهما، ليس على أصل أبي محمد، فقد عُهِد لا يرد روايتهما.

<sup>(</sup>١) بموحدة وجيم مصغراً.

٢) الأحكام الوسطى (٧/ ١٦١).

<sup>(</sup>٣) يعنى حديث القسامة.

 <sup>(</sup>٤) في، ق، رواية، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) يعني الحديث: ١٣٤٤، السابق.

<sup>(</sup>٦) يعني عن عيسى بن يونس، وهنا لم يرو هذا الحديث عنه، بل رواه عن محمد بن سلمة. انظر أبا داود (٤/ ١٧٩)، والتهذيب (٦/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>١٣٤٥) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي في الزكاة (٣/ ٥٢-٥٣)، وأبو داود (٢/ ١٢٦)، وأحمد (٦/ ١٣٤) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي في التاريخ الكبير (٥/ ٢٦٢)، وابن خزيمة (٤/ ١١١)، والحاكم (١/ ٢١٧)، وابن حبان (٥/ ١٥٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢٩٩). وله شاهد عن حواء بنت السكن.

(١٣٤٦) وذكر من طريق الترمذي، عن عمرو<sup>(١)</sup> بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله عَن قال: «من قتل متعمداً (٢) دُفِعَ إلى أولياء المقتول» الحديث.

وقال فيه: حسن غريب (٣).

وأراه لم يصححه لكونه من رواية سليمان بن موسى، عن عمرو<sup>(1)</sup> بسن شعيب، عن أبيه، عن جده، وذلك يناقض ما عُهد منه من تصحيحه أحاديث سليمان وأحاديث عمرو، عن أبيه، عن جده، ويرويه عن سليمان بن موسى محمد بن راشد.

<sup>(</sup>١) في، قُ، عمر، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>۲) كذا في، ق، و، ت، وفي الترمذي: من قتل مؤمناً متعمداً، وبدونه أخرجه أحمد، والدارقطني، وابن ساجه.
 (۳) الأحكام الوسطى (۷/ ٤).

<sup>(</sup>٤) في، ق، عمر، وهو تحريف، وكذا ما بعده.

<sup>(</sup>١٣٤٦) حسن: أخرجه الترمذي في الديات (٤/ ١١ - ١٢)، وأحمد (٢/ ١٨٣)، والدارقطني (٣/ ١٧٦)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٧).

كلهم من طرق عن محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به مرفوعاً.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وقال الدارقطني: عمرو بن شعيب، لم يخبر فيه بسماع أبيه، عن جده، ومحمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث.

قلت: محمد بن راشد المكنولي، الدمشقي، أبو عبد الله، متكلم فيه من جهة سوء حفظه، ومن جهة عدالته، فقد اتهم بالقدر، وقد لخص الحافظ ذلك في التقريب (٢/ ١٦٠) بقوله: «صدوق يهم، ورمى بالقدر».

وسليمان بن موسى الأموي، أبو هشام الدمشقي، المعروف بالأشدق، قال الحافظ: صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل.

وقد تابعه ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب، عند أحمد (٢/ ٢١٧)، فإن صح أنه سمعه منه فهو يقوى تحسين هذا الحديث.

(١٣٤٧) وبعده حمديث في شرح الدية مما هي، وفي أي شيء هي؟ بهذا الإسناد سكت عنه، [وحديث آخر بعده سكت عنه](١) أيضاً كذلك.

وحُكَمُ من القول فيها بما أبرز من أسانيدها(٢) .

(۱۳٤۸) وذكر من طريق أبي داود، عن ابن مسعود حديث: «تخميس الدية، بذكر عشرين من بني مخاض ذكور».

ثم قال: هذا من حديث الحجاج بن أرطاة، عن زيد بن جبير، عن خشف (٤) بن مالك، عن عبد الله بن مسعود، وهو إسناد ضعيف (٥) .

كذا أجمل أمره.

وخشف لم يرو عنه إلا زيد بن جبير، والحجاج ضعيف مدلس.

وقد تولى الدارقطني تضعيف هذا الحديث ببيان شاف، فاعلمه.

(١٣٤٩) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس، أن رسول الله على

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>۲) فی، ت، حکم.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأحكام الوسطى (٧/ ٤).

<sup>(</sup>٤) بكسر الخاء المعجمة أوله، وسكون المعجمة بعده، آخره فاء.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٧/ ٨).

<sup>(</sup>١٣٤٧) حسن: أخرجه أبو داود (٤/ ١٨٤)، والنسائي (٨/ ٤٢)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٨)، ولفظه: «قضى رسول الله ﷺ أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل، ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة ابن لبون ذكر».

<sup>(</sup>۱۳٤۸) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤/ ١٨٥)، والترمذي (٤/ ١٠)، والنسائي (٨/ ٤٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٣٩)، والدارقطني (٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>١٣٤٩) ضعيف: أخرجه الترمذي في الديات (٤/ ٢٠)، والبيهقي (٨/ ١٠٢). قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

«ودَى العامرَييْن بدية المسلمين» الحديث.

وقال فيه: حسن غريب(١).

ولم يبين لم لا/ يصح.

[۲۷۴] ٿ

وعندي أنه ضعيف، فإنه إنما يرويه أبو سعد: سعيد بن المرزبان البقال وهو ممن يتهم بالكذب يرويه عن عكرمة، عن ابن عباس.

كذا ذكره الترمذي وغيره، فاعلم ذلك.

( • • • • • • • • • وذكر عن سُراقة بن مالك، قال: حضرت رسول الله على : «يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه» (٢) .

(١٣٥١) وعن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يقاد الوالد بالولد».

(١٣٥٢) وعن ابن عباس عن النبي ﷺ : «لا تقام الحدود في المساجد،

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٧/ ٦٨).

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه (۷/ ۲۱).

<sup>=</sup> وقال البيهقي: وأبو سعد هذا هو سعيد بن المرزبان البقال، لا يحتج به.

<sup>( •</sup> ١٣٥ ) ضعيف: أخرجه الترمذي (٤/ ١٨)، والدارقطني (٣/ ١٤٢).

<sup>(</sup> ۱۳۵۱) حسن بغيره: أخرجه الترمذي (٤/ ١٨)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٨)، والدار قطني (٣/ ١٤١). والحجاج بن أرطاة ضعيف مدلس، لكنه تابعه ابن عجلان، وابن لهيعة، ويحيى بن أبي أنيسة، ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح.

<sup>(</sup>١٣٥٢) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي (٤/ ١٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٨)، والدارمي (٢/ ١٩٠)، والطبراني في الكبير (١١/ ٥٠٥)، والدارقطني (٣/ ١٤١).

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم المكي، وإسماعيل بن مسلم المكي، قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . ا. هـ. . وقال البيهقي: إسماعيل بن مسلم المكي، فيه ضعف . ا. هـ.

ولا يقتل الوالد بالولد».

ثم قال: لا يصح منها شيء، عللُها مذكورة في كتاب الترمذي وغيره. انتهى كلامه(١).

فاعلم أن حديث سراقة ، من رواية إسماعيل بن عَيَّاش ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو (٢) بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن سراقة .

وحديث عمر من رواية حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر.

وحديثُ ابن عباس من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس.

والمثنى بنُ الصباح، وحجاجُ بن أرطاة، وإسماعيل بن مسلم [المكي]<sup>(١)</sup> ضعفاء/.

[۲٤٠]

وإسماعيل بن عياش عن غير الشاميين كذلك، وهو هاهنا روى عن المثنى ابن الصباح، وليس بشامي.

(١٣٥٣) وذكر بعده حديث الذي قتل عبده «فضربه النبي علله مائة» الحديث.

وقال بعده: إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيف، وهذا الإسناد

## حجازي (١) .

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٧/ ٢٦. ٢٧).

<sup>(</sup>٢) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٧/ ٢٧).

<sup>=</sup> قلت: لم ينفرد به، فقد تابعه عن عمرو بن دينار، عبيد الله بن الحسن، العنبري، وقتادة وسعيد ابن بشير.

<sup>(</sup>۱۳۵۳) تقدم في الحديث: ۱۹۸ ـ ۸٤٦.

كذا قال، وهو وهُم، وذلك أنه من روايته عن الأوزاعي، عن عمرو(١) بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

والأوزاعي إمام أهل الشام، وقد بينت أمر هذا الحديث بياناً شافياً في باب ذكر أشياء مفترقة تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه (٢) .

(١٣٥٤) وذكر من طريق أبي داود عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق (٣) ، أن رسول الله ﷺ «قضى في رجل وقع على جارية / امر أته إن كان استكرهها فهي حرة» الحديث.

[۲۷۳] ت

قال: وهذا لا يصح، قال النسائي: ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به<sup>(٤)</sup> .

وذكر أبو عمر هذا الحديث وصححه، وذكر شهرته عن الحسن، ولم يذكر قبيصة<sup>(ه)</sup> .

وإنما ضعف (٢) الحديث من أجل قبيصة. انتهى كلامه (٧).

وليس فيه بيان أمر قبيصة، وهو رجل لا تعرف له حال، ولا يعرف روى عنه غير الحسن.

<sup>(</sup>١) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث: ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) بكسر الباء الموحدة التحتية المشددة.

<sup>(</sup>٤) انظر: السنن الكبرى (٤/ ٢٩٨). (٥) التمهيد.

<sup>(</sup>٦) في، ق، وإنما ضعفه.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٧/ ٤٩).

<sup>(</sup>١٣٥٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤/ ١٥٨)، والنسائي في الصغري (٦/ ١٢٥)، وفي الكبرى (٤/ ۲۹۷)، وابن ماجه (۲/ ۸۵۳).

(١٣٥٥) وذكر من طريق البزار عن علي بن أبي طالب، أن النبي على «قطع في بيضة من حديد، قيمتها أحد وعشرون درهماً».

قال: وإسناده ضعيف، فيه المختار بن نافع وغيره. انتهى ما ذكر(١).

وهو إجمال لتعليله، وإسناده عند البزار هكذا: حدثنا محمد بن مرزوق قال: حدثنا المختار بن نافع، عن قال: حدثنا المختار بن نافع، عن أبي حيّان التيمي، عن أبيه، عن على بن أبي طالب، فذكره.

قال البزار: هكذا حدثنا (٢) به محمد بن مرزوق، عن أبي عَتَّاب، عن المختار، عن أبي حيان، عن أبيه، عن على.

ورواه غيره عن المختار، عن أبي مطر، عن علي. انتهى كلامه.

فأمًّا كلامُ أبي محمد ففيه مجازفة، وذلك في قوله: «وغيره» فإن الإسناد على مذهبه لا نظر فيه إلا في المختار بن نافع، فإنه شيخ منكر الحديث.

فأما والدأبي حيان، فلا ينبغي له هو أن يُعلِ الحديث به، إلا أن يكون قد رجع إلى الصواب.

(١٣٥٦) وذلك أنه قد تقدم له في هذا الباب حديث أبي هريرة، عن النبي عَلِيه قال: «إِن الله تعالى يقول: أَنا ثالث الشريكين» الحديث (٢٠).

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٧/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) في، ت، أخبرنا في السندكله.

 <sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>١٣٥٥) ضعيف: أخرجه البزار (٣/ ٥٢)، وابن عدي في ترجمة المختار بن نافع (٦/ ٢٤٣٧) قال: وهذان الحديثان يعرفان بمختار بن نافع هذا، ومن رواية أبي عتاب عنه. ١. هـ.

<sup>(</sup>**١٣٥٦**) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٦)، والحاكم (٢/ ٥٢)، والدارقطني (٣/ ٣٥)، والبيهقي (٦/ ٧٨).

وسكت عنه، مصححاً له، ولم يبين أنه من رواية أبي حيان، عن أبيه، فهو إذن صحيح عنده كسائر ما يُسكت عنه.

هذا ما أخبر به عن نفسه.

والرجل المذكور لا تعرف له حال(١) فإذا لم يباله هناك، فينبغي [له](١) أن لا بالله هنا.

وأما أبو عَتاب: سهل بن حماد، فإنه لا بأس به، قاله (") ابن حنبل (ن) . وقال الرازيان: «صالح الحديث» (ه) ، ولا يضره أن لم يعرفه ابن معين. ومحمد بن مرزوق ثقة (١) .

فإذن لم يبق في الإسناد من يُعلَ به إلا المختار / بن نافع، وهو منكر الحديث، كوفي، يكنَّى أبا إسحاق، ويعرف بالتمار.

فأما الطريق الآخر، الذي هو من رواية أبي مطر عن أبي هريرة، فإنه لا يكون مَعنيَّه، فإن الإسناد ليس بموصل إليه عند البزار.

وهو أيضاً رجل مجهول لا يعرف حاله ولا اسمه، فاعلم ذلك.

(۱۳۵۷) وذكر من طريق النسائي، عن صفوان بن أمية، قال: «كنت نائماً في المسجد على خميصة لي، ثمنها (٧) ثلاثين درهماً، فجاء رجل

[۲۷٤] ت

بل وثقه العجلي وابن حبان .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من، ت.

<sup>(</sup>٣) في، ت، قال، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) بحر الدم: ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) الجرح (٤/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٦) بل هو صدوق فحسب.(٧) في، ق. و، ت، ثمن ثلاثين، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٣٥٧) تقدم في الحديث: ٦٣.

فاختلسها» الحديث.

ثم قال: رواه سماك بن حرب، عن حميد ابن أخت صفوان، عن صفوان.

[وعبدالملك بن أبي بشير، عن عكرمة، عن صفوان، وأشعث بن براز، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان صفوان نائماً في المسجد.

ورواه عمرو بن دينار، عن طاوس، عن صفوان.

ذكر هذه الطرق النسائي.

ورواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، أن صفوان بن أمية.

وقد رُوي من غير هذا الوجه، ولا أعلمه يتصل من وجه يحتج به. انتهى ما ذكر (١).

ولم يتبين به علتُه، وفيه وهم بين، وهو تفسيره أشعبُ بأنه ابن براز.

وفيه إيهام ضعف من ليس بضعيف.

فلنبين جميع هذا فنقول: أما الإسناد الذي رواه سماك بن حرب، عن حميد بن أخت صفوان، عن صفوان آلاً.

فضعفه بين بحميد المذكور، فإنه لا يعرف في غير هذا، وقد ذكره ابن أبي حاتم بذلك ولم يزد عليه (٢).

وذكره البخاري، فقال: إنه حميد بن حجير / ابن أخت صفوان بن أمية،

[٤٤١]

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٧/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من، ق، أو كتب في الهامش، ولم يظهر في الصورة.

<sup>(</sup>٣) الجرح (٣/ ٢٣٢).

ثم ساق له هذا الحديث(١).

وصحف فيه زائدة فقال: جُعيد بن حجير، وهو كما قلنا مجهول الحال. وسماك بن حرب، لأبي محمد فيه اضطراب، ستراه إن شاء الله فيي موضعه (۲).

وأما الطريق التي فيها عبد الملك بن أبي بشير، فقد أوهم بقوله: «لا أعلمه يتصل من وجه يحتج به» ضعف عبد الملك هذا، وهو رجل ثقة، وثقه ابن حبان، والقطان، وابن معين، وأبو زرعة، وقال سفيان: كان شيخ صدق (٣).

[۲۷٤] ب]ت

ولكن الطريق المذكورة يمكن أن تكون منقطعة، فإنها<sup>(١)</sup> من / رواية عبد الملك المذكور، عن عكرمة، عن صفوان بن أمية.

وعكرمة لا أعرف (٥) أنه سمع من صفوان، وإنما يرويه عن ابن عباس (٦) . ومن دون عبد الملك المذكور إلى النسائي مخرِّجه، ثقات .

وأما الطريقُ التي قال: فيها أشعث بن براز، عن عكرمة، عن ابن عباس، فقد اعتراه فيها من الخطأ في تفسير أشعث بأنه ابن براز ما قد بيناه في باب نسبة الأحاديث (٧) إلى غير رواتها (٨)، وأوضحنا كونَه أشعث بن سوار.

وأما الطريقُ التي فيها عمرو(٩) بن دينار، عن طاوس، عن صفوان، فيشبه

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٢/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث: ١٤٦٤ إلى ١٤٩٦.

<sup>(</sup>٣) الجرح (٥/ ٣٤٤)، والتهذيب: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) في، ت، بأنها.

<sup>(</sup>٥) في، ق، لا أعرفه.

<sup>(</sup>٦) في، ق، عن عباس، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) في، ق، الحديث.

<sup>(</sup>A) انظر الحديث: ٦٣.

<sup>(</sup>٩) في، ق، عمر، وهو خطأ.

أن لا تكون منقطعة .

قال أبو عمر بن عبد البر: أما طاوس فسماعه من صفوان مكن؛ لأنه أدرك زمان عثمان(١).

فأما قولُ البزار: إنه رواه طاوس مرسلاً، فيشبه أن يقول ذلك لرواية لم يقل فيها: عن صفوان، والله أعلم.

(١٣٥٨) وذكر من طريق الدارقطني، عن ابن عباس [قال] ("): قسال رسول الله على الذمى».

قال: ولم يرفعه غير فهد بن سليمان، والصواب موقوف.

قال: وذكره أيضاً من حديث عبيد الله بن النعمان، عن ابن عباس، والصواب موقوف(٤).

هذا الذي ذكر صوابٌ، غير أنه مجمل، وتفسيره هو أن أبا محمد: فهد ابن سليمان النخاس (٥) في الرقيق، مصري لم تثبت عدالته حتى يحتمل له ما

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱۱/ ۲۱۹).

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۵/ ۸ - ۹).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكو فين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٧/ ٥٩).

<sup>(</sup>٥) النخاس هو بائع الدواب، وقد يسمى بائع الرقيق نخاساً. لسان العرب مادة نخس (٦/ ٢٢٨)، وفي الجرح ــ النحاس. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٣٥٨) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٣/ ٨٦ - ٨٨)، والحاكم (٤/ ٣٨٢)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، وقد تفرد بسنده موسى بن داود، ـ وهو أحد الثقات ـ ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

وليس الأمر كما ذكرا.

ينفردبه، وإن كان مشهوراً، وهو مولى لقريش (١).

قال أبو محمد بن أبي حاتم: كتبتُ فوائده، ولم يقضَ لي السماع منه (٢).

وهو يرويه عن موسى بن داود، عن الثوري، عن عمرو<sup>(۳)</sup> بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس.

والناسُ رووه عن الثوري بهذا الإسناد فوقفوه.

منهم عبد الرزاق، وكذلك ابن جريج أيضاً، رواه عن عمرو<sup>(۱)</sup> بن دينار فوقفه، ولم يتجاوز ابن عباس.

وأما رواية (٥) عبيد الله بن النعمان، فإنها عن أبي عاصم (١) ، عن ابن جريج / عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعاً.

إلا أن عبيد الله هذا لا تعرف حاله، فهذه حال هذا الخبر.

(١٣٥٩) وذكر من طريق أبي داود، من حديث ابن عمر في شرب الخمر «القتل في الخامسة».

قال: ولا يصح، وإنما الصحيح في الرابعة (Y).

ولم يبين علته، وهو حديث يرويه حماد بن سلمة، عن حميد بن يزيد،

[٥٢٧ أ] ت

<sup>(</sup>١) في، ت، القريش، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) الجوح (۷/ ۸۹).

<sup>(</sup>٣) في، ت، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في، ق، عمر، وهو تحريف، وكذا ما بعده.

<sup>(</sup>٥) في، ت، راوية، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في الدارقطني: عن عاصم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٧/ ٦٣).

<sup>(</sup> ١٣٥٩) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤/ ١٦٤)، وعنه البيهقي (٨/ ٣١٣)، وفي سنده حميد بن يزيد، أبو الخطاب، البصري، قال الذهبي في الميزان (١/ ٦١٧): لا يدرى من هو.

عن نافع، عن ابن عمر.

وحميد بن يزيد أبو الخطاب، مجهول الحال، ولا يعرف روى عنه إلا حماد بن سلمة.

(۱۳۲۰) وذكر من طريق أبي الرمداء، «في ضرب عنق الشارب في الخامسة»(۱).

وقد ذكرناه وبينا علته في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة (٢).

وذكر من طريق عبد الرزاق، عن إبراهيم، عن داود بن الحُصَين، عن أبي سفيان، قال: قال رسول الله عَلَيْ : «من قال لرجل من الأنصار: يا يهودي، فاضربوه عشرين».

ثم قال فيه: مرسل وضعيف جداً (٣) .

وهو كما قال، ولكنه لم يبين / علته.

فأما إرساله فبين، وأما ضعفه فمن أجل إبراهيم المذكور، فإنه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حَبيبة، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٧/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث: ٤٩٦.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٧/ ٦٥).

<sup>(</sup>١٣٦٠) تقدم في الحديث: ٤٩٦.

<sup>(</sup>١٣٦١) ضعيف جداً: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٢٨)، وخالف فيه عبد الرزاق، محمدُ بن إسماعيل ابن أبي فديك، وإسماعيل بن أبي أويس، فروياه عن إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي، عن داود ابن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس.

(۱۳۹۲) وذكر من طريق الترمذي، عن جابر قال: «نهينا عن صيد كلب المجوسي».

ثم قال: إسناده ضعيف(١).

ولم يبين علته، وهو من رواية وكيع، عن شريك، عن الحجاج، عن القاسم بن أبي بزة، عن سليمان اليشكري، عن جابر.

وحجاج هو ابن أرطاة، وشريك هو ابن عبد الله القاضي، وقد تقدم القول فيهما(٢).

(۱۳۲۳) وذكر من طريق أبي داود حديث خالد بن الوليد، عن النبي على قال: «حرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها».

ثم قال: هذا يرويه صالح بن يحيى بن المقدام، عن جده المقدام، عن خالد.

ولا تقوم به حجة لضعف إسناده، ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر (٣).

كذا قال، ولم يبين علته، وهي أن صالحاً المذكور لم تثبت عدالته.

وقال البخاري: فيه نظر (١).

وروى عنه ثور بن يزيد وأبو سلمة سليمان بن سليم، راوي هذا

الأحكام الوسطى (٧/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث: ١٠٣٧، ١٠٣٧.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٧/ ٨١).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (٤/ ٢٩٢-٢٩٣).

<sup>(</sup>١٣٦٢) ضعيف: أخرجه الترمذي (٤/ ٦٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٤٦). (١٣٦٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣/ ٣٥٦-٣٥٦)، والنسائي (٧/ ٢٠٢)، والبخاري في التازيخ الكبر (٤/ ٢٩٢).

وأبو سلمة هذا ثقة.

(١٣٦٤) وذكر من طريق الترمذي، عن إسماعيل بن مسلم عو المكي عن عبد الكريم بن أبي المُخَارق، عن حبان (١) بن جَزْي (٢) ، عن أخيه خزيمة بن جزي، سألت رسول الله عَلَيْ عن أكل الضبع، فقال: «أَويَأكل الضبع أحد؟ وسألته عن أكل الذئب، فقال: أَويَأكل الذئب، فقال: أَويَأكل الذئب،

ثم قال: ضعف أبو عيسى هذا الإسناد(٣) .

هذا ما ذكر، ولم يبين علته، إلا أنه اكتفى بما أبرز من إسناده.

وقد ضعفه الترمذي بعبد الكريم، وترك بيان أمر حبان بن جزي (<sup>١)</sup> ، فهو مجهول الحال.

وهو بكسر الحاء، وأبوه يختلف في ضبطه، فيقال جزي بفتح الجيم وكسر الزاي، ويقال بضم الجيم وفتح الزاي.

(١٣٦٥) وقد ذكر هو بعد هذا، حديثاً آخر في أن «الأرنب تحيض».

فقال بإثره: عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف عند الجميع (٥).

<sup>(</sup>١) في، ت، حيان، وهو خطأ، وإنما هو بكسر الحاء المهملة، وتشديد الموحدة التحتية.

 <sup>(</sup>٢) ويقال فيه أيضاً: جزء بفتح الجيم، وسكون الزاي انظر: الإكمال (٢/ ٧٨)، وبالهمز يوجد في الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى ٤٤٨١.

<sup>(</sup>٤) في، ق، و، ت، زيد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى ٤٤٨٩، وزاد: والحديث منقطع أيضاً.

<sup>(£</sup> ١٣٦٤) ضعيف: أخرجه الترمذي (٤/ ٢٥٣)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٨)، والطبراني في الكبير (٤/ ١١٩-١١٨).

<sup>(</sup>١٣٦٥) ضعيف: أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٥١٨)، وفيه عبدالكريم بن أبي المخارق المذكور في الحديث قبله.

(١٣٦٦) وذكر من طريق أبي داود، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله عليه : «ما ألقاه البحرُ أو جزر عنه (١) فكلوه، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه».

ثم قال: إنما يرويه الثقات من قول جابر، وإنما أسند من وجه ضعيف: من حديث يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر،

ومن حديث عبد العزيز بن عبيد الله (٢) بن حمزة بن صهيب، وهو ضعيف، لم يروه عنه إلا إسماعيل بن عياش هذا فيما أعلم. انتهى ما ذكر (٣). فأقول: إسناد يحيى بن سليم، علته أن الناس رووه موقوفاً.

وإنما رفعه يحيى بنُ سليم.

وابن معين يوثق يحيى بن سليم (٤) وهو من أهل الصدق، ولكن في حفظه شيء، من أجل ذلك تكلم فيه غيره.

ولما ذكر أبو داود هذا الحديث من هذا الطريق، قال: رواه الشوري، وحماد، عن أبي الزبير، وقفاه على جابر.

وقد أسند من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي عَلِي (٥٠).

والحديث في حالتيه موقوفاً ومرفوعاً، لابد فيه من أبي الزبير.

<sup>(</sup>١) في، ق، عليه. وجزر عنه، أي «ما انحسر وانكشف عنه الماء من حيوان البحر» النهاية (١/ ٢٦٨).

 <sup>(</sup>۲) في، ت، عبد الله، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى ٤٥٠٢.

<sup>(</sup>٤) التاريخ (٣/ ٦٠).

<sup>(</sup>ه) أبو داود (۳/ ۴۵۸).

<sup>(</sup>١٣٦٦) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣/ ٣٥٨)، وعنه الدارقطني (٤/ ٢٦٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٨١)، وابن عدي (٧/ ٢٧٦). وسيأتي في الحديث: ١٨٨٦.

[۲۷٦ أ]ت

فأبو محمد في قوله / عن طريق يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية: «ضعيف»، إنْ عَنَى بذلك كونه من رواية أبي الزبير، لزمه ذلك في الموقوف، وإن عنى به ضعف يحيى بن سليم، ناقض فيه، فكم من حديث قد صحح من روايته.

ولم يخالف يحيى بن سليم في رفعه الحديث المذكور عن إسماعيل بن أمية، إلا من هو دونه، وهو إسماعيل بن عياش، وأما إسماعيل بن أمية فثقة لا يسأل عن مثله(١)/.

[٣٤٣ق]

وأما الطريق الآخر الذي هو من رواية عبد العزيز بن عبيد الله(٢) فضعيف، بضعف عبد العزيز، فاعلم ذلك.

(١٣٦٧) وذكر من طريق أبي داود، عن عامر، أبي رملة (٢) ، عــن مخنف (٤) بن سليم، عن النبي ﷺ : «يا أيها الناس، إن على [أهل] (٥) كل بيت في كل عام أضحية وعَتيرة (٢) » الحديث.

ثم قال: إسناده ضعيف(٧).

وصدق، ولكنه لم يبين علته، وهي الجهل بحال عامر هذا، فإنه لا يعرف إلا بهذا، يرويه عنه ابن عون، وقد رواه أيضاً عنه (^) ابنه حبيب بن مخنف (٩) ،

<sup>(</sup>١) لكنه خالفه جماعة هم أحفظ منه، كما ذكر الدارقطني وغيره، فثبت بذلك شذوذ روايته المرفوعة .

<sup>(</sup>٢). في، ت، عبد الله، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في، ق، عامر بن أبي رملة، وهو تحريف، وإنما أبو رملة كنية لعامر.

<sup>(</sup>٤) بكسر أوله، بعده خاء معجمة.

<sup>(</sup>٥) بفتح المهملة بعدها فوقية مثناة. «وهي شاة تذبح في رجب؛ النهاية (٣/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٦) الزيادة ساقطة من، ت.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٧/ ٩٤).

<sup>(</sup>A) في، ت، وقدرواه عنه أيضاً.

 <sup>(</sup>٩) بكسر أوله وسكون المعجمة.

<sup>(</sup>۱۳۹۷) ضعیف: أخرجه أبو داود (۳/ ۹۳)، والترمذي (۶/ ۹۹)، وابن ماجه (۲/ ۱۰٤٥)، وابن ماجه (۲/ ۱۰٤٥)، والنسائي (۷/ ۱۰۲۷)، وأحمد (۶/ ۲۱۵)، (٥/ ۲۷)، وابن أبي شيبة (۸/ ۲۵۳).

وهو مجهول أيضاً كأبيه (١) .

(١٣٦٨) وذكر من طريق الدارقطني، عن رفاعة بن هُرَير (٢) حدثنا أبي، عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله، أستدين وأضحي؟ قال: «نعم فإنه دين مقضي».

قال: هذا إسناد ضعيف (٣).

كذا أورده ولم يبين علته، وهو حديث يرويه الدارقطني هكذا: حدثنا ابن مبشر، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، حدثنا رفاعة ابن هُرير، حدثنا أبي، عن عائشة، فذكرته.

ثم قال الدارقطني: هذا إسناد ضعيف.

وهُرير هو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، ولم يسمع من عائشة، ولم يدركها.

هذا ما ذكره به الدار قطني، ففيه منه التنصيص على انقطاعه، ولم يعرض لذلك أبو محمد.

وهُرير المذكور ثقة، قاله ابن معين (١)، لكنه كما سمعت لم يسمع من عائشة.

وأما ابنه رفاعة فلا تعرف حاله (٥) .

<sup>(</sup>١) وهذا خطأ، فأبوه صحابي معروف.

<sup>(</sup>٢) بضم الهاء مصغراً.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٧/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) الجرح (٩/ ١٢١).

<sup>(</sup>٥) الميزان (٢/ ٥٣).

<sup>(</sup>١٣٦٨) تقدم في الحديث: ٤٢٢.

ويعقوب بن محمد الزهري، قال فيه أبو زرعة: واهي الحديث(١).

وقال ابن معين: ما حدَّثُكم عن الشيوخ الثقات فاكتبوه، ومن لا / يعرف ٢٧٦٠ تا ٢٧٠٠ من شيوخه فدعوه (٢) .

ومن الناس من يوثقه<sup>(٣)</sup> .

وذكر من المراسل عن ثور بن يزيد، عن الصلت ـ هو مولى سويد بن من جوف ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «ذبيحة المسلم حلال، ذكر السم الله [عليها](٤) أو لم يَذكر الحديث.

ثم قال: مرسل وضعيف<sup>(۵)</sup>.

ولم يبين ما ضَعْفُه، وعلته مع الإرسال، هي أن الصلت السدوسي لا تعرف له حال (٦) ، ولا يعرف بغير هذا، ولا روى عنه إلا ثور ُ بن يزيد.

(١٣٧١) وعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ : «اسم الله على كل مسلم».

<sup>(</sup>١) الضعفاء (٢/ ٣٥٢)، وتاريخ بغداد (١٤/ ٢٧٠\_٢٧١).

<sup>(</sup>۲) الجوح (۹/ ۲۱۵).

<sup>(</sup>٣) كالحاكم، وابن حبان، وحجاج بن الشاعر. انظر: التهذيب (١١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) الزيادة ساقطة من، ت.

 <sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٧/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٦) في، ق، لا تعرفه حاله حال، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٣٦٩) تقدم في الحديث: ٧٤٨.

<sup>(</sup>١٣٧٠) ضعيف مرفوعاً: أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٩٦)، والبيهقي (٩/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>١٣٧١) ضعيف جداً: أخرجه ابن عدي (٦/ ١٣٨١)، وعنه البيهقي (٩/ ٢٤٠).

والدارقطني (٤/ ٢٩٥)، وقال: مروان بن سالم ضعيف.

ثم قال: كلا الحديثين ضعيف(١).

كذا قال، ولم يزد على هذا.

أما حديث ابن عباس فقال الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا معقِل، عن عمرو<sup>(۲)</sup> بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

وليس في هذا الإسناد على أصل أبي محمد إلا ثقة، إلا محمد بن يزيد وهو ابن سنان (٣) الرهاوي - أبو عبد الله الجزري روى عنه الناس: منهم أبو حاتم الرازي، ومحمد بن مسلم بن وارة.

وقال أبو حاتم: «ليس بالمتين، هو أشد غفلة من ابنه، مع أنه كان رجلاً صالحاً صدوقاً، لم يكن من أحْلاس الحديث، وكان يرجع إلى ستر وصلاح، وكان النفيلي يرضاه»(١٤).

وقال أبو أحمد: «له أحاديث لا يتابع عليها»(٥).

فأما معقل بن عبيد الله، فإنه وإن كان يضعف فإن أبا محمد يقبله.

وقد أورد من طريقه أحاديث من عند مسلم، لم ينبِّه على أنها من روايته، دل ذلك على أنه عنده حجة.

وأما حديث أبي هريرة، [فيرويه مروان بن سلام، عن الأوزاعي، عن

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٧/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في، ق، سينان، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) الجرح (٨/ ١٢٧ ـ ١٢٨).

<sup>(</sup>٥) الكامل (٦/ ٢٢٦٤)، وعنده مما لا يوافقه الثقات عليها.

 $_{\rm L}$  يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة  $^{(1)}$ 

ومروان بن سالم، هو الغفاري، سكن قَرْقيسياء (٢) من الجنزيرة، وليس بثقة، بل هو ضعيف، وليس بمروان بن سالم المكي (٣).

(١٣٧٢) وذكر من طريق الدارقطني أيضاً، عن ابن عمر، عن النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على المنبن: «ذكاتُه ذكاة أمه، أشْعَر أو لم يشعر».

ثم ضعفه بأن قال: فيه عصام بن يوسف، عن مبارك بن مجاهد / والصواب موقوف (٤٠٠٠).

[۲۷۷ أ] ت

لم يبين أمر عصام (٥) ، وهو رجل لا تعرف حاله، وأراه الذي ذكر ابن أبي حاتم، ولم يعرِّف من حاله بشيء، غير أنه قال فيه: الزاهد (١٦) .

فأما مبارك بن مجاهد، أبو الأزهر الخراساني، فقال البخاري عن قتيبة (٧٠): كان قدرياً وضعفه.

وقال أبو حاتم  $^{(h)}$ : ما أرى بحديثه [بأساً]  $^{(h)}$ .

(١٣٧٣) وذكر أيضاً أن الدارقطني خرَّج في ذكاة الجنين عن أبي هريرة،

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين غير ثابت في، ق، ويمكن أنه كتب في الحاشية، فلم يظهر في التصوير.

<sup>(</sup>٢) بالفتح، ثم السكون، ثم قاف أخرى، وياء ساكنة، وسين مكسورة، وياء أخرى، وألف ممدودة، ويقال: بياء واحدة، بلدة بالعراق. معجم البلدان (٤/ ٣٢٨).

 <sup>(</sup>٣) الجرح (٨/ ٢٧٥)، والتاريخ الكبير للبخاري (٧/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٧/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) في، ق، عاصم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) الجرح (٧/ ٢٦).

<sup>(</sup>٧) كذا في، ق، و، ت، وفي التاريخ الكبير (٧/ ٤٢٧) عن أبي رجاء.

<sup>(</sup>۸) الجوح (۸/ ۳٤۰).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>١٣٧٢) أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٧١)، والبيهقي (٩/ ٣٣٦). وسيأتي في الحديث: ١٨٦٠، وتقدم في: ٩٤٥. (٣٧٣) أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٧٤)، والحاكم (٤/ ١١٤).

وعبد الله بن سعيد المقبري، قال الحافظ في التلخيص: متروك.

وابن عباس، وعلي<sup>(۱)</sup>.

ولا يحتج بأسانيدها كلها، ولم يبين عللها.

فأما حديث علي، فمن رواية موسى بن عثمان الكندي، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عنه.

والحارث من قد عُلم، وموسى هذا مجهول.

فأما موسى بن عثمان الحضرمي الذي يرويه أيضاً عن أبي إسحاق كذلك، فمتروك، وليس بالكندي المذكور.

وأما حديث ابن عباس، فيرويه أيضاً موسى المذكور، عن أبي إسحاق، عن عكرمة عنه.

وأما حديث أبي هريرة، فيرويه عمر بن قيس، عن عمرو<sup>(٢)</sup> بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن أبي هريرة.

وعمر بن قيس، هو سَنْدَل، متروك.

(١٣٧٤) وذكر من طريق أبي داود، حديث أبي العُشَراء (٢)، عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة (١)؟ الحديث.

وقال عن أبي داود: لم يصح<sup>(ه)</sup>.

وعلته هي أن أبا العشراء لا تعرف حاله، ولا يعرف له ولا لأبيه إلا هذا

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٧/ ١٠٥).

<sup>(</sup>۲) فی، ت، عمر، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) بضم المهملة، وفتح المعجمة الثاثة الفوقية.

<sup>(</sup>٤) وهي: «الهزمة التي فوق الصدر، وفيها تنحر الإبل» النهاية (٤/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٧/ ١٠٦).

<sup>(</sup>١٣٧٤) منكر: أخرجه أبو داود (٣/ ١٠٣)، والنسائي (٧/ ١٢٢٨)، والدارمي (٢/ ٨٢)، والترمذي (١٠٦٣)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٩٤)، وعنه ابن ماجه (٢/ ١٠٦٣)، وأحمد (٤/ ٣٣٤)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٩٩)، كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن أبي العشراء به.

الحديث، ولا يعرف روى عنه إلا حماد بن سلمة، واختُلف في اسمه واسم أبيه، وذلك كله معروف في مظان وجوده.

(١٣٧٥) وذكر من طريق الترمذي عن أبي واقد، قال: قدم النبي على المدينة وهم يُجبُّون أسنمة الإبل. الحديث.

ثم قال فيه: حسن غريب(١).

ولم يبين لم لا يصح، وذلك لأنه عند الترمذي هكذا: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا سلمة بن رجاء، حدثنا عبد الرحمن / بن عبد الله ابن دينار، [عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبى واقد، فذكره.

[۲۷۷]ت

وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار](٢) يضعف، وإن كان البخاري قد أخرج له.

وقد رأيت أبا محمد ذكر هذا الحديث في كتابه الكبير بإسناده.

(١٣٧٦) ثم ذكر بعده من عند البزار حديث ابن عمر ، عن النبي على عبيل ذلك .

من رواية معن بن عيسي، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر.

ثم قال: هشام بن سعد ضعيف، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أضعف منه (۳).

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٧/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين، ساقط من، ق، ويمكن أنه في الهامش ولم يظهر في التصوير.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الكبري.

<sup>(</sup>١٣٧٥) صحيح: أخرجه الترمذي (٤/ ٧٤)، وأبو داود (٣/ ١١١)، والدارمي (٢/ ٩٣)، وأحمد (٥/ ١١٨). (٥/ ٢١٨).

<sup>(</sup>١٣٧٦) صحيح: أخرجه البزار، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٢)، والدارقطني (٤/ ٢٩٢)، والحاكم (٤/ ١٢٤).

وذكر من طريق الترمذي أيضاً، عن العلاء بن الفضل، عن عن العلاء بن الفضل، عن عبيد الله بن عكراش (١) بن ذؤيب، عن أبيه وأكل مع النبي عَلَيْهُ ثريداً فقال له: «يا عكراش كل من موضع واحد» الحديث.

وفيه صفة الوضوء ما مست النار، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل. انتهى ماذكر(٢).

ولم يبين علتَه، وهي أن عبيدَ الله بنَ عكراش، هو (٣) لا يعرف بغير هذا.

وقد قال فيه أبو حاتم: مجهول(١٤) ، وهو كذلك.

وقال البخاري في حديثه: لا يثبت (٥) .

والعلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية، أبو الهذيل، لا تعرف حاله.

(١٣٧٨) وذكر من طريقه أيضاً عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْهُ قال: «الطاعمُ الشاكر، بمنزلة الصائم الصابر».

قال فيه: حسن غريب (٦).

ولم يبين ما الذي منعه من الصحة، وهو يرويه محمد بن معن (٧) المدني

<sup>(</sup>١) بكسر أوله وسكون ثانيه.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٧/ ١٢٨).

<sup>(</sup>۳) في، ت، هذا.

<sup>(</sup>٤) الجرح (٥/ ٣٢٩)، وعنده: شيخ مجهول.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير (٥/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (٧/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٧) في، ق، معين، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٣٧٧) ضعيف: أخرجه الترمذي (٤/ ٨٣)، وابن ماجه (٢/ ١٠٨٩ ـ ١٠٩٠)، والطبراني في الكبير (٨٣ / ١٠٨٠)، وابن حبان في المجروحين (٢/ ١٨٣ ـ ١٨٤).

<sup>(</sup>١٣٧٨) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي (٤/ ٦٤٣)، وابن خزيمة (٣/ ١٩٧)، والحاكم (٤/ ١٣٦).

وهو ثقة، عن أبيه معن بن محمد الغفاري، وهو لا تعرف حاله، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

وروى عن معن المذكور جماعة: منهم ابن جريج، وعمر (١) بن علي، وعبد الله بن عبد الله الأموي (٢) ، وابنه محمد بن معن.

(١٣٧٩) وذكر من طريقه أيضاً، عن أسلم، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه / وسلم: «كلوا الزيت، وادهنوا به؛ فإنه من شجرة مباركة».

ثم قال: وصف الترمذي / الاضطراب الذي فيه (٣) .

[٥٤٣ق]

والترمذي لم يزد على أن قال: إن عبد الرزاق كان يضطرب فيه، فربما ذكر فيه عن عمر، عن النبي على .

وربما قال: عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن النبي على لا يذكر فيه عن عمر ـ يعني أنه يجعله مرسلاً فهذا شرح ما أعله، وهو ليس بعلة .

(۱۳۸۰) وذكر من طريق أبي داود، عن عائشة قالت: «كنت آخذ قبضة من تمر، وقبضة من الزبيب، فألقيه في إناء» الحديث.

ثم ضعفه، ثم قال: وله فيه إسناد آخر.

(١٣٨١) والصحيح النهي كما ذكر مسلم. انتهى كلامه (١) .

<sup>(</sup>١) في، ت، عمرو، وهو خطأ، وإنما هو عمر، يعني المقدمي.

<sup>(</sup>٢) في التهذيب: الأشعري (١٠/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٧/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (٧/ ١٣٦).

<sup>(</sup>١٣٧٩) أخرجه الترمذي (٤/ ٢٨٥)، وابن ماجه (٢/ ١١٠٣)، والحاكم (٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>۱۳۸۰) تقدم في الحديث: ۱۱۳۲،۸۹۹.

<sup>(</sup>١٣٨١) انظر: مسلم (٣/ ١٥٧٧ ـ ١٥٧٨ ـ ١٥٧٩).

(۱۳۸۲) وهذا الإسناد الآخر الذي ذكر أنه عند أبي داود، هو هذا: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن مسعر، عن موسى بن عبد الله، عن امرأة من بني أسد، عن عائشة، أن رسول الله على : «كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر، أو تمر ويلقى (١) فيه زبيب».

وضعْفُ هذا بيّن بالجهل بهذه المرأة.

«ما وذكر من طريق الترمذي عن جابر، قال رسول الله ﷺ : «ما أسكَر كثيرُه فقليله حرام».

ثم قال فيه: حسن غريب(٢).

ولم يبين لم لا يصح، وذلك أنه من رواية داود بن بكر بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر، عن جابر.

وداود وثقه ابن معين<sup>(٣)</sup> .

وقال أبو حاتم: لا بأس به، ليس بالمتين (١).

(۱۳۸٤) وذكر من طريق البزار، حديث ابن عباس: «حرِّمت الخمر بعينها» الحديث موقوفاً.

وصححه كذلك، ثم قال: وقد روي مرفوعاً عن أنس عن النبي عَلَيْكُ ،

<sup>(</sup>١) في، ت، فيلقي.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٧/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) الجوح (٣/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>١٣٨٢) ضعيف: أخرجه أبو داود في الأشربة (٣/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>١٣٨٣) صحيح: أخرجه الترمذي (٤/ ٢٢٩)، وأبو داود (٣/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>١٣٨٤) تقدم في الحديث: ٣٢٦، ٤٩٧.

وفي إسناده سعيد بن عُمارة، عن الحارث بن النعمان.

ومن حديث أبي سعيد، وفي إسناده سوار بن مصعب، عن عطية العوفي.

ومن حديث على، وفي إسناده عبد الرحمن بن بشر الغَطَفاني.

وأتبعها أن قال: كلهم بين ضعيف ومجهول.

وعيَّن عبد الرحمن بن بشر فقال فيه: مجهول(١).

فاعلم أن سعيد بن عُمارة مجهول كذلك، والحارث بن النعمان، وسَوَّار ابن مصعب، وعطية ضعفاء/.

> (١٣٨٥) وذكر من طريق الترمذي عن أنس قال: «لَعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة» الحديث.

> > وقال فيه: غريب(٢).

ولم يبين لم لا يصح، وذلك لأنه من رواية أبي عاصم، عن شبيب بن بشر، عن أنس.

وشبيب لم تثبت عدالته.

وقال فيه أبو حاتم: لين الحديث (٢).

(١٣٨٦) وذكر من طريق الترمذي، عن ابن لعطاء(٤) بن أبي رباح، عن

OAV

[۲۷۸] ت

الأحكام الوسطى (٧/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٧/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) الجرح (٤/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) في، ق، عن ابن العطاء، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٣٨٥) حسن بغيره: أخرجه الترمذي (٣/ ٥٨٩)، وابن ماجه (٢/ ١١٢٢).

<sup>(</sup>١٣٨٦) تقدم في الحديث: ٩٤٨.

أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عَلَيْه : «لا تشربوا نفَساً (١) واحداً كشُرْب البعير» الحديث.

وقال فيه: حديث غريب(٢).

ولم يبين لم لا يصح، وإنما ذلك لأن ابن عطاء هو (٣) مجهول.

ودونه يزيد بن سنان، أبو فَروة الجزَري، وهو ضعيف.

(١٣٨٧) وذكر حديث «النهي عن لبس الذهب إلا مقطعاً».

ثم قال: وقد خرج المنع من التحلي بالذهب للنساء عن ثوبان، وحذيفة، وأبي هريرة، وأسماء بنت يزيد، وغيرهم عن النبي عليه .

(١٣٨٨) قال: والصحيح الإباحة للنساء، ذكر ذلك النسائي، وأبو داود(١٤).

ولم يكن ينبغي له أن يَرمي حديث ثوبان بضعف، فإنه قد قَبِل أحاديث يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، ولم يُردَّ منها شيئاً (٥) ، والناس قد قالوا: إنها منقطعة.

<sup>(</sup>١) في الترمذي، وتحقة الأشراف (٥/ ١٠٢): لا تشربوا واحداً . بحذف كلمة: «نفساً».

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٧/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) في، ت، هذا.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٧/ ١٧٦).

<sup>(</sup>۵) في، ت، ولم يزد، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٣٨٧) تقدم في الحديث: ٦٧، ٤٢٠.

وأما حديث ثوبان فأخرجه الطيالسي (١/ ٣٥٤)، وعنه الحاكم (٣/ ١٥٢)، وإسناده منقطع. (٨/ ١٥٢) صحيح: يشير إلى حديث «إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها» أخرجه النسائي (٨/ ١٦١)، والطحاوي في المعاني (٤/ ٢٥١)، وابن أبي شيبة (٨/ ١٥٦)، من حديث أبي موسى، وله شواهد عن جماعة من الصحابة يصح بها، ولا يبعد أن يكون متواتراً.

وقد بينًا ذلك في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة (١).

وليس لحديث ثوبان هذا عيب غير ذلك، على / أن يحيى يقول فيه: حدثني زيد بن سلام، [ولكنه مع ذلك مخوف فيه الانقطاع، ولعله كان إجازة زيد بن سلام] (٢) فجعل يقول: حدثنا زيد بن سلام، وكان الأكمل أن يقول: «إجازة».

وأما ما ذكره في جملتها من حديث حذيفة، فقد بينا خطأه فيه في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، وأن صوابه «عن أخت حذيفة» عن النبي عليه (٣).

وليس هذا كله بمقصود(٤) في هذا الباب [فإنه](٥) قد تقدم ذكره.

وإنما المقصود بيان علة حديث أسماء، وحديث أبي هريرة اللذين لم يمر لهما ذكر فنقول:

(۱۳۸۹) حديث أسماء يرويه أبو داود هكذا: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا / أبان بن يزيد العطار، قال: حدثنا يحيى، أن محمود بن عمرو<sup>(۱)</sup> الأنصاري، حدثه أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله على قال: «أينما امرأة تقلدت قلادة من ذهب، قلدت في عنقها مثله

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) في، ت، مقصود.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٦) في، ق، عمر، وكذا فيما بعده، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) في، ق، حديث، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٣٨٩) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤/ ٩٣)، والنسائي (٨/ ١٥٧)، والبيهقي (٤/ ١٤٠).

من نار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خُرْصاً من ذهب، جعل الله في أذنها مثله من نار»(١).

وكذا ذكره النسائي أيضاً من رواية هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، وعلتُه هي أن محمود بن عمرو هذا مجهول الحال(٢) وإن كان قد روى عنه جماعة.

( • ١٣٩ ) وأما حديث أبي هريرة فقال النسائي: حدثنا إسحاق بن شاهين: قال: حدثنا خالد، عن مطرِّف.

وأخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أسباط، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن أبي زيد، عن أبي هريرة قال: كنت قاعداً عند النبي على فأتنه امرأة فقالت: يا رسول الله، سواران أمن ذهب، قال: «سواران من نار» قالت: يا رسول الله، طوق من ذهب، قال: «طوق من نار»، قالت: قرطان (ئ) من ذهب، قال: وكان عليها سواران من ذهب، من ذهب، قال: وكان عليها سواران من ذهب، فرمت به (٥) ، فقالت: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صكفت (٢) عنده، قال: «ما يمنع إحداكن أن تصنع قُرطين (٧) من فضة، ثم تصفره بزعفران أو بعير (٨)».

<sup>(</sup>۱) في، ت، النار.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي رداً على المؤلف: قلت: أسماء عمته، وقد وثق، ولكن المتن منكر. ص: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) في النسائي: سوارين بالذهب، لفعل محذوف، ومعناه: ألبس.

<sup>(</sup>٤) في النسائي: قرطين.

<sup>(</sup>٥) في النسائي: فرمت بهما.

<sup>(</sup>٦) أي قل خيرها.

<sup>(</sup>٧) في، ق، قرصين، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) نوع من الطيب ذو لون، يجمع من أخلاط. النهاية (٣/ ١٧١).

<sup>(</sup> ١٣٩٠) ضعيف: أخرجه النسائي (٨/ ١٥٩)، وأحمد ـ ترتيب الساعاتي ـ (١٧/ ٢٥٩).

هذا حديث أبي هريرة، ولا يصح، لأن أبا زيد هذا مجهول، ولا يعرف روى عنه غير أبي الجهم.

( ۱۳۹۱) وذكر من طريق الترمذي، عن أسماء بنت يزيد، قالت: «كان كُمُّ يدرسول الله عَلِيَّة إلى الرُّسغ».

ثم قال: حسن غريب<sup>(۱)</sup>.

ولم يبين لم لا يصح، وذلك أنه من رواية شهر بن حوشب عنها.

وشهرٌ مختلف فيه، وفي أغلب الأحوال يبرزه من إسناد يكون فيه.

من ذلك ما تقدم له قبل هذا بيسير في الأشربة، من طريق أبي داود، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة:

(١٣٩٢) «نهَى رسول الله ﷺ عن كل مُسْكر ومفْتر »(٢).

وقد استوعب القول على شهر في باب السلام والاستئذان (٣).

(١٣٩٣) وذكر من طريق الترمذي أيضاً، عن كلدة بن حنبل، / أن ٢٧٩١ صفوان بن أمية، بعثه بلبن، ولبّاً، وضغابيس (١) إلى النبي عَلَيْه ، والنبي عَلَيْه

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٧/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٧/ ١٤٨)، والمفتر، الذي يرخي الجسم. انظر: النهاية (٣/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٧/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) اللبأ، بفتح اللام والموحدة أول ما يحلب عند الولادة، والضغابيس صغار القثاء، واحدها ضغبوس، النهاية (٣/ ٨٩)، و(٤/ ٢٢١).

<sup>(</sup> ١٣٩١) ضعيف: أخرجه الترمذي (٤/ ٢٣٨)، وأبو داود (٤/ ٤٣)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٤٨١). قال الترمذي: حسن غريب.

<sup>(</sup>١٣٩٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣/ ٣٢٩)، والطحاوي في المعاني (٤/ ٢١٦)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>١٣٩٣) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي (٥/ ٦٥)، وأبو داود (٤/ ٣٤٤). وله شاهد يصح به.

بأعلى الوادي، قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي عَلَيْهُ ، الحديث.

وقال فيه: حسن غريب(١).

وإنما لم يصححه؛ لأنه يرويه عن سفيان بن وكيع، حدثنا روح بن عبادة، عن ابن جريج، أخبرني عمرو<sup>(۲)</sup> بن أبي سفيان، أن عمرو بن عبد الله بسن صفوان، أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره، فذكره.

وعمروبن عبد الله بن صفوان، القرشي، الجُمَحي - أخو صفوان بن عبد الله ـ مكي، روى عنه عمرو بن دينار، وعمرو بن أبي سفيان، ولا تعرف حاله.

فأما عمرو بن أبي سفيان، فمستقيم الحديث، قاله أبو حاتم (٣).

وسفيانُ بن وكيع شيخ، يتَّهم بالكذب، فلو انفرد برواية هذا الحديث لوجب أن يكون ضعيفاً، لكنه قد رواه عن روح غيرُه.

ذكره / أبو داود، عن يحيى بن حبيب، عن روح.

ورواه أيضاً عن ابن جريج غيرٌ روح، ذكره أبو داود، عن ابن بشار ، عن أبي عاصم قال: أخبرنا ابن جريج، فاعلم ذلك.

(١٣٩٤) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي أسيد (١) أنه سمع

[۲٤٧ق]

الأحكام الوسطى (٧/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) في، ق، عمر، وكذا فيما بعده، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) الجرح (٦/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) بضم الهمزة مصغراً.

<sup>(</sup>١٣٩٤) حسن بغيره: أخرجه أبو داود (٤/ ٣٦٩)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٢٦١)، والبيهقي في الشعب (٦/ ٢٦١).

رسول الله عَلَى يقول وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله عَلَى للنساء: «استأخر ن فإنه ليس لكن أن تحقُقُن (١) الطريق، عليكن بحافات الطريق» الحديث.

ثم قال: في إسناد هذا الحديث شداد بن أبي عمرو بن حماس، عن أبه (٢).

لم يزد على هذا في تعليله، ولا بيان فيه، وإنما علته أن شداداً وأباه أبا عمرو، لا تعرف لهما حال، ويختلف في الأب المذكور.

فمنهم من يقول فيه: أبو عمر.

ومنهم من يقول: أبو عمرو.

قال ابن عبد البر: كان من العباد (٢).

وهذا ليس بكاف فيما ينبغي من تعرف حاله في الرواية ، ولا يعرف روى عنه إلا ابنه (٤) ، ولا يعرف روى عن شداد إلا أبو اليمان : كثير بن اليمان الرحال ، وهو روى عنه هذا الحديث ، وهو أيضاً / غير معروف الحال ، وإن كان قد روى عنه الدراوردي ، وأبو هاشم (٥) عمار .

وفي الإسناد أيضاً حمزة بن أبي أسيد، وهو يرويه عن أبيه أبي أسيد، وهو أيضاً لا تعرف حاله، وإن كان قدروي عنه محمد بن عمرو، وعبد الرحمن إبن الغسيل.

[۲۸۰]ت

 <sup>(</sup>۱) بفتح فسكون، فضم فسكون أي تركبن حقها. وهو وسطها ـ يقال: سقط على حاق القفا وحقه. النهاية (۱/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٧/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) في، ت، ابن العياد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) بل روى عنه أيضاً غير ابنه. التهذيب (١٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) في، ق، و، ت، وأبو هشام، وهو تحريف، وإنما هو: أبو هاشم الزعفراني.

وذكر من طريق أبي داود حديث ابن عباس، أن النبي على الله وذكر من طريق أبي داود حديث ابن عباس، أن النبي على الله و الكن ليأكلُ من أعلى الصحفة، ولكن ليأكلُ من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها».

ثم قال: هذا أصح من حديث النسائي عن عبد الله بن بسر(١).

(۱۳۹۲) وصنعوا لرسول الله ﷺ ثريدة بسمن، فقال: «خذوا باسم الله»، وأشار إلى جوانبها بأصابعه (۲) الثلاث (۳) .

كذا ذكره، ولم يبين علة حديث عبد الله بن بسر (٤) ، هذا الذي رجح عليه حديث ابن عباس من رواية عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير عنه، فإنما صححه ؛ لأنه من رواية شعبة، عن عطاء.

وشعبةُ والثوري، سمعا منه قديماً قبل اختلاطه.

فأما حديث عبد الله بن بُسْر، فإنه (٥) اختصره.

واللفظ الذي فيه: «ثريدة بسمن» - كما ذكر - هو عند النسائي هكذا: حدثنا عمرو(١) بن عثمان، عن بقية، عن صفوان بن عمرو، قال: أخبرني

 <sup>(</sup>١) في، ق، بشر، وهو تحريف، وإنما هو بضم الموحدة التحتانية، وسكون السين المهملة.

<sup>(</sup>٢) في، ق، بأصابعها، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٧/ ١٣٣).

<sup>،</sup> (٤) في، ق، بشير، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في، ق، فإنما، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في، ق، عمر، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٣٩٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٣/ ٣٤٩)، والترمذي (٤/ ٢٦٠)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٣٩)، وابن ماجه (٢/ ١٠٩٠).

وله شواهد عن ابن عباس، وواثلة بن الأسقع، يصح بها.

<sup>(</sup>١٣٩٦) صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ١٧٦)، ولم ينفرد به بقية بل تابعه عليه صفوان بن أمية ـ وهو مجهول ـ عند أحمد (٤/ ٨٨)، وتابعه أيضًا عيسي بن يونس عند النسائي في الكبري.

الأزهر بن عبد الله، عن عبد الله بن بسر، قال: قالت أمي لأبي: لو صنعنا لرسول الله عنظ طعاماً فدعوته، قال: ففعلنا، فصنعنا له ثريدة بسمن، ثم جاء رسول الله عنظ فدخل البيت، فوضعت له أمي قطيفة لنا، وجمعتها له، فقعد عليها رسول الله عنظ فوضعناها له قال: «خذوا باسم الله، فأشار إلى ذروتها بأصابعه الثلاث» فلما فرغ قلنا: ادع الله لنا يا رسول الله، قال: «اللهم ارحمهم فاغفر لهم وبارك لهم في رزقهم».

وإنما ترك أن يصحح هذا الحديث لمكان بقية.

(١٣٩٧) فأما أزهر بن عبد الله الحرازي، فقد احتج به في حديث النعمان بن بشير: «في الامتحان بالضرب»(١).

وصفوان بن عمرو(٢) ثقة.

ولهذا الحديث طريق جيدة  $(^{(r)})$  ، سنذكره في باب الأحاديث التي ضعفها ، ولها طرق صحيحة أو حسنة ، إن شاء الله تعالى  $(^{(1)})$  .

(١٣٩٨) وذكر من طريق أبي أحمد، عن يحيى بن زَهْدم بن الحارث، عن أبيه، قال: أخبرني أبي، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٧/ ٦٢).

<sup>(</sup>٢) في، ق، عمر، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۳) فی، ت، جید.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث: ٢٤٨٧، وسيأتي له ذكر أيضًا في الحديث: ١٦٣٤.

<sup>(</sup>١٣٩٧) صحيح بغيره: أخرجه أبو داود (٤/ ١٣٥)، والنسائي في قطع السارق (٨/ ٦٦)، وفي الكبرى (٤/ ٣٢٨)، وفي الكبرى (٤/ ٣٢٨)، وقال: هذا حديث منكر لا يحتج به، وإنما أخرجته ليعرف.

<sup>(</sup>١٣٩٨) منكر جداً: أخرجه ابن عدي (٧/ ٢٦٩٧)، وعنه البيهةي في الشعب (٦/ ٥٤١)، و (٧/ ١٧٤)، وابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٠٤).

وقال ابن حبان في المجروحين: يحيى بن زهدم، روى عن أبيه نسخة موضوعة، لا يحل كتبها إلا على جهة التعجب.

وقال الذهبي في الميزان (٤/ ٣٧٦) بعد إيراده في ترجمته: «هذا باطل».

«لا تكرهوا أربعة، فإنها لأربعة(١) » الحديث(٢) .

وسكت عنه، والحارث وابنه زهدم مجهولان، / فأما يحيى فلا بأس به.

[۸٤٣ق]

وإنما كتبناه في هذا الباب؛ لأنه وإن كان سكت عنه، فإنه تبرأ من عهدته عاد كرّ من إسناده، فهو كالتضعيف له، فلذلك بينا علته في هذا الباب.

(١٣٩٩) وذكر من طريق الترمذي، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله على : «لا تُكرهوا مرضاكم على الطعام» الحديث.

ثم قال فيه: حسن غريب (٣).

كذا ذكره، ولم يبين علته المانعة من تصحيحه، وهي عندي موجبة لضعفه، وذلك أنه من رواية أبي كريب، عن بكر بن يونس بن بكير، عن موسى بن عُلَى "(١) عن أبيه، عن عقبة.

وبكر هذا، قال فيه أبو حاتم: «منكر الحديث ضعيفه»(٥).

( ٠ ٠ ١٤) وذكر من طريق الترمذي أيضاً ، عن أسماء بنت عُمَيس ، أن

<sup>(</sup>١) في، ت، بأربعة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٨/ ٦٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٦/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) بالتصغير، وهو المشهور فيه.

<sup>(</sup>٥) الجوح (٢/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>١٣٩٩) حسن بغيره: أخرجه الترمذي في الطب (٤/ ٣٨٤)، وابن ماجه كذلك (٢/ ١١٤٠)، وابن عدي (٢/ ٤٦٤)، وعنه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٣٨٣). والحاكم (١/ ٣٥٠). وابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup> ٠ ٠ ٤ ١ ) ضعيف: أخرجه الترمذي في الطب (٤/ ٢٠١)، وكذلك الحاكم (٤/ ٢٠١).

من طريق عبد الحميد، بالسند الذي ذكره المؤلف، وعلته ليست في عبد الحميد كما رعم المؤلف وإغاهي في عتبة بن عبد الله، فهو مجهول عيناً وحالاً، لم يرو عنه إلا عبد الحميد، ولم يوثقه أحد، ولذا قال الحافظ: مجهول (٢/ ٤).

وأخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٧)، وعنه ابن ماجه (٢/ ١١٤٥)، وأحمد (٦/ ٣٦٩).

## رسول الله عَلَي سألها: «بم تستمشين(۱) »؟ الحديث.

(۱) أي تــهلين بطنك، والمشي بفتح الميم وتشديد الياء آخره هو الدواء المــهل؛ لأنه يحمل شاربه على المشي.

(١) أي تسهلين بطنك، والمشي بفتح الميم وتشديد الياء اخره هو الدواء المسهل؛ لانه يحمل شاربه على المشي. والتردد إلى الخلاء، قاله في النهاية (٤/ ٣٣٥)، وفي، ق، و ت، بم تستمشي.

من طريق أبي أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن زرعة بن عبد الرحمن، عن مولى لمعمر التيمى، عن أسماء بنت عميس.

وزرعة هذا، يحتمل أنه هو عتبة بن عبدالله، فقد ذكروا في اسمه أنه هو، قال الحافظ: عتبة بن عبدالله، أو ابن عبيدالله، ويقال: اسمه زرعة بن عبدالرحمن.

وذكره البخاري في تاريخه فيمن اسمه: زرعة بن عبد الله، البياضي الأنصاري، عن مولى لعمر التيمي، عن أسماء. . . فساق له هذا الحديث، قال: ويقال: ابن عبد الرحمن (٣/ ٤٤١).

وساق المزي طرفاً من سند ابن ماجه لهذا الحديث، فقال: فيحتمل أن يكون هذا المبهم هو عتبة هذا. ويعني بالمبهم: مولى لمعمر.

قال الحافظ رداً عليه : ليس هو المبهم، فإن كلام البخاري في تاريخه في ترجمة زرعة يقتضي أن زرعة هو عتبة المذكور، اختلف في اسمه على عبد الحميد، وعلى هذا فرواية الترمذي منقطعة لسقوط المولى منها. التهذيب (٧/ ٩٠).

قلت: في سنن ابن ماجه زيادة لم أجدها عند أحد عن خرج هذا الحديث، وهي قوله: «عن مولى لمعمر، عن مولى لمعمر، عن أسماء.

وهكذا ساقه الحافظ المزي في تحفة الأشراف (١١/ ٢٦٢)، وجعله المحقق بين قوسين، باعتبار أنه وجده في ابن ماجه، وغلط المؤلف في تركه له تبعاً لابن عساكر، وما درى بأنه هو الذي غلط؛ لأن النسخ الموجودة بين يديه من سنن ابن ماجه، مليئة بالتحريف والتصحيف، والزيادة والنقصان، وفيها سقط، والنسخ التي ينقل منها الحافظ المزي، وقبله ابن عساكر، نسخ صحيحة، مقروءة على الحفاظ المتقنين، فلا يغتر بكلام المحقق هذا، فإن هذه الزيادة لا أضل لها، ويجب كشطها من تحفة الأشراف، وينبغي التنبه إلى أنها أيضاً في ضعيف سنن ابن ماجه الذي زعم صاحب المكتب الإسلامي أن عنده نسخة خطية فريدة لابن ماجه، قابل عليها سنن ابن ماجه الذي زعم صاحب المكتب الإسلامي أن عنده نسخة خطية فريدة لابن ماجه، قابل عليها سنن ابن ماجه الذي زعم صاحب المكتب الإسلامي أن عنده نسخة خطية فريدة لابن ماجه، قابل عليها سنن

وقال فيه: حسن غريب(١).

ولم يبين ما الذي منعه من الصحة، وما أراه يعني إلا عبد الحميد بن جعفر.

فإن الترمذي يرويه هكذا: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا عبد الخميد بن جعفر، أخبرني عُتْبة بن عبد الله (٢) عن أسماء بنت عميس، فذكره.

وكل هؤلاء ثقة إلا عبد الحميد، فإنه يختلف فيه، كان الثوري يحمل عليه ويرميه بالقدر، وغيره يوثقه (٣).

(١٠٠١) وذكر من طريق عبد الملك بن حبيب، حدثنا أسد بن موسى،

الأحكام الوسطى (٨/ ٥).

<sup>(</sup>٢) في، تُ، عبيد الله بن عبد الله، وصوابه: عتبة بن عبد الله، أو عبيد الله، وكذلك هو في الترمذي، وتحفة الأشراف (١١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) كأحمد، وابن معين وغيرهم، كما في التهذيب (٦/ ١٠١).

زرعة لما ترجمه المزي في التهذيب، قال: عن مولى معمر، عن أسماء بنت عميس في الاستمشاء (٣/ ٣٨١)، وقال ابن أبي حاتم: روى عن أسماء بنت عميس، ومولى لمعمر.
 انظر: الجرح (٣/ ٢٠٦)، وترجمة معمر بن المثنى التيمي لم يذكر فيها في الرواة عنه، من اسمه مولى عنه. انظر: التهذيب (١٠/ ٢٢١).

<sup>(</sup> **١٠٤** ) ضعيف: أخرجه ابن حزم في المحلى (٩/ ٦١)، وقال: ابن حبيب لا شيء، وأسد ضعيف، وحبة بن سلم مجهول، وهو منقطع.

وقال السخاوي: قد توبع ابن حبيب وشيخه، فأخرج أبو موسى المديني من طريق عبد المجيد ابن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، قال: حدثت، عن حبة بن سلم.

ورواه أبو بكر الوراق من طريق ابن جريج.

قال الحافظ في اللسان: فأفاد أن ابن حبيب لم ينفرد ولا شيخه، ويكون في روايتهما سقط راو، وهو من حديث ابن جريج (٢/ ١٦٧)، وانظر تحريم النرد والشطرنج والملاهي للآجري. صً: ١٣٣ حاشية.

وعلي بن معبد، عن ابن جريج، عن حَبة (١) بن سلم، أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «الشطرنج ملعونة، ملعون من لعب بها» الحديث.

[۲۸۱] ت

ثم ذكر / ضعُّفه وكونه مرسلاً.

وقال ذلك في مرسلين آخرين، ذكرهما أيضاً معه من كتاب ابن حبيب(٢٠).

والمقصودُ أن نبين بعض ما ضعف به هذا المرسَل مما لم يبينه أبو محمد، وذلك حبة بن سلم هذا، فإنه لا يعرف، وإنما يعرف حبة بن سلمة، أخو أبي وائل: شقيق بن سلمة (٣)، وهو حبة بباء واحدة وقد قيل: إنه هو الذي يروي (٤) هذا المرسل.

وذلك أيضاً لا ينفع المرسَل المذكور، فإن حاله مجهولة.

(۲۰۲) وذكر من طريق أبي أحمد، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «إذا تمنى أحدُكم فلينظر ماذا يتمنى فإنه لا يدري ما يُكتَب له من أُمنيته»(٥).

<sup>(</sup>١) بفتح المهملة بعدها موحدة تحتية مشددة، وسلم بسكون اللام.

 <sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٨/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) الجوح (٣/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) في، ق، يرويه.

 <sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٨/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢٠٤٢) أخرجه ابن عدي (٥/ ١٦٩٧)، وأحمد (٢/ ٣٥٧-٣٨٧)، والبخاري في الأدب المفرد ص: ١٧٢ حديث: ٨١٧، وأبو يعلى (٥/ ٣٤٥)، وأبو داود الطيالسي ـ المنحة ـ (١/ ١٥٢)، والبيهقي في الشعب (٥/ ٤٥٧ ـ ٤٥٨).

كلهم من طريق أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً. وهذا إسناد حسن، عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، صدوق يخطئ، قاله الحافظ، ومن دونه وفوقه، كلهم ثقات، والشيخ ناصر ضعف هذا الحديث في ضعيف الجامع: ٤٣٨، ولا أدري لماذا؟ مع أنه حسن في غير موضع لمن دون عمر بن أبي سلمة.

وإنما سكت عنه، اتكالاً على ما قدم في عمر بن أبي سلمة، فأبرزه هنا، تبرؤاً من عهدته.

(٣٠٠٣) وذكر من طريق الترمذي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله، ناداه مناد أن طبت وطاب مصمشاك، وتبوأت من الجنة منزلاً».

قال فيه: حسن غريب(١).

وهو عندي إلى الضعف أقرب، إلا أنه ربما سَمَح فيه، لكونه من فضائل الأعمال، فقال فيه: حسن.

وإسناده هو هذا: حدثنا محمد بن بشار والحسين بن أبي كبشة البصري، قال: حدثنا أبو سنان الله عن عثمان بن أبي سودة، عن أبي هريرة.

وعثمان بن أبي سودة شامي، يروي عن أبي هريرة، روى عنه أبو سنان وزيد بن واقد، ولا تعرف حاله، وكانت أمه سودة لعبادة بن الصامت، وأبوه

الأحكام الوسطى (٨/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) في الترمذي: هو الشامي، وضبط بفتح القاف وسكون المهملة، وفتح الميم، وتخفيف اللام.

<sup>(</sup>۱٤٠٣) حسن بغيره: أخرجه الترمذي (٤/ ٣٦٥)، وابن ماجه (١/ ٤٦٤)، وابن الشجري في أماليه (١/ ٢٨٩).

كلهم من طريق أبي سنان القسملي، عن عثمان بن أبي سودة، عن أبي هريرة مرفوعاً.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وأبو سنان اسمه عيسي بن سنان.

قلت: عثمان بن أبي سودة، وثقه ابن حبان، ومروان بن محمد، ويعقوب بن سفيان، والحافظ ابن حجر. انظر: التهذيب (٧/ ١١١)، والتقريب.

وهذا يرد قول المؤلف: «لا تعرف حاله».

وأبو سنان القسملي: قال العجلي: لا بأس به، وقال ابن خراش: صدوق، وضعفه جماعة غيرهم، وقال الحافظ: لين الحديث. انظر التهذيب (٨/ ١٩٠)، والتقريب (٢/ ٩٨).

أبو سودة، لعبد الله بن عمرو(١) بن العاصي.

فأما أبو سنان القسملي، فهو عيسى بن سنان، ولم تثبت عدالته، بل ضعفه ابن حنبل (۲)، وابن معين (۳).

فما مثل هذا الحديث حسن.

(٤٠٤) وذكر من طريقه أيضاً، عن أبي الدرداء، عن النبي عَلَيْهُ قال: «من رد عن عرض / أخيه، رد الله عن وجهه الناريوم القيامة».

قال فيه: حسن (١٤) .

ولم يبين لم لا يصح / وذلك والله أعلم لأنه من رواية ابن المبارك ، عن ابي المبارك ، عن المبارك ، عن أبي بكر التيمي ، عن أم الدرداء ، عن أبي بكر التيمي ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء .

[۲۸۱] ت

ومرزوق هذا، هو والديحيى بن أبي بكير، وهو كوفي، يروي عند الشوري، وشريك، وإسرائيل، وليث بن أبي سليم، وعمر بن محمد، وغيرهم، ولكنه مع ذلك لم تثبت عدالته، وهو شبيه بالمجهول الحال، والله أعلم.

(ع م ١٤٠) وذكر من طريق البزار، عن عبد الله بن عمرو(٥) بن العاصى،

<sup>(</sup>١). في، ق، عمر، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲) الجوح (٦/ ۲۷۷).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٨/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) في، ق، عمر، وكذا ما بعده، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤٠٤) حسن: أخرجه الترمذي (٤/ ٣٢٧)، وحسنه.

<sup>(</sup>٥٠ \$ 1) ضعيف: أخرجه البزار، وأحمد (٢/ ١٨٩)، وابن عدي (٦/ ٢١٣٥)، والعقبلي (٤/ ٢٠٥٥)، والعقبلي (٤/ ٢٩٠)، والترمذي في العلل الكبير: ٣٨٢.

عن النبي عَلَيْ قال: «إِذَا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول: إِنك ظالم؛ فقد تُودِع منهم».

ثم قال: يقال: إن في إسناده انقطاعاً (١).

كذا قال، ولم يبين ذلك، والذي فيه من ذلك هو أن أبا الزبير لا يعرف هل سمع من عبد الله بن عمرو، أم لا.

والحديث أورده البزار هكذا: أخبرنا محمد بن المثنى، أبو موسى، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله الربعي، قال: حدثنا الحسن بن عمرو، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي عليه قال: «إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول: إنك ظالم؛ فقد تُودع منهم».

وحدثناه يوسف بن موسى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن الحسن بن عمرو الفُقَيمي<sup>(۲)</sup>، عن أبي الزبير<sup>(۲)</sup> عن عبد الله بن عمرو، عن النبي عَلِي قال: «إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول: إنك ظالم؛ فقد تودع منهم».

قال: وهذا الحديث عن الحسن بن عمرو، عن أبي الزبير، هو الصواب عندي. ثم ذكر حديثاً آخر لأبي الزبير، عن عبد الله بن عمرو.

ثم قال: لا نعلم أسند أبو الزبير عن عبد الله بن عمرو إلا هذين الحديثين. انتهى كلام البزار.

وذكر أبو عيسى الترمذي هذا الحديث في كتاب العلل، من رواية محمد ابن الفضيل، عن الحسن بن عمرو، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن عمرو، ثم

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (٨/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) بضم الفاء وفتح القاف.

<sup>(</sup>٣) في، ق، ابن الزبير، وهو تحريف.

[۲۸۲]ت

قال: سألت محمداً، قلت / له: أبو الزبير سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال: قد روى عنه، ولا أعرف له سماعاً منه (١).

وهذا من البخاري على أصله في التماسه بين المتعاصرين السماع لشيء ما وإن قل، بحيث يعلم أنهما التقيا، وحينئذ يَحتج بما يروي أحدهما عن الآخر معنعَناً، ويشتد الأمر في مثل هذا، لما علم من تدليس أبي الزبير.

(٢٠٠٦) وذكر من طريق الترمذي عن أبي أمية الشَّعْباني، قال: أتيت أبا ثعلبة فقلت: كيف يصنع (٢) بهذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ الله

وقال فيه: حسن غريب(١).

ولم يبين أمره، وذلك أن أبا أمية واسمه محمد شامي، لا تعرف حاله، ولا يعرف روى عنه غيرُ عمرو<sup>(ه)</sup> بن جارية اللخمي.

وعمرُو بن جارية أيضاً لا تعرف حاله، ولا يعرف روى عنه غيرُ عتبة بن أبي حكيم.

وعتبة مختلف فيه، فابن معين يضعفه، وغيره يقول: لا بأس به (٢).

(١٤٠٧) وذكر من طريقه أيضاً عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْهُ قال:

<sup>(</sup>١) العلل الكبير: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) في، ت، تصنع.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٨/ ٥٢-٥٣).

<sup>(</sup>٥) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) التهذيب (٧/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢٠٠٦) صحيح: أخرجه الترمذي (٥/ ٢٥٧)، وأبو داود (٤/ ١٢٣)، وابن ماجه (٢/ ١٣٣١).

<sup>(</sup>٧٠٤) حسن: أخرجه الترمذي (٥/ ٧٣٤) وحسنه.

«لينتهيَنَّ أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، فإنما هم فحْم جهنم، أو ليكونُنَّ أهونَ على الله من الجُعَل»(١) الحديث.

وقال فيه: حسن (٢).

ولم يبين مانع صحته، وذلك أنه من رواية هشام بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة.

(١٤٠٨) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث عشمان بن سعد الكاتب، عن أنس، أن النبي ﷺ / قال: «الصُّمْتُ حكم، وقليل فاعله».

قال فيه: حديث حسن، ويكتب على لينه (٣) .

هذا ما ذكره به، فلم يبين لم لا يصح.

وعندي أنه ضعيف، فإنه عند أبي أحمد هكذا: حدثنا الساجي، حدثنا إبراهيم بن غسان الغلابي، حدثنا أبو عاصم، عن عثمان بن سعد، فذكره.

[۲۸۲ پ]ت

[٥٠٠ق]

وعثمانُ هذا يضعف، وكان ابن معين يعجب ممن يروي عنه (٤) / .

(٩٠٤) وذكر من طريق الترمذي عن أبي هريرة، قال رسول الله عليه : «الدنيا ملعونة ، ملعون ما فيها» الحديث .

<sup>(</sup>١) بضم الجيم، وفتح المهملة حيوان معروف كالخنفساء. النهاية (١/ ٢٧٧).

 <sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٨/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٨/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) الميزان (٣/ ٣٤).

<sup>(</sup> ٨ • ١٤) ضعيف: أخرجه ابن عدي (٥/ ١٨١٦) في ترجمة عثمان بن سعد، والبيهقي (٥/ ٢٦٤). ( ٩ • ١٤) حسن بغيره: أخرجه الترمذي (٤/ ٥٦١)، وابن ماجه (٢/ ١٣٧٧)، وابن عبد البر في جا

<sup>(</sup> ٩ . \$ 1) حسن بغيره: أخرجه الترمذي (٤/ ٥٦١)، وابن ماجه (٢/ ١٣٧٧)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم: ٣٣.

وقال فيه: حسن غريب(١).

ولم يبين لم لا يصح، وذلك أنه من رواية عطاء بن قرة، عن عبد الله بن ضمرة، عن أبي هريرة.

وعبد الله بن ضمرة هو السلولي، روى عنه مجاهد، وعبد الرحمن بن سابط، وعطاء بن قرة، وهو مع ذلك غير معروف الحال(٢٠).

وكذلك عطاءُ بن قرة السلولي، هو أيضاً قدروى عنه جماعة: منهم عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وعبد الرحمن بن [ثابت بن] (٣) ثوبان، وهو قدروى عنه هذا الحديث، ولكنه مع ذلك لا تعرف حاله.

وذكر من طريقه أيضاً، عن عبد الله(٤) بن محصن و وكانت له صحبة ـ قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله عنده أوت يومه(٧) فكأنه حيزت(٨) له الدنيا».

وقال فيه: حسن غريب(٩).

ولم يبين لم لا يصح، وذلك أنه من رواية مروان بن معاوية، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة (١٠) وهو أيضاً لا تعرف حاله.

الأحكام الوسطى (٨/ ٦٨).

<sup>(</sup>۲) بل هو موثق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٤) في، ق، و، ت، عبد الرحمن، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٥) بكـر الميم، وفتح الصاد المهملة.

<sup>(</sup>٦) بكسر المهملة: «أي نفسه» النهاية (٢/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٧) في، ت، و، ق، يوم.

<sup>(</sup>۸) فی، ت، فکأنما حيزت.

 <sup>(</sup>٩) الأحكام الوسطى (٨/ ٧١).

<sup>.</sup> (١٠) بضم الثين مصغراً.

<sup>(</sup> ۱ ۶ ۱ ۱ ) حسن بغيره: أخرجه الترمذي (٤/ ٥٧٤)، وابن ماجه (٢/ ١٣٨٧).

وإن كان قال فيه ابن معين وأبو حاتم: مشهور (١١) ، فإنما يعنيان برواية حماد ابن زيد عنه ، وكم من مشهور  $\mathbf{K}$  تقبل روايته .

وذكر من طريقه أيضاً عن عبد الله بن عمرو<sup>(۲)</sup> بن العاصي، عن النبي على قيال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر<sup>(۲)</sup>، في صور الرجال» الحديث.

وقال فيه: حسن (٤).

ولم يبين لم لا يصح، وذلك أنه من رواية ابن عجلان، عن عمرو<sup>(٥)</sup> بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

( النبي النبي الله قال: «عرض على ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً ، قلت: الا يا رب، بل أشبع يوماً وأجوع [يوماً] (٢) » [الحديث] (٧) .

و حسنه<sup>(۸)</sup>.

ولم يبين لم لا يصح، وينبغي أن يقال فيه: ضعيف؛ فإنه من رواية يحيى

<sup>(</sup>١) الجوح (٥/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) في، ق، عبد الرحمن بن عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) بالمعجمة: «النمل الأحمر الصغير» النهاية (٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٨/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) في، ق، عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين زيادة من، ت.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٨) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup> ١ ١ ١ ١ ) حسن: أخرجه الترمذي (٤/ ٦٥٥)، والحميدي في مسنده (٢/ ٢٧٢).

وله شواهد عن أبي هريرة، وجابر، وعوف بن مالك.

<sup>(</sup>١٤١٢) ضعيف: أخرجه الترمذي (٤/ ٥٧٥)، والطبراني في الكبير (٨/ ٢٤٤)، وابن الشجري في أماليه (٢/ ٢٠٨).

[۲۸۳] ت

ابن أيوب، عن عبيد الله بن زَحر، عن على بن يزيد، عن القاسم، عنه / .

(١٤١٣) وذكر من طريقه حديث أنس، عن النبي على قال: «إِن عِظْم الجزاء مع عظم البلاء، وإِن الله إِذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا» الحديث.

وقال فيه: حسن(١).

ولم يبين لم لا يصح، وذلك أنه عنده من رواية يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس.

وسعدُ بنُ سنان هذا، الصحيح فيه: سنان بن سعد (٢) .

وفي باب سنان ذكره ابن أبي حاتم (٣).

وقال ابن أبي خيثمة: سئل ابن معين عن سعد بن سنان، الذي روى عنه يزيد بن أبي حبيب، فقال: «ثقة»(١).

وقال البخاري: «وهنه أحمد» (٥) . وقال ابن معين: «سمع عبد الله بن يزيد من سنان بن سعد بعدما اختلط» (١) .

ففي هذا أنه اختلط.

(١٤١٤) وذكر من طريقه عن عطية السعدي، قال رسول الله على : «لا

الأحكام الوسطى (٨/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) هكذا صوبه المؤلف تبعاً للبخاري وابن يونس.

<sup>(</sup>٣) الجوح (٤/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير (٤/ ١٦٣)، وليس فيه توهين أحمد.

<sup>(</sup>٦) التهذيب (٣/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>**١٣ ١ ١)** - حسن: أخرجه الترمذي (٤/ ٦٠١)، وابن ماجه (٢/ ١٣٣٨)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ١٨١).

<sup>(\$ 1 \$ 1)</sup> ضعيف: أخرجه الترمذي (٤/ ٦٣٤)، وابن ماجه (٢/ ١٤٠٩)، وحسنه الترمذي.

يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس».

وقال فيه: حسن غريب(١).

ولم يبين لأي شيء لا يصح، وذلك لأنه من رواية أبي بكر بن أبي النضر، قال: حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو عَقيل الثقفي، حدثنا عبد الله بن يزيد، أخبرني ربيعة بن يزيد، وعطية بن قيس، عن عطية السعدي، فذكره.

وعبدُ الله بن يزيد لا أعرف روى عنه إلا أبو عقيل: عبد الله بن عقيل الثقفي، ومحمد بن سعد (٢)، ولا تعرف حاله.

فأما أبو عقيل (٣) فثقة (٤).

( 1 1 1 0 ) وذكر من طريقه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِيَّة : «ما في الجنة شجرةً إلا وساقها / من ذهب».

[٥١١ق]

قال فيه: حسن غريب (٥).

ولم يبين لم لا يصح، وذلك أنه من رواية زياد بن الحسن بن فُرات القزاز، عن أبيه، عن جده، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.

وزيادٌ هذا منكر الحديث، قاله أبو حاتم (١).

فأما أبوه و جده فثقتان.

الأحكام الوسطى (٨/ ٧٥-٧٦).

<sup>(</sup>۲) الجرح (۵/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) في، ت، فأما أبوه عقيل، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) بل هو مختلف فيه .

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (٨/ ٩٤).

<sup>(</sup>٦) الجوح (٣/ ٣٤٩).

<sup>(</sup> ١٤ ١٠) صحيح: أخرجه الترمذي (٤/ ٦٧١)، وابن حبان (٩/ ٢٥٠)، وحسنه الترمذي. وله شاهد موقوف على سلمان الفارسي، أخرجه وكيع في الزهد: ٢١٥.

(١٤١٦) وذكر من طريقه عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَيَّ : «إِن الكافر لَيسْحَب لسانُه الفرسخَ والفرسخين، يتوطَّؤُه الناس».

وقال فيه: حديث / [حسن](١) غريب(٢).

[۲۸۲ ب] ت

ولم يبين إن كان لا يصح، وهو لا يصح لأنه من رواية الفضل بن يزيد. وهو ثقة عن أبي المُخَارق، عن ابن عمر.

وأبو المخارق، هو مَغراء، قد قدَّم فيه التضعيف في حديث:

(١٤١٧) «من سمع النداء فلم يجب ، فلا صلاة له إلا من عُدْر »(٣)

(١٤١٨) وذكر من طريقه عن بريدة، قال رسول الله على : «أهلُ الجنة عشرون ومائة صف، ثمانون منها من هذه الأمة، وأربعون من سائر الأم».

وقال فيه: حسن (١) .

ولم يبين لم لا يصح، وذلك لأنه يروى مرسلاً

رواه ضرار (٥) بن مرة، عن محارب بن دثار (١) ، عن ابن بريدة، عن أبيه،

and the second of the second o

عن النبي عَلَيْكُ .

<sup>(</sup>١) الزيادة من، ت.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٨/ ١٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٨/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٥) بكسر المعجمة.

<sup>(</sup>٦) بالدال المهملة المكسورة، بعدها تاء مثلثة.

<sup>(</sup>١٤١٦) ضعيف: أخرجه الترمذي (١٤ ٧٠٤)، وأحمد (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>١٤١٧) تقدم في الحديث: ٢٧٤.

<sup>(</sup>۱**۷۱۸)** صحیح: أخرجه الترمذي (٤/ ٦٨٣)، وأحمد (٥/ ٣٤٧ ـ ٣٥٥)، والحاكم (١/ ٨١ ـ ٨١)، وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي .

وليس كذلك إذ لم يخرجا ولا أحدهما لسليمان بن بريدة شيئاً.

ورواه علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن النبي عَلَيْهُ مرسلاً. وليس ينبغي أن يعد ذلك مانعاً من صحته (۱).

( 1 1 1 9 ) وذكر من طريق البزار ، عن عبادة بن الصامت ، سمعت رسول الله عليه يقول: «أولُ ما خلق الله القلم ، فقال له: اجر ، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة » .

ثم قال: هذا من حديث أهل الشام، وإسنادُه حسن، ذكر ذلك علي بن المديني.

ورواه الترمذي بإسناد آخر . انتهى ما ذكر<sup>(٢)</sup> .

وهو حديث يرويه زيد بن الحُباب، عن معاويةَ بن صالح، قال: أخبرني أيوبُ بن زيد (٣)، عن عبادةَ بن الوليد بن عبادة، عن أبيه، عن جده.

والوليدُ هذا لا تعرف حاله، فأما ابنُه عبادة بن الوليد بن عبادة فثقة، قاله النسائي(٤).

وأما أيوب بن زيد، فهو أيوب بن زيد (٥) ، [وهو أيوب بن زياد] (٢) ولا تعرف أيضاً حاله، وقد روى عنه أيضاً زيد بن أبي أنيسة، ويزيد بن سنان (٧) .

<sup>(</sup>١) قال الذهبي: ما ذا بتعليل، بل حكاية الواقع، وإنما لم يصححه الترمذي لغرابة خبر ضرار. ص: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٨/ ١٠٧.٨٠١).

<sup>(</sup>٣) في، ق، و، ت، ابن أبي زيد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) انظر: التهذيب (٥/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) في، ت، و، ق، أيوب بن أبي زيد، وهو خطأ؛ لأن أيوب هذا يكنى أبا زيد وأبا أيوب كسمسا في تازيخ البخاري، ويكنى أبا زياد كما عند ابن أبي حاتم: وهو ابن زيد أو ابن زياد

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين زيادة من، ت.

<sup>(</sup>۷) الجوح (۲/ ۲٤۷).

<sup>(</sup>١٤١٩) صحيح: أخرجه البزار، وأبن أبي عاصم في السنة (١/ ٥٠)، والطيالسي-المنحة-(١/ ٣٠).

وأما حديث الترمذي فهو هذا: حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا عبد الواحد بن سُليم، سمع عطاء بن أبي رباح، سمع الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: دعاني أبي، فقال: يا بني، اتق الله، واعلم أنك لا تتقي الله حتى تؤمن بالقدر كله، خيره وشره، فإن مُت على غير هذا دخلت النار، إني سمعت رسول الله / عَلَيْكُ يقول: «إِن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد».

[٢٨٤]ت

قال الترمذي: حديث غريب.

وعبدُ الواحد بن سليم هذا، قال فيه ابن حنبل: «حديثه منكر، أحاديثه موضوعة»(١).

( • ٢ \$ 1) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الإسلام نصيبٌ: المرُجئة والقدرية».

قال: هذا حديث غريب(٢).

كلذا قبال من غيير مزيد، وهو حديث لا يصح؛ لأنه عند الترمذي بإسنادين:

أحدهما من رواية القاسم بن حبيب، وعلي بن نزار، عن نزار، عن عكرمة، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٨/ ١٠٨).

<sup>( •</sup> ٢ \$ 1) ضعيف: أخرجه الترمذي (٤/ ٤٥٤)، وابن ماجه (١/ ٢٤)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ١٤٧). قال الترمذي: حديث غريب، حسن صحيح.

وقد رواه أيضاً محمد بن بشر (١) عن علي بن نزار، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس.

ونزار هو ابن حيان، مجهول الحال، ولا نعلم روى عنه إلا ابنُه عَلي (٢)، والقاسَم بن حبيب.

و ابنه  $(7)^{(2)}$  علي بن نزار قال فيه ابن معين: «ليس حديثه بشيء» وابنه

وكذا قال في القاسم بن حبيب التمار (٥) / . هذا أحد الإسنادين .

[۲۵۳ق]

والإسناد الآخر هو من رواية محمد بن بشر، عن سلام بن أبي عمرة (١٠) ، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وسلام هذا، هو الخراساني، قال ابن معين أيضاً: «ليس حديثه بشيء»(٧).

وإن لَجَّ لاجٌ في قول ابن معين في أحد من هؤلاء: «إنه ليس بشيء»، فليثبت لنا عدالته، وحينتذ يقبل حديثه.

( الله عَلَى الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَى : «ما قال عبد قط: لا إله إلا الله مخلصاً ، إلا فُتِحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش» الحديث. وحسنه (٨).

في، ق، بشير، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) وقد روی غنه غیر ابنه.

<sup>(</sup>٣) أي ابن نزار بن حيان.

<sup>(</sup>٤) التاريخ (٤/ ٩).

<sup>(</sup>٥) الجرح (٧/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٦) في، ق، عن أبي عمرة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۷) الجرح (٤/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٨) الأحكام الوسطى (٨/ ١١٨).

<sup>(</sup>١٤٢١) حسن: أخرجه الترمذي (٥/ ٥٧٥)، وقال: حسن غريب من هذا الوجه.

ولم يفسر لم لا يصح، وذلك أنه عند الترمذي من رواية الوليد بن القاسم ابن الوليد الهمداني، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.

والوليد بن قاسم هذا، ضعفه ابن معين (١) وهو أيضاً ممن لم تشبت عدالته (٢).

وإن كان قدروى عنه جماعة، فحديثه لا يصح لأجل ذلك، وإن لم تعلم جرحته.

(۲۲۲) وذكر من طريقه عن ابن مسعود، أن رسول الله عَلَي ﴿ قَالَ: ١٨٤٠ بَاتَ «إِن أُولَى النَّاسِ بِي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي ».

وقال فيه: حسن غريب(٢).

وهو حديث (٤) يرويه موسى بن يعقوب الزمعي، قال: أخبرني عبد الله بن كيسان، أن عبد الله بن شداد (٥) أخبره عن عبد الله بن مسعود.

وعبدُ الله بن كيسان لا تعرف حاله، ولا يعرف روى عنه إلا موسى بن يعقوب الزمعي.

(١٤٢٣) وذكر من طريقه عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء».

<sup>(</sup>١) الجرح (٩/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) بل عدالته ثابتة بتوثيق اثنين له.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٤) في، تُ، حديثه، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في، ق، ابن راشد.

<sup>(</sup>٢ ٢ ١٤) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢/ ٣٥٤)، والبخاري في التاريخ الكبير (٥/ ١٧٧)، وحسنه الترمذي.

<sup>(</sup>۲۳ \$ 1) حسن: أخرجه الترمذي (٥/ ٤٥٥)، وابن مأجه (٦/ ١٢٥٨)، والطيالسي (١/ ٢٥٣)، والعقيلي (٣/ ٣٠١)، والحاكم (١/ ٤٩٠) وصححه، وأقره الذهبي، وليس كذلك.

ثم قال فيه: حسن غريب<sup>(١)</sup>.

ولم يبين لم لا يصح، وهو من رواية الترمذي، عن عباس بن عبد العظيم العنبري (٢) قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا عمران القطان، عن قتادة، عن سعيد بن أبى الحسن، عن أبى هريرة.

وسعيدُ بن أبي الحسن أخو الحسن، ثقة مشهور.

ولا موضع في الإسناد للنظر إلا عمران بن داور (٣) القطان وهو رجل ما بحديثه بأس، وأبو محمد يصحح أحاديثه، وربما حسنها اتباعاً للترمذي

وأقرب ما مر له في ذلك حديث الترمذي عن أنس، عن النبي ﷺ قال:

( ١٤٢٤) «يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع» قيل: يا رسول الله، أو يطيق ذلك؟ قال: «يعطَى قوة مائة».

وقال فيه: حسن غريب، لا نعرف من حديث قتادة عن أنس، إلا من رواية عمران القطان (١٤).

فحُكْم الحديثين واحد.

(١٤٢٥) وذكر من طريقه عن سلمان (٥) قال: قال رسول الله ﷺ : «لا

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٢) في، ت، الكندى، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في، ت، داود، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٥) في، ق، سليمان، وهو تحريف.

<sup>(</sup> ١٤ ٢٤) صحيح بغيره: أخرجه الترمذي (٤/ ٦٧٧)، وله شاهد عن زيد بن أرقم عند الدارمي (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup> ٢ **٤ ١** ) حسن بغيره: أخرجه الترمذي (٤/ ٤٤٨)، والطحاوي في المشكل (٤/ ١٦٩)، وحسنه الترمذي، وله شاهد عن ثوبان عند ابن ماجه في المقدمة: ٣٥.

يرد القضاء إلا الدعاء ، ولا يزيد في العمر إلا البر» .

وقال فيه: حسن (١) .

وذلك لأنه حديث يرويه يحيى بن الضريس (٢) ، عن أبي مـودود، عن سليمان التيمى (7) ، عن أبى عثمان ، عن سلمان (3) .

وأبو مودود بصري، اسمه فضة، نزل الري، قال فيه أبو حاتم الرازي:  $(60)^{(6)}$ .

(٢٦٦) وذكر من طريقه عن أنس، قال: أتى النبي عَلَي رجل (٢٠) فقال: يا رسول الله التقوى قال: «زودك الله التقوى» قال: ردنى. الحديث.

وقال فيه: حسن غريب(٧).

ولم / يبين لم لا يصح، وينبغي على أصله أن يكون صحيحاً، فإنه عند [١٢٨٥] الترمذي هكذا من رواية عبد الله بن أبي زياد، قال: حدثنا سيار بن حاتم، حدثنا جعفر بن سليمان [عن ثابت] (٨) عن أنس، فذكره.

ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت إلا جعفر.

الأحكام الوسطى (٨/ ٧٦).

 <sup>(</sup>٢) بضم المعجمة، وفتح الراء المهملة.

<sup>(</sup>٣) في، ق، اليتمي، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في، ق، سليمان، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) الجوح (٧/ ٩٣).

<sup>(</sup>٦) ني، ق، رجلاً.

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (٨/ ١٣١).

 <sup>(</sup>A) مابين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup> ٢٦ ١٤ ) حسن بغيره: أخرجه الترمذي (٥/ ٥٠٠)، وابن السني في اليوم والليلة: ١٧٧، والحاكم (٢/ ٩٠).

وأبو محمد لم يتوقف في شيء من روايات جعفر، ولا يقول فيها: حسان، بل يسكت عنها، / مصححاً لها.

[۵۳۳ق]

وقد نبهنا على جملة من ذلك فيما تقدم.

وليس له أن يعتل على الحديث بسيار بن حاتم، فإنه قد روى عنه جماعة: منهم أحمد بن حنبل، وعبد الله (١)، فهو من المساتير، وهو يقبلهم، وإنما ألزمناه ما التزم.

والحق في الحديث بحسب الاصطلاح، أنه حسن كما قال الترمذي.

وذكر من طريق الترمذي، عن عبد الله بن يزيد الخَطمي، عن رسول الله عَلَيْ أنه كان يقول في دعائه: «اللهم ارزقني حبك، وحبَّ من يبلغني حبه عندك» الحديث.

وقال فيه: حسن غريب(١).

ولم يبين لم لا يصح، وذلك أنه عند الترمذي هكذا: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا ابن أبي عدي، عن حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخَطمي، عن محمد بن كعب القُرظي، عن عبد الله بن يزيد، فذكره.

وكلهم ثقة، إلا سفيانَ بن وكيع، فإنه متَّهم بالكذب(٥٠).

وأبو جعفر الخطمي، اسمه عُمير بن يزيد بن خماشة(١) وهو ثقة.

<sup>(</sup>١) القطواني.

<sup>(</sup>٢) الملقب بالحمال.

<sup>(</sup>٣) في الترمذي: من ينفعني.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (٨/ ١١٠).

<sup>(</sup>٥) اتهمه أبو زرعة .

<sup>(</sup>٦) بالخاء المعجمة مع الميم، ويقال بالحاء المهملة مع الباء الموحدة حباشة ..

<sup>(</sup>٧٢٤) ضعيف: أخرجه الترمذي في الدعوات (٥/ ٥٢٣).

فينبغي أن يكون هذا الحديث بهذا الطريق ضعيفاً.

( ١٤٢٨) وذكر من طريق الترمذي، عن أبي رزين العقيلي، قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه (١) ؟ قال: «كان في عماء، ما فوقه هواء، وما تحته هواء، وخلق عرشه على الماء».

وأتبعه أن قال فيه: حسن (٢).

ولم يبين لم لا يصح، وذلك أنه يرويه هكذا: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع ابن حُدُس (٢)، عن عمه أبي رزين.

ووكيع بن حدس هذا لا تعرف له حال، وهو يروي عن عمه ما يروي، ولا يعرف عنه راو إلا يعلى بن عطاء.

واختَلف عليه فيه أصحابه، فكان شعبة، وهشيم، وأبو عوانة (١٠) يقولون فيه عنه: وكيع بن عدس.

وقال حماد بن سلمة عنه: وكيع بن حدس.

وكناه من بينهم أبو عوانة فقال فيه: عن أبي مصعب وكيع بن عدس.

وقد وقع (٥) ذكره بهذا في كتابَي البخاري (١) ، وابن أبي حاتم (٧) ، ولا بيَّنا

<sup>(</sup>١) في، ق، أن يخلق الخلق خلقه.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٨/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) جهملات، وضم أوله وثانيه.

<sup>(</sup>٤) في، ت، وابن عوانة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>ە) نىي،ق،وقىم.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير (٨/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٧) الجرح (٩/ ٣٦).

<sup>(</sup>١٤٣٨) ضعيف: أخرجه الترمذي (٥/ ٢٨٨)، والطبري في تفسيره (١٢/ ٤)، وفي تاريخ الأم والملوك (١/ ٣٧)، والبيهقي في الأسماء والصفات: ٤٧٩، وأبو الشيخ في العظمة: ٦٣.

من حاله أكثر من ذلك، وليس في إسناد الحديث المذكور موضع ُ نظر سواه . وإلى ذلك فإنه لم يكن ينبغي له أن يحسنه، بل كان يلزمه تصحيحه.

فإنه قد ساق في كتاب التعبير، من طريق الترمذي، عن أبي رزين: لقيط ابن عامر المذكور، عن النبي عَلَيْهُ قال:

( ١٤٢٩) «رؤيا المسلم جزءٌ من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، وهي على رجْل طائر ما لم يحدث بها، فإذا حدث بها وقعت».

وأتبعه قول الترمذي فيه: حسن صحيح(١).

وهذا الحديث يرويه الترمذي هكذا: حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عُدُس، عن عمه، عن أبى رزين، فذكره.

فإذ هذا عنده صحيح، فينبغي أن يكون الأول صحيحاً، وإن كان الأول حسناً، فينبغي أن يكون هذا حسناً.

فإن قيل، ولعله إنما قال فيه: حسن، لأنه من رواية حماد بن سلمة، وهذا الذي قال فيه: صحيح، من رواية شعبة.

وفضل ما بين شعبة وحماد في الحفظ بيِّن (٢).

قلنا: قد صحح من حديث حماد بن سلمة ما لا يحصَى.

وهو موضع لا نظر فيه عنده، ولا عند أحد من أهل العلم به، فإنه إمام.

الأحكام الوسطى (٧/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) في، ق، تبين، وهو تصحيف.

<sup>(</sup> ٢٩ ١٤ ) صحيح: أخرجه الترمذي (٤/ ٥٣٦)، وابن ماجه (٢/ ١٢٨٨)، والبخاري في التاريخ الكبير (٨/ ١٧٨).

وكان عند شعبة من تعظيمه وإجلاله ما هو معلوم في مواضعه (١) ، فاعلم ذلك .

( • ٣ • ١) وذكر أيضاً من طريقه عن ابن عمر حديثَه الذي فيه: «نحن الفَرَّارُون، قال: بل أنتم العكارون(٢) وأنا(٢) فئتكم».

وأتبعه أن قال فيه: حسن(٤).

ولم يبين لم لا يصح، وإنما ذلك لأنه من رواية يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن ابن عمر.

قال الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن يزيد بن أبي زياد ، فذكره .

<sup>(</sup>١) انظر: التهذيب (٣/ ١١).

<sup>(</sup>٢) العكار: الذي يفر إلى إمامه لينصره.

<sup>(</sup>٣) في، ق، وإنما، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ألأحكام الوسطى (٥/ ٧٦).

<sup>(</sup> ۱۲۳۰) ضعيف: أخرجه الترمذي (٤/ ١٨٦)، وأبو داود (٣/ ٤٦)، وأحمد (٢/ ٧٠)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٥٠)، والحميدي في مسنده (٢/ ٣٠٢)، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٠٩). والبخاري في الأدب المفرد: ٢٠٩، والبيهقي (٩/ ٢٧)، والبغوي (١١/ ٦٩).

كلهم من طرق عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن ابن عمر مرفوعاً.

قال الترمذي: حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد.

قلت: هو بهذا السند ضعيف؛ لأن يزيد بن أبي زياد كبر فتغير، فصار يلقن.

وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره فجاء بعجائب.

قلت: قـوله «وأنا فئتكم» قد ورد من غير وجه كما ترى مرفوعاً، وموقوفاً أخرجه سعيد بن منصور موقوفاً على عمر (٢/ ٢١٠)، والبيهقى (٩/ ٧٧).

وإسناده صحيح، إلا أنه منقطع، لأن مجاهداً لم يسمع من عمر.

و أخرج سعيد بن منصور والبيهقي من طريق شعبة ، عن سماك ، عن سويد ، أنه سمع عمر يقول : لما هزم أبو عبيدة : «لو أتوني كنت فتهم».

وسيأتي ذكره وما له فيه في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححاً ا(١) .

وذكر من طريق أبي عمر بن عبد البر، من حديث معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله عليه : «لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، من لا حياء له لا دين له».

قال: هذا من حديث الشاميين، وإسناده حسن.

(٢٣٢) قال: وبهذا الإسناد، قال رسول الله عَلَيْكَ : «زينوا الإسلام بخصلتين، قلت: وما هما؟ قال: الحياء والسماحة في الله لا في غيره».

ثم قال: ذكرهما في باب مالك، عن صفوان من كتاب التمهيد(٢).

فأقول (وبالله التوفيق): لم يذكرهما أبو عمر حيث ذكر [بل] (٢) في باب مالك، عن سلمة بن صفوان.

وإسنادهما عنده هو هذا: حدثنا<sup>(٤)</sup> خلف بن القاسم، قال: حدثنا أبو بكر: محمد بن الحسين بن صالح السبيعي الحلبي بدمشق، قال: حدثنا أبو محمد<sup>(٥)</sup>: عبد الله بن محمد بن يحيى الأزدي، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، العسقلاني،

<sup>(</sup>١) انظر الحديث: ١٨٣٠ إلى ١٨٣٧.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (٨/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) الزيادة من، ت.

<sup>(</sup>٤) في التمهيد: حدثناه.

<sup>(</sup>٥) في التمهيد: أبو عمر.

<sup>(</sup>١٤٣١) تقدم في الحديث: ٢٢١.

<sup>(</sup>۱۴۳۷) تقدم في الحديث: ۲۲۲.

عن معن بن الوليد، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان (١) ، عن معاذ (٢) .

ومعن بن الوليد ثقة، وسائرهم كذلك، إلا أبا محمد (٢): عبد الله بن محمد، فإنى لا أعرفه.

[۲۸۱ ب]ت

وإنما كتبته لتبحث عنه فلعله معروف، والله[تعالي](١) الموفق/.

[بلغت المقابلة بالأصل المنقول منه هذه النسخة حسب الطاقة والله الموفق] (٥٠).

كمل السفر الأول من كتاب بيان الوهم والإِيهام، الواقعين في كتاب الأحكام، بفضل الله وحسن عونه.

يتلوه في أول الثاني إن شاء الله تعالى: باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححاً لها، وليست بصحيحة [والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى] (١٠) [وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل] (٧).

\* \* \*

في التمهيد: مهران، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٢١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) في التمهيد: أبو عمر كما سبق.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ساقط من، ق.

<sup>(1)</sup> ما بين المعكوفين ساقط من، ت.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين ساقط من، ق.

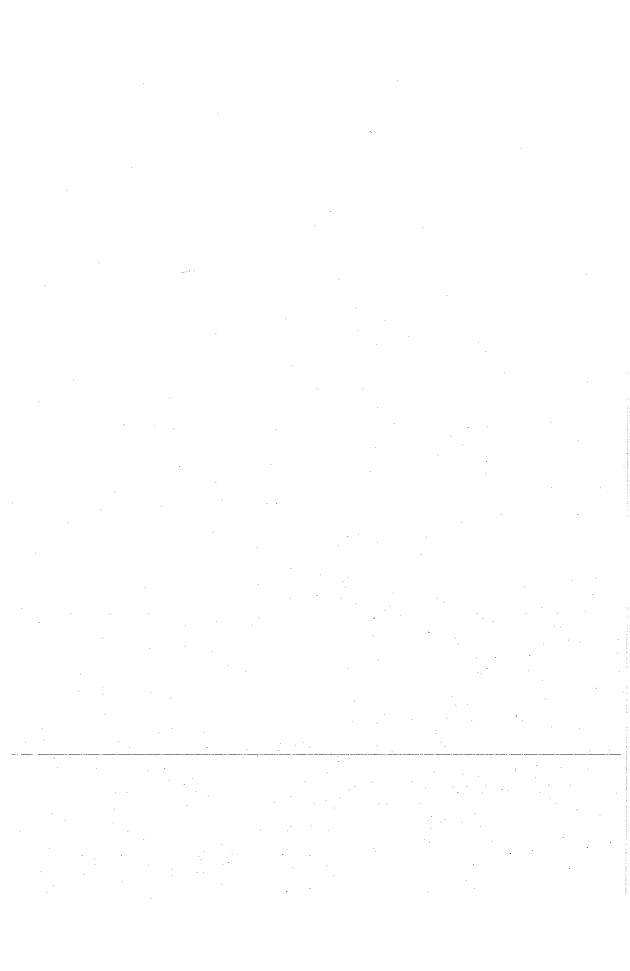

## فمرس موضوغات المجاك الثالث

|     | ٣- بـاب : ذكر أحاديث ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ٥   | سوى الإرسال وهي معتلة بغيره ولم يبين ذلك فيها.                           |
|     | ٤- باب : ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم أو                     |
| ۸۷  | أضعف أو مجهول لا يعرف                                                    |
| 774 | <ul> <li>و- باب: ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة وترك ذكر عللها</li> </ul> |
|     | ٦- باب : ذكر أحاديث عللها ولم يبين من أسانيدها موضع                      |
| 141 | العلل                                                                    |
| 174 | فهرس الموضوعات                                                           |

\* \* \*